





## Princeton University Library

This book is due on the latest date stamped below. Please return or renew by this date.

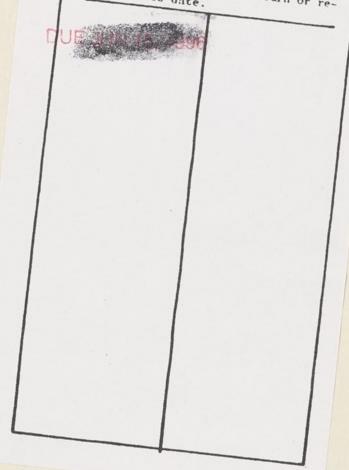

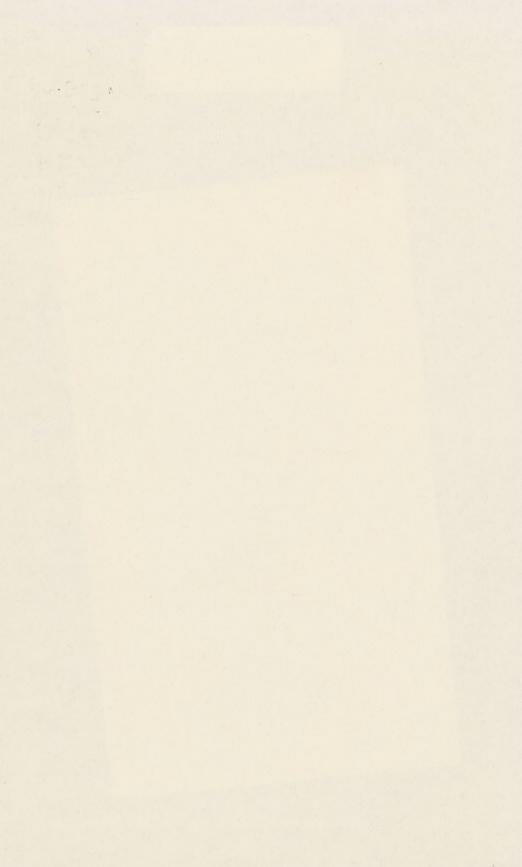

21 00 Robertson, William Ithaf al mulink (RECAP) (And A) DD 179 1842 هذا

كابالحاف الملوك الالبالج بتقدم الجعمات في بلاداورو بالاوهومقدمة لتاريخ الاعبراطور شركان للذي كان عصره غرة في جهة الزمان للجابرزه من اللغمة الفرنساوية لاونظمه في سلك التواريخ العربية لاراجي عفو الودود للخمية في محمود للجفت بعدرسة الالسن للي التي لايزال تعلم اللغمات بهما يحسن وهو الان رئيس فرقة ترجة الكتب الادبية للالتي تبرزمن حيزالفرنساوية الى العربية لا الحسن الله عاقبته لا وجعل الحسن الله عاقبته لا وجعل الخير خاتمته لله والمسلمين الخير خاتمته لله والمسلمين المين

13 -5-70- pg AS Date & garage the first will be a first of the ensite lange of ALLE THE SKILL IN THE MANUAL VALUE A MENDER OF BUILDING HELD to pt language to the series

## سايقة

من المعلوم ان ديار الاسلام كانت للعلم والحكم منبعاً \* ولتمدن والرفاهية مضعا \* فقل ان مضت برهة من غيران تظهر مؤلفات حديدة \* وتنشر فى العلوم تحقيقات مفيدة \* جالت عقول مؤلفها فى بحور المعانى كل الحولان \* فاتت ماعلاوا غلامن قلائد الجان ذاذ كانت القرائح وقتئه فنشن الاغارات المتوالية على تغور العانى فتتولى من منثورها على القاصى والدانى \* وتفقي فيهاكل يوم فتو حاجديدا ب وقعهل امرآه هاعسدا بدلاسمامدن مصر انف فرمن الخلف وقبل زمنهم رئيسة الميدان \* وقائدة كَائب الفرسان \* تخرج بها في غابر الازمان جم غفير من الفلاسفة الاعمان \* الذين اشترت بهم بلاداليونان وكان يهرع الهاالناس في الحديث والقديم من سائر الاقطار والبلدان \* و يقصدها الطلاب من اقصى النقاع والاوطان \* المرصدوا ماكواك المعارف في سوان عقول تتعالى و يقتبسوها من افلاك اذهان تتلالا وفكم كان ما جاهلية واسلامامن هيسكل عن الطع المكمة اسفر \* ومن مسحد مالعلوم العقامة والنقلية ازهر \* مدرسوه علاء عظام \* وادماء نفام \* بروون الفصاحة عن قسعكاظ وسحسان والل \* ويسندون احاديث المعارف معنعنة الى الاوائل \* فطالما كانت بحور المعارف تصب متلاطم امواجها فيشفاه فضلاء لاتعدولا تحصى \* وافواه تحياء لاتستقرى ولانستقصى وفترى رياض العلوم بانعة الازهار ودانية الثمار تحرى من تحماالانهار والمحارهامورقة الاغصان ورقة الافشان وكان هذا ماعانة اللفاء العادلين واغاثة كاراللوك والسلاطين فلاطوى الدهرعلى التدريج هؤلا الاعلام فترت الهمم \* وعادت العلوم بديار الاسلام كالرم \*اذمكث حقبة وهولايسم الابحكام قليلي البضاعة \*قصارالباع فى الادارة والبراعة و فكانت مدة -كمهم الم تع جرواضطراب و تغير وانقلاب \* وتدميراحمال وطوح رقاب \* ومظالم سدت كل باب \* فايدت

المعارف من عندنا \* لتنتجع غيرارضنا \* واتحذت بلاداورو يا وطنا \* وحعلتها الماعطذا بوتكامات مدورهافي سمائها بدوفاح شذاهافي ارجائها حى صارالافرنج يفضرون علينا عااقتسوه فى الحقيقة منا ب ورووه والواسطة عشاب وظن من ظن أن مامضي لا يعود به وان الزمان عمل العقول السالفة والملوك السائقين لامحود وفبينما الظن العام هكذا أذالامام فداقيلت بانسام بعد العموس والادمارية تكذيبا لمن ظن فمنس كا ينس من اصحاب القبور الكفار وحدث اسعفنا الدهرد وساعد العصر بالنصر اتاح المارى ليلاد الاسلام امر آناجيين وسلاطين بتنافسون في الفخر مع الملوك الاولىن السموا فاتقنوا بروساسوا فاحسنوا وان لم يسعفهم الحظ في كل حين بوفاتاح لصرمن اجع الناس على حسن حزمه وكاسته بوقوة عزمه ورماسته بجمع الحاسن فاوعى ولاحساء التمدن مادروسعي بحكمف لاوهو المنق عنداهل أورو با معمد غدن الاسلام ومسد تكن الاوهام \* اماأنه قدازال بيآسه وهمته \* وسطوته وصولته \* جمع العوائق التي كانت بها الاذهان في السروكيل وكانت قيد التقدم العقل فاحى ما اما ته الزمان \* وحددمااند تروصار كغط زنورف مصاحف رهبان دادرائمن مدامره مقاصدغر سة \* وماربعسة \* حتى فق المسالك والطرائق \* والمفارات والشواهق \* لتمدن المشرق الذي كان هير منشأه ومنبعه \*وسلامهده ومضعه بالكي برجع بالثاني الى اصل غرسه \* ومسقط رأسه \* فلسمن البلادالقاصة والى مصرالقاهرة برجالامشهورين وفالعلوم متازين \* وبعث الى الملاد الافر نحية وعدة ارسالمات من الشمان المصر مه فاقوا الى وطنهم بكل فن غريب بمن بعيد وقريب فالعلوم الأن عادت بعد ان مادت و مانت بعدان مانت بلاانه لا مدلكل غر رسان متشوق الى وطنه واهله وسكنه \*فالنوم لا يهوى سوى المقل \* ولا يتسلى عنها سدل \* فقدا منعت الأزفى بلادمصرر ماض العلوم والعرفان وغردت بلاملهاعلى زاهى الاغصان وحيث جدد فيهاالداوري الاكرم مدارس اشرقت منها

الشغوس وترغت في حدائقم الغنادل على الله الطروس \* تخرج منها الشاعر والنائر والكاتب الماهر والزراع والطسب والمهندس اللسب منهم من المتحف بالرتب السنية \* ورقى بالمعارف المراق العلية \* فهو الأن خوجة بالمدارس يلق اغمره ماحصله بدومارسه وزاوله بدوا افرع يقفوالاصل فانشاءالله يزيد فارالامصار وتكون عامي ةالاقطار وحفظ الله ولى النع وملالته الزكمة \* وعشيرته الداور به النمامنها الراهم \* اب وحم \* صاحب السيف والتدبير \*والجدالاثير \*ابدى عزم اسكندر \* فهو حرى ان يلقب مابراهم الاكبر بماشر عالاوظفر \* ومانو جه الاونصر \* وماش الغادة حساء الاونودى الافصنالك فتعامسنا ولنامنها الماهر العماس واداتلاطمت الناس بالنام \* ولنا بسعيد السعد \* اداحل ساشي من بعد \* حسيم حسن الحصال \* وحلم حلمهم منسع المنال \* وقر مجدعلى \* وطالع سعده حلى والكل يتنافسون في معالى الفضل ومعالم العدل ولماكانت مدرسة الالسن تدرس ماكاسات علوم عرسة وافر نحية وكنت قد مذل فهاالهمة وكان لى فى التعصيل رغبة جة وحويت ماقرى بتلك المدوسةمن معقول وآداب ومنقول عاتنزين مالماب الطلاب وحصلت مهامن عروض ومنزان ومعان وسان بماتتلي به ابكار الادهان \*حق المتوجبة الثناء الجيل من خوجات تلك المدرسة الاعلام، منعرب واعام \* وقلدت بوظيفة خوجة في اللغة الفرنساوية \* بتلك المدرسة المهية \* وامرت بترجةعدة كتب في علم الحقوق الطبيعية \* وفي العلوم الجغرافية فترحمها وترجت كذلك تأليفاعز بزاد وان كان وجنزا بالمستمتوير المشرق \* بعلم النطق \* طبع ونشر \* و بالقبول ظفر \* وترجم ايضا من العربية الى التركية \* ثمام تبرجة تاريخ ايراطور المحفضة الرقاب في عصره \* واستقل من بن ماول الافرنج في امره \* وهو الاعبر اطور شراكان \* شاع امره في كل مكان \* حتى ان الوقائم الكبيرة التي حصلت مدة حكمه لم تزل مؤثرة في حالة اورو ماالى الات

ولاشكان فن الترجة جبل صعب المرتق \* وسلول شعابه اشد من يوم اللقا \*
يرى قلم البليغ فيه مغزلا \* و فوالرم في ميدانه اعزلا \* ولر بمان من يروى
قلم عن مجزات البيان \* وايات التبنيان \* يرى نفسه قليل البضاعة \* عاطل
البراعة \* هيهات ان اخذ يستخرج من هذا الفن دره المكنون \* من غيران بوه
بصفقة مغبون \* وقداع ترف بذلك من العلاء الماهرين من عرق نعلى التا آيف
\* وانواع المصانيف \* واحاط قلمه بالداني والقاصى \* والطائع والهاصى \*
(راجع خطبة المؤلف سوار الذي ترجم تاريخ الا عبراطور شرلكان
من اصله وهو اللغة الانكليزية الى اللغة الفرنساوية)

فلاعاتان فن الترجة بهذه المثابة لاسما وتاريخ الاعبراطور شراكان من اصعب مانظم فى السلول \* من تواريخ الدول والملول \* صرت اصم واقدم \* ثم اقهة روا هم \* لان من ترجوه الى اللغات المختلفة كانوا ابطالا شهدامم بالذكا والالمعمة \* والفطائة بين البرية \* ومع ذلك قدار تصعبوه \* وبالدقة وصفوه \* مع ان لغائم مشابهة لبغضها والحروف واحدة فاذاع ترمن ترجم من الانكليزية مثلاللى الفرنساوية على كلة لم يحدلها مقابلا من ترجم من الانكليزية مثلاللى الفرنساوية على كلة لم يحدلها مقابلا فى لغته \* يكتبها على اصلها فى ترجمه \* وتقرؤ وتفهم من غير صعوبة ولكن غرف الرجا والامل \* وامنت الخطا والزال \* حيث كان فى ثم بطل ارجع المد خوف الالمي الارب \* من هوافك المشكلات قريب محيب \* رفاعة افتدى وافع \* لازال به ظهورالمنافع \* قصت من حل مشكل اللغتين \* فل فوق الفرقد بن \* لان الله على وقد تخر حت عليه فنقلت عنه فى عرفانه وادبه \* وثمر بت المفرقد بن \* لاسم الوقد تخر حت عليه فنقلت عنه فى عرفانه وادبه \* وثمر بت

ان السلاح جميع النماس تحمله \* وليس كل دوات الخلب السبع فلم تعقى صعو به هذا التمار يخ \*الشمل على عبمارات الشدمن يوم المريخ \* خصوصا مقدمته التي سميتها التحاف الملوك الالبا بتقدم الجعيات في بلاداورويا

7

وكان القابض بزمام المدارس وقت انسودت ترجة هذا الكتاب هوالمرحوم مختارسان طواه الدهر ولم سق الاذكره غرة في حسن العصر وكان عب العلم واصامه والفضل وار مامه وكان يعرف فعة الكتب الغرسة والقرسة فسادرالى قبوله \*واثنى عليه في قوله \* وقدمه الى الاعتماب الكريمة قاص بطبعه \* لعموم نفعه \* ووعدت بان اغترف سن محور ولى النع العطا الملل \* والحزآة الجمل \*الاانه نشدت به المنهة في اثناء ذلك \* واخد المأس يسدد علينا كل المسالل وللن ينما كانت اشعة الرجا ودع النفس وو تفصل عنه كانفصل الآنمن امس بدعى الى ادارة المدارس من هوادرى بالرياسة به واحرى بالكاسة وكيفلا وهوحضرة ادهم سائمامع محدوات حمد الخصال، وتاج الفضدل والكمال، فاطهر علانسة الشرف، حتى قبل فاق الللف السلف بغقق لنا المظنون والغائب عن العيون وقد ترحم هـ ذا الكتاب الى اعظم اللغات الافرنجية بركالنمساوية والفرنساوية وكان ذلك ناشئا عن اهميته وغلوقيته ولاشك ان اللغة العربية به احرى \* اذهى ام اللغات الكبرى \* خصوصا وكنت ارغب الرغبة التامة في تعريبه لافي اعلم انى لماسيق بترجة مثله كيف وقد جعوبن غرضن مهمن احدهما تاريخ الاعبراطور شراكان والثاني كشف القناع عن الحوادث العظيمة والانقلامات الجسيمة التي حصلت في قسم عظم من افسام الدنيااعي قسم اورو ياوكان في افظع درجات التبر بروالتفشن وم صار فا كلدر ات الرفاهية والتمدن واساب ذلك تقتدس من انوار الاتحاف فعُصت في لج بحوره الصيددرر فعوره ولعل ديارنا ان اطلعت عليه ووقفت على اسرار حقيقة مافيه \* تتعلق بالاسباب التي تمسك ما البلدان الاخرى فاخرجهامن حيزالغفلة \* وتمادرالى ساوك سمل الفلاح والنقدم لتعودكا كانت اعظم ملة \*لان التواريخ انماهي موعظة للعاقل \*وهدية من الحيل الماضي للقابل

هـذاومؤاف الناريخ المذكور هورو برتسون الانكليزى شهير بين الملل\*

مشرد العمل \* كان اذا الف الدفر في كا بازغب فيه النفوس \* و تتفق به ازها و البراعة في رياض الطروس \* و تعدلي به عندهم آفاق المعارف \* و تنكشف شوس العوارف \* تروى افو آؤه حياض العقول \* و تتجلواضوا آؤه المحبوب و الجمول \* فلا الف تاريخ الا بمراطور شرلكان المذكور به قدمته واشهر ما بين البلاد \* سنة ( ٢٧٢٩ ) من الميلاد \* فاز بين الكتب التيار يحية بالنصر \* وانى عليه عنده هم على العصر \* فكتب الشهير و اتيرالى المؤلف و برنسون و كان قد ارسل اليه نسخة من هذا التياريخ تقريط و ورودها و منذار بعة ايام هدينكم النفيسة التي شرفتني بوصواله اللى \* وورودها على \* و وسكنت و قتلذا خشى فقد بصمرى بسبب نزلة شديدة عالة بى فلا وقفت على معانيها \* و فهمت ما فيها \* حلى الفرح \* و زال عن قلى الترح \* و انصرف عنى الهموم \* و ايقنت الله والمؤلف هوم \* حريان حقيقة بتأليف و انصرف عنى الهموم \* و ايقنت الله والمؤلف هوم \* حريان حقيقة بتأليف التياريخ و انت فصيح و بذلك جدير \* خلى الاغراض و عالم نحرير \* و والا كرام \* والتحيل والاحترام انتهى واتير)

فانظركيف كتبله هددا الفلسفي العظيم الذي عاب في زمنسه على المنقد دمين والمتأخرين حتى ترى مؤلف اله مشعونة بالتنكدت على سائر الامم سوآء كانوا متدنين اوم تمرير من وهو الذي فل بلاد أورو با باسرهامن وقد الاستعباد وانقذ هامن اعاق الحها لات واخرجها من افاق الضلالات

وقدا تحف روبر تسون ايضابعلامات الشرف والتحيل بمن كل فريق وقبيل بحين الفهذا الكتاب حتى انعدة من الاكدميات (جعيات كارار باب العاوم والفنون) اعتنت بجلبه به ورحبت به به التخذه من زمرة اعضائها به وتجعله فردابين علمائها به وأن اليه وزير دولة الموسقو بمشرف من طرف الحدمية تخت هذه الدولة يشهدله بالمجد والفضل بدودقة العقل بدوائ الميه هذا الوزيرايضا بعلبة مرصعة بالمواهر من طرف الاعمراطورة كاترينه ملكة الموسقو وكان امرها عيماني معرفة قعة جميع انواع الكتب

والذا آيف فلاقرأت الريخ شراكان المذكوراضطربت ومالت ومن التجب قالت ان هدد التماريخ سمرطريق بدوفى الاسفار رفيق بدف الااسام الدا من القرآءة فيسه ولا التحول بدلاسم الخزا الاول (الجزا الاول هواتحاف الملوك الالتما)

هذا ولا يحتى ان سؤلف كا بناقد شدع على الدولة العثمانية ووصفها بالظم والحور وعدم الانتظام كاهوم، وب المبعديقة (١٧٥) من الحياف الملوك الالبا وترهن على ذلك في آخرعة دجان التوضيع مع انه خلى الاغراض لا يؤسس رأيه على محرد تول العبامة لاسماوة دقال بصيفة (٤٤٣) في عقد جمان التوضيع حين تسكلم على قوانين فرانسا (وهذا الامرا أغاهو بحسب ما ظمر لى ولست جازمانه كاهى عاد في اذ انعرضت السكاد معلى قوانين الملل الاجنبية) فلا اعلم ما المداعي له الى دم الدولة العثمانية والجزم بانها خالسة كايقول عن فلا اعلم ما الداعي له الى دم الدولة العثمانية والجزم بانها خالسة كايقول عن الانتظام جرد بشه الترتيب والاحكام جمع ان هدذ اغيرا لحق حيث خالف فيه على ما ما الدائلة عن عين الحقيقة وضعتها في آخرا تحاف الموك الالدا وحدث ان الكتاب فيه اسماه ورجال او بلادا وغيرها تصعب قرآء تهامع الضبط وحدث ان الكتاب فيه اسماه ورجال او بلادا وغيرها تصعب قرآء تهامع الضبط في معجم مخصوص جعلته خاتمة

والمأمول من قرأ فيه ان بضر بصفها عاد طهرله من القصور في رجى الان الاغة العربية بعزل عن اللغات الافر نجية فلزم لى معاناة اين \* ومكابدة مشاق من حين الى حين \* لا جل ان آئى به قابل الفاظ يصعب وجود مقابل الهافى العربية يكون مطابق المعناها \* ومؤديا لجميع مفادها و فواها \* حتى اله ربا ورد على "بعض الفاظ لم اجدام اسقا بلا بالكلية فبلفظ مها الاصلى ذكرتها \* و بحملة اعتراضية فسرتها \* ومع ذلك فقد حاولت محاراة عبارات الاصل كل المحاولة \* وزاولتها كل المزاولة \* ولذا حكانت بعض العبارات في ترجى على ندى بعد من بعض الوجوه عن قالب الفصاحة العربية في ترجى على المواحدة العربية

ويقر ب من قالب اللغات الاعمية \* لان المترجم بالزمه ان يصيفون السيرا الاصل في تركيبه وونظمه وترتبله ووالفرع انم يقف الراصله \* قل ان تحم فى فعله بور عماراعت ادنى ملاعة بن التشبيعات واوجه الاستعارات، واكن عدات عن كل تشبيه فى الاصل بكون اعمينا محضا ي فيدات بعضا وحسنت بعضا \* فحاءهذا الكتاب بعون الله خالياع الشينه به مشملاعلى مار بنه واقتر باضه وحياضه وخائله وغياضه بتخثر بن الكتب المترجة في هذا الشان كالعروس ورافلاف الهي ملبوس بيبارز في ميدان كتب التاريخ القديم والديد بقلب صنديد بمعتباح اليهمن ارادارشد فى المسال وللديضل فى لى التاريخ الحالك وهوايضامهم لمن ارادمعرفة ادارة الممالك والقوانين السياسية اصولا وفروعا بيتخذه اهل الفضل في هذا الشاندروعا \* جع الكثير ف القليل بطريق عدب ولاتسام منه نفس ولاعمه قلب \* بل هودو آلاب كل يلمي عروف \* ولوذى يهفوف \* جع فوائد كمبرة \* وفرائد كشرة بحدير مامعان النظريد وقدح الفكرية عن اراد الاطلاع على طروسه داورام رشف كووسه و لانه دقيق في اصله \* فرع ما يحتاج لموقف عندالتوقف ف-له والله تفده عاية الارب الكل فاضل كامل الادب وعليه في كتب التاريخ الاعتماد فالارتساد الارتساد الانكان عرفت مديع دقا تقه \* ووقفت على كنوز - قا تقه \* شهدت يما قلت \* وعليه عوات \* وهناه والآن قادم على محضر مشعون ماللياص والعام بشمد دورل الامام القامام واعنى اله عرضة لان بطلع عليه القاحل والفاقع والكاهل والبافع وعندالامتعان ومكرم المرواويهان

وانذ كرال الات خطبة المؤلف الكي تعلم القصد منه وفلا تحول عنه وقال الداطالع الانسان عاريخ بلاده لا يجدبه زمنا الاو برغب فيه ولومن بعض الوجوه لان جمع الوقائع التي تفهمه شيأف شان تقدم وطنه وشرائعه وقوانينه واخلاقه تستميله كل الميل وتكون مطمع تظره جديرة بقدح فكره بل كذلك ما هو غيرمهم من تلا الوقائع يثير رغبته كماهي عادة البشر واما ان

اخذيطالع تاريخ الملل الاجنبية فتفترهمته وتقل رغبته خصوصا وقد كثرت كتب التياريخ في بلاداورو باواتسعت دائرة تأليفها بسدب البراعة والتقدم الذي حصل لكافة النياس في المعارف منذقر بن وبسبب معرفة فن الطبع واسباب اخرى معلومة بحيث ان حياة الانسان لقصرها لا تكفي لمطالعة تلك الكتب ولاقرآمة المجردة رآءة

وبالنظر لذلك ينبغي ان النياس المكافين ماد ارة الدواوين والمصالح العيامة بلومن هم متفرغون لهذا الشان والمعث عنه ما الحصوص بقتصرون على ال يعرفوا بوجه الاجال الوقائع المعددة الاجتبية ويكتفون من معرفة التاريخ بمطالعة تاريخ الزمن الذى التأمت فيه عالك اوزو باسعضها وصارت مشروعاتكل دولة تسرى في بقية الدول فتؤثر في سياسا تها وادارة مصالحها وساء على دلك مازم تعيين الحدود التي تسين تلك الازمان عن بعضها فاقول الهقدسية زمن لم يكن قدله بن الممالك سوى ارتباطات هينه \* ومداخلات غير سنه \* حتى انكل عالك منها كان امانار يخ بخصوصها محصل عقيها الزمن انصارت كل الدمن امراورو ما ترغب فى وقائم من يحوارهامن الملل العظمة وهذا الزمن الاخبرهوالذى مازم مانه والهذا القصد الاخرشرعت في تأليف تار يخالا عبراطور شراكان الما ان في مذة حكمه تحدد من عمالا اوروما مذهب سمامي مدسع الدائرة بحيث انهمن مدة حكمه اخذت كل دولة منزلة معلومة بين الدول لم زل تشغلها من ذلك الوقت مع شديد ثبات وكبرصول زيادة عمايتمادر لن اطلع على التقليات والتغيرات المهولة الناشئة عن الفتن الكثيرة الداخلية والحروب الكبرة الخاز حمة التي حصلت في ذلك الوقت \* فترى الخوادث العظمة التي حصلت اذذال لم تقطع الى الآن مدخليتها في طلة المالك الافر خلية حق انالاصول السياسية التى ترتبت علمالم تزل مؤثرة تأثيرا عظمافى حالتنا الزاهنة وترتب على تلك الحوادث ايضااصول كالمزان للتعادل بين الممالك وبعضها ولمتزل هذه الاصول تؤثر فى المصالح والاعال السماسية الى تنعقد

الا أن في دواو بناورويا

وعلى ذلك عصن به شان السياسة فى بلاد اورو باواخذ يسلك مسلكا هواول زمن حسن به شان السياسة فى بلاد اورو باواخذ يسلك مسلكا جديدا ولماالفت هذا الكتاب اهتمت بان جعلته مقدمة لتاريخ اورو با مدة العصر الذى اعقب حكومة شرلكان ولمارأ بن ان مؤلفي السير لم يذكروا لهذا الاعبراطور فى تأليفهم سوى افعاله وصفاته الذاتية ورأ بت ان جيع المؤرخين لميذكروا من وقائعه الامانشاعنه تأثيرات وقتية فى بلاد مخصوصة بحنيت ذلك وعزمت على ان لااذكر فى تاريخى هذا من حوادث حكومة شرلكان سوى الوقائع السكبيرة التى عم تأثيرها بن البلدان حتى انهالم شرلكان سوى الوقائع السكبيرة التى عم تأثيرها بن البلدان حتى انها لم

ولما كنت اعلم ان من قرأ تاريخ شرلكان لايستفيد منه فائدة تاسة الااذا كان له المام بالحالة التي كانت عليها بلاداوروباة بل حكم هذا الا عبراطور جعلت له مقدمة عهد لقارئه طريقا يسلكه في هذا الغرض وذكرت في تلك المقدمة مع الايضاح جيع الوقائع والحوادث التي كانت سبها في التغيرات المتوالية التي اعترت حالة اوروبا السياسية من منذا نقراض الدولة الرومائية الحالية القرن السادس عشر وسميتها تقدم الجعيات بلاداوروبا في المداوروبا في المداورة المد

وقدأدى بيهذا الغرض الأخير الى مماحث جداية عديدة تكادان تكون من خصوصيات المورخ فعلت هذه الماحث قسمامستقلا برأسه ذيلت به المجلد الاول من ناريخ شراكان

وسميتها البراهين والتوضيح (راعيت هذه التسمية فسميت تلك المساحث عقد جان التوضيح \* بالبرهان الصحيح) واظن ان بعض الناس الا يعتنى بهذه المباحث والا بلتفت المهاحق الالتفات ولكن الأشك اله يوجد اناس اخرون يعتنون بها حكل الاعتناء بل و يعدون انها الجزو الاهم من كأنباهذا

وذلك لاف اليت في ذلك المباحث بمأخذ الوقائع التي ذكرتها في تاريخي هذا وذكرت عبارات المؤافين الذين و قت بهم واعتمدت عليم اومف ادعباراتهم ودقت الغاية ولوفى الاسماء الدنية بحيث انه اداص للانسمان الفغر بكونه قد قرراً حسيمة به واطلع على تا كيف عظيمة به افول ان من تأمل فى المؤلف ات العديدة التي نقلت عنها يتراكه انى اتباهى والخر بكثرتها الاسما وهى مشالة على كتب كسيرة ما كان يخطر سالى ان انظر فى ورقاتها به ولا الشغر فكرتى بالتأمل فى صفعاتها به لولاان حلنى على ذلك اثبات الموقائع التي ذكرتها في تأليني هذا والبحث عن تحقيق مسائله مع عاية الاهتمام بالمأتى على وفق المرام

وحيث الانى تلا المباحث عالبا الى ان اسلا طرقا عبرالمادة قل من يطرقها من المصنفين اضطررت الى اناحيل قارئ كلى على المؤلفين الذين تبعثهم ونسعت على منوالهم وقد ظهرلى ان هذه الطرق لازمة كل اللزوم لتأكيد الوقائع التي بنيت عليها براهيتي ولارشاد المؤلفين الذين يريدون ان يقتدوا بى في طريق التي سلكتها فيسهل عليهم المحث عليمت اجون اليه من غيران معيم ولا مكون سدى جهدهم

ولاشك ان من قرأ كما في هذا وكان فطف ذاخبرة ودراية برى الى قد تركت جرأ كان من اللازم ذكره ولذلك رأيت انه يجب على بيان سبب ترك هذا الاحرالهم فاقول الى لم اتعرض لذكر فقع بلاد مكسيك و بلاد بر و ولالذكر استيطان القب اللاسبانيولية بالاراضى القارة من امريكة و بجزائرها لانى كنت عزمت اولا على ان اطنب كشيرا في شرح تلك الوقائع الحسبرة فبعدامعان النظر رأيتان استكشاف امريكة وتجاراتها وسدخليها فيسياسات اورو بامن الاشياء المهمة الحسمة بحيث لايصح ان اتكام عليها بوجهمو جزاد ليس لذلك فائدة كافية فلا تتشوق اليه النفس بهده المشابة \* واذات كلمت على هذا الامر كما ينبغي ووفيت به حق النوفية اوقعني فى الاقتضاب \* وجري الى اسهاب واطناب لا يليق ذكره بهذا المختصر فا بقيت ذلك لاذكره في تاريخ مخصوص ساشرع في تأليفه ان حظى تاريخ شرككان هذا ما لقدول \* وفاز سلوغ المأمول

ولكن لا يحقى ان هذه الاشباء التى حدفه امن تاريخ شركان الماهى بعول عن الغرض الاصلى ومعان مواده ذا التاريخ ضيقة اظن ان من تأمل فيه وعرف موضوعه كاينته آنف ايجده واسعا جدا بحيث يعدمن اعظم المشروعات الصعبة ولطالما كانت تحدثنى نفسى بان هذا امر خطب يصعب على مشلى ولكن كنت واثقابانه يكون له نفع كبيروفض ل شهيرف عمت على تأليفه ولم التفت لعائق وردعلى البال وقام فسدكل امرتز يتهلى الآمال « وهو الا آن داخل في محكمة العموم «يطلع عليه الامام والمأموم «والامتحان وهو الانتحان » وها انالما يحكم به منتظر « وفي امرى محمر «ملازم ولا اتفوه بكامة عقيه انتهى

ونذكرهنادساجة الادب اللبيب بوالنيب الادبب بسوارالفرنساوي ونقلته الذي ترجم هذا التاريخ من اللغة الانكليزية الى اللغة الفرنساوية ونقلته من ترجته الى العربسة ليسوغ لى بذلك الاعتذار حيث اعتذره في العربسة ليسوغ لى بذلك الاعتذار حيث اعتذره في العرب كانب بصعوبة فن الترجمة خصوصافى مثل هذا الكتاب مع أنه قد فا زعنصب كانب مرالا كدمية اى ديوان العلما وهومنصب لا يرقى اليه الاكل شهيرة بالامتياز جدير باصارفن التأليف من ضرورياته بوالتصنيف من عاداته بوال جدير بالانقراض جهورية الرومان ولذا كان لا يقوم بواجبه الامواف اورويا من منذانقراض جهورية الرومان ولذا كان لا يقوم بواجبه الامواف

ناجب \* ذهنه في مادة التاريخ ناقب \* فتولى امن الشهير رو بوتسون الانكابرى واى انسان بذلك منه احرى \* و بهذا المقصدادرى \* ولكن كان بازم له مترجم انجب منى وابرع \* والمهر واسرع \* وكثر ما دعافى رو برتسون بنفسه الى ترجة كتابة فاغرا في و وقوه بى في مثل هذا الامر المهم فلبت دعوته ولكن تأسفت على انه لم يكن لى اقتدار على ان او في بقصده بوجه بحد وناه لا لمثل كتابه \* وجديرا ما طلاع من قرأ فيه او في بقصده بوجه بحد

منطلامه

ولكن اظن ان قداتيت في رجى عنى الاصل من غير تغيير ولا تبد يل الله وعافظت على سلوك سبيل الاستقامة والانصاف وعدم التحامل كاسلاكة المؤلف الذى هو في تأليفه عناز بهذه الصفات اكثر من غيرها واكن لم عكى ان آتى في العمارة مالرقة والتغيق وغير ذلك مما يقياهي به الانكليرفي تاليفهم به ولا يحنى ان التأليف بلغة الفرنساق مة صعب حدا لاسمادا القالانسان بهذه اللغة ماكان خشن المطلب عكر المذيرب الاعتدب القلت نع اذا ترجم الانسان شذرة من كتب الفصاحة والا داب اوترجم شيامن الاشعار الن يعورها يغوص اولوالالماب بربما وثرفيه ما اودعه المصنف الاصلى من التصورات المسمة له القلب فتصر للمترجم كانشائه و يحكون مطلق التصرف في نثره اوشعره بحرا في عماراته لااسير الغيره به في عبرعنها برونقها الاصلى اوبرونق اخرطريف بهوته في مديا لط في بحذلاف ما اذا ترجم تأليفا الاصلى اوبرونق اخرطريف بهوته في منوال الاصل في المصورات والمعالى من المعاولات به مقصورا على حكايات بلاح ما س فيها به ولامغناطيس المعانها به فهو مجبور على ان ينسم على منوال الاصل في المصورات والمعالى بدل وان يرسم صورة التركيب والمبانى به الى ان قال

وكثيرمن المؤافين العظام اذا ألفوا استعطفوا بدواذا ترجوا اعموا ومنهم المؤلف بريووت فانه كان في تأليفه سمل النركيب اليغ القرفصيم العسارة وادا تاملت في بعض تراجه تراها غيرصيحة وترى كوكب سانه افل و ونسم براعه اختل دواذ انظر انسان الى ما اوردنه في شأن صعو بة فن الترجة فهم

ان مجردالقصد دندال اغماهوان اختف عن نفسى اللوم الذي يوجهه الى تمن الفراق في ترجتى وعثرفيها على ما ارتكبته المرادالوديدة من السهو بل ومن الغلط والخطاء الكميرنم ان هدامة صود لى لكن الحقان الغرض الاصلى من ذلك هوانى خشيت انمن قرأ فى ترجتى بنسب الى المؤلف رو برتسون ما هو مجرد قصور وعزمنى ولاحاجة الى الاطنب فى مدحى لهدا الكتاب المستطاب فان اعظم شئ يمكننى مدحمه هوانى ترجته ولكن مجب على ان الااضرب صفحاعن تفصيص المقدمة بالمدحمع دخولها فى العموم حدث ظهر لى انهامن اعظم المؤلفات النفيسة التى ظهرت فى عصر ناهذا اذ كشفت انهامن اعظم المؤلفات النفيسة التى ظهرت فى عصر ناهذا اذ كشفت الرجال وفيه لا تحسن الجمال \* يغرق فى لحته عقول الرجال وفيه لا تحسن الجمال \* يغرق فى لحته عقول الرجال وفيه لا تحسن الجمال \* عالم المدد النالقناع فى امر مجمول الحمال المتعمل النهامن اعظم المدد النالا المداد النالا على النالا على المدد النالا على النالا على النالا على النالا على النالذ النالا على النالد على النالا ع

and deposits of the second of the second Formal Adjusted to the to ALCOHOLD ME TO BE SEED OF THE SE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE



|      | ( فهرسه )                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| عدمه | كتاب اتحاف الملوك الألبابنة تم الجعيات في اور با                |
| ٢    | خطبة الكتاب                                                     |
| ٣    | ديباجة معينة على قرآءة التاريخ                                  |
|      | القسم الاول في ذكر التقدم الذي حصل في اور بابالنسبة الى الحكومة |
| 17   | الداخلية والقوانين والاداب                                      |
| 14   | مطلب تا شرات قوة الرومانيين في حالة اور ما                      |
| 14   | مطلب الاتلاف الذى ترتب على فتوحات الرومانيين                    |
| 14   | مطلب المنافع التي ترتبت على ذلك                                 |
| 1 1  | مطلب انتناهج الرديئة التي نشأت عن الدولة الرومانية              |
| 11   | مطلب اغارة الامم الخشفية                                        |
| 19   | مطلب حالة البلادالي خرج منهاهؤلاء الام المتبر برون              |
| 4.   | مطاب اسباب الاغارة الاولى                                       |
| ۲٠   | مطلب عله المامة م في البلاد التي فتعوها                         |
| 17   | مطلب الاسباب التي بهاضعفت المملكة الرومانية                     |
| 77   | مطلب الاحوال التي اعانت الام المتبر برة على الفوز والنجاح       |
| 7 %  | مطلب التخريب الصادرمن الام الخشنية في الاداور با                |
|      | مطاب النغيرات العمومية التى حصلت فى اور باعن فتوحات هذه         |
| 10   | الاممالخشنية                                                    |
| 60   | مطلب استنتاج حكومات اور بامن هذا الاختلال العموى                |
| 52   | مطلب الاصول التي اسس عليها الام استيطانهم في اور با             |
| 43   | مطاب ترتيب الحكومة الالتزامية على التدريج عنده ولاء الام        |
|      | مطلب كون الحاية الاهلية هي المقصد الاصلى من الحصومة             |
| 47   | الالتزامية                                                      |

| 1    |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 40,5 |                                                            |
| 5    | طلب كون الحكومة الاالزامية مخلة بترتيب الجعية الداخلية     |
| 4    |                                                            |
|      | طلب كون الا "مار التي ترتبت عن هـ ذه الجعية اضرت بالعلوم   |
| 41   |                                                            |
| 41   |                                                            |
| 4    |                                                            |
|      | مطلب شروع الحكومة والاخلاق في السكال من القرن الحادى عشر   |
|      |                                                            |
| ۳٤   | بطلب مانتج عن مجاهدة اهل الصليب مع اهل الاسدادم من تغير    |
|      |                                                            |
| 40   | بطلب انتهار فرصة المجاهدة الصليبية                         |
| ٣٦   | نجاح الجاهدين                                              |
| 41   | مطلب تأثيرهذه المجاهدة في تعسين الاخلاق في اوربا           |
| 4.4  | مطلب تأثير حرابة اهل الصليب في الامن على الاملاك           |
| 44   | بأثير حرابة اهل الصليب في التجارة                          |
| £ 0. | مطلب اعانة ترتبب التجارات على تقدم الحكومة                 |
| 13   | مطلب اول ترتب الحرية في مدن ايطاليا                        |
| 73   | مطلب ادخال الحرية فى فرانسا وغيرها من بافى عالك اور با     |
|      | مطلب ظهورت أعج سعيدة لهذه الترتيب ات الجديدة في حالة عوام  |
| ۲۳   | الاهالي                                                    |
| 24   | مطلب شائعهاالسعيدة في حالة خواصهم                          |
| 24   | نمائعهماالسعيدة فيقوة السلطنة وشوكتها                      |
| 2 2  |                                                            |
| 10   | مطلب ترايد الصنايع وغيرها                                  |
|      | مطلب كتساب سكان المدن القوة السياسية لكونهم ارباب القوانين |
| ٤٦   | مطلب تمانج سعيدة في الحكومة نشأت عن هذه الحادثة            |

| عيه |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٤٧  | مطلب اكتساب الرعايا الحرية بالاعتماق                         |
| ٤٨  | مطلب اسباب الاعتاق وتقدماته                                  |
| ٤٨  | مطلب ثنائج الاعتماقات في تحسين الجعية                        |
| 19  | مطلب اعانة تدبير فصل الخصومات على تحسين الجعية               |
| 0.  | مطاب ترك اجرآء الحروب الخصوصة وابطالها                       |
|     | مطلب ماعند الناس من الاوهام الاولية في شأن القضا ياوالاحكام  |
| 0.  | والعصاص                                                      |
|     | مطلب كون هذه الاوهام المتقدمة أدّم لاعتبادهم الحروب          |
| 01  | العصيه                                                       |
| 70  | مطلب التدائج الشنيعة الصادرة عن هذه العادة                   |
| 70  | مظلب استعمال وسايط مختلفة لاجل ابطالها                       |
| ٥٣  | مطلب اعانة ابطال القتال الشرعى على كال تدبير الاحكام الشرعية |
| 0 £ | مطلب العيوب في اقامة الدعاوى الشرعية                         |
|     | مطلب سانكون هذه المظالم نشأعنها ان الله تعالى المهم طريقة    |
| 07  | اخرى وانه هوالذي يقضى فى الدعاوى                             |
| 07  | مطلب حرب فصل الخصومات                                        |
|     | مطلب كون ادخال هذه العوايد في القضايا الشرعية اعان في القرون |
| 07  | المتوسطة على الاوهام الفاسدة                                 |
| ov  | مطلب تقو ية التولع بالعسكر ية ترتيب فصل الدعوى بالفتال       |
| 09  | مطلب عوم هذه الطريقة                                         |
| 09  | مطاب النتائج الاصلية لهذه الطريقة                            |
| 7.  | مطاب الوسايط المختلفة التي الدوها الإبطال هذه الطريقة        |
| -   | مطاب في كون اقامة الدعاوى في عاكم الملوك بعد فصلهافي عاكم    |
| 75  | الملتزمين اعانت على تدبير الاقضية والاحكام                   |

| 40.00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 75     | مطلب استقلال القضاء عن الشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7      | مطلب تقدمات هذه المزية وعواقبها الرديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70     | مطلب الوسايط التي صنعت لاجل تحديد قوانين الاشراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77     | مطلب تقدم الظلم القسيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| دنی ۸۲ | مطلب كون صورة الفقه القسيسي اكل من الفقه السياسي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مارف   | مطلب كون مارسة الحقوق الرومانية اعانت على نشر بعض مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| V.     | اصمعما كان اقدلا تتعلق بالاقضية الشرعية واحكام الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٠ ال  | مطلب الحالات التي اوقعت القانون الرومان فروايا الاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٠     | مطلب الاسباب التي اعانت على معرفة هذا المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بادة   | مطلبما نتجمن مطالعة الحقوق الرومانية من الامورالسع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41     | الهمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| V.C    | مطلب الندائج التي نشأت للجمعية من هنذا التغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لتروام | مطلب التصورات العظيمة والاخلاق الكريمة التي نشأت عن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣     | بالامارة المستعدد الم |
| YE     | مطلب الاعمال السعيدة الثي نشات عن هذا الترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¥3     | مطلب تأثير تقدمات العقل التأثير التام في الاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ن الأم | مطلب فانالحدوالاجتهاد الذى حصل اولاف العلوم الادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY     | على خطاوفى بيان سبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 79     | مطلب وقائع احوال عاقت غرة تقدم هذه المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸٠     | مطلب تأثيرا لمعارف فى الاخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٠     | مطلب تأثير التجارة فىالاخلاق والمكومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11     | مطلب اسباب رجوع التجارة واحبائها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.4    | مطلب استكشاف البوصلة وهي بيت الابرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.4    | مطلب تقدم التعبارة عندالا يطاليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ARIS |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ٨٣   | مطلب تجارة المدائن الانسماتيقية اى المتعاهدة للتجارة             |
| ٨٤   | مطلب تقدم التحارة عملكة البلاد الواطية                           |
| ٨٤   | مطلب تقدم التجارة في الكاترة                                     |
| ٨٥   | مطلب مانشأعن تقدمات النجارة من الفوائد الجايلة النفع             |
|      | القسم السانى ف بقدم الجعية باعمال القوة الملية اللازمة للمصالح   |
| ٨٥   | الخارجية                                                         |
| 11   | مطلب فان حالة الجعية كانت قد اكتسبت درجة كالعظمة                 |
| 17   | مطلب فى ان خالة الجهية كانت مختلة فيا يخص تدبيرالقوى الملية      |
| ٨٧   | مطلب تضييق قدرة الماؤك تضييقا بليغا                              |
| ٨٧   | مطلب قلة ايراداتهم جدا                                           |
| 9.   | مطلب قلة الاتحاد والالتئام التي كانت في الدول المختلفة بين بعضها |
| 91   | مطلب حوادث اسبانيا                                               |
| 91   | مطلبحولوث المائيا                                                |
|      | مطلب في بيانان هذا الاهمال الحاصل من جهة الماوك كان ناشئا        |
| 95   | من كيفية الحكومة وحالتها التي كانت عليها                         |
|      | مطلب الوقائع التي حصلت في القرن اللامس عشروم مازاداجهاد          |
| 95   | الملل وسعيهم وعظمت مشروعاتهم                                     |
| 95   | مطلب كون اول حادثة في ذلك هي طرد الانكليز من الاراضي القارة      |
| 90   | مطلب انشاءعسا كرالبيعادة اى المشاة                               |
| 97   | مطلب مانتج عن تجديد هؤلاء العساكر                                |
| 94   | مطلب شروع ملوك فرانسافي توسيح مزاياهم وحقوقهم                    |
| 9.1  | مطاب تقدم الشوكة الملوكية وتقويتهامدة الملك كرلوس السابع         |
| 99   | مطلب مدة أويرا لحادى عشر                                         |
| 99   | مطلب مادبره في خفض الاشراف                                       |

| Aire             |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| V                | مطلب ايقاع الفشل بين الاشراف                    |
| A.C.             | مطلب زيادة عددالعسا كرالمنظمة                   |
| V • A            | مطلب زيادة ايراداته الملوكية                    |
| رةالعموموهي      | مطلب حذقه ونباه تمااتي بهاعرف ان يسوس مشو       |
| 1.1              | مشورة وكالاء المملكة                            |
| 105              | مطلب في توسيع حدد المماكة الفرنساوية            |
| اط والتصدي       | مطلب اكتساب الحصكومة الفرنساوية النشا           |
| 1.5              | المشروعات                                       |
| نوية شوكة الملك  | مطلب فى الوسايط التى اجريت فى انكلترة لاجل تق   |
| 1.5              | وتوسيع دآئرة حزاياه                             |
| 10 8             | مطلب تقوية الشوكة الملوكية في اسبانيا           |
| الم الحديدة التي | مطابعةة حوادث امكن بهاللماوك ان مجرواشوك        |
| 1:2              | كانوا اكتسبوها                                  |
| 1.0              | مطلب زواج وراثة عائلة برغونيا الملوكية          |
| 1.0              | مطاب ملحظ لو برالحادي عشرف زواجها               |
| لعيبة فيهدا      | مطلب فياعزم عليه لويزالحادى عشرمن الامورا       |
| 1:7              | الشان                                           |
| 1.4              | مطلب زواج مكسيمليان بمارية وارثة برغونيا        |
| 1.V              | مطلب تأثيرهذه الحادثة فى حالة اور با            |
| السببالثاني      | مطلب فى كون غزوة كرلوس الثامن فى بلاد ابطالياهى |
| 1.4              | فى التغيرات التي حصلت في بلاداور با             |
| 1 A              | مطلب وسايطه التي تجهز بهالاجل هذا المشروع       |
| 1:9              | مطاب تجهيزاته                                   |
| 1.9              | مطلب نحاحه                                      |

| صحيفة طلب غرة هذه الغزوة و بيان منشأ مذهب التعادل فى الشوكة القوة القوة القوة المالة القوة التعادل فى الشوكة القوة طلب فى ان مذهب التعادل صار فى مبدء الامر زمام الممالك فى ابطاليا ثمانية للمنها الى ممالك الماليا فى كون حروب ابطاليا جعلت ترتيب العساكر المنظمة عوميا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القوة طلب في ان مذهب التعادل صار في مبدء الامر زمام الممالك طلب في ان مذهب التعادل صار في مبدء الامر زمام الممالك المايطاليا ثمانية للممالك المالك المنظمة مطلب في كون حروب ايطاليا جعلت ترتيب العساكر المنظمة عوميا                                                     |
| طلب فى ان مذهب التعادل صار فى مبدء الامر زمام الممالك الطالب فى ان مذهب التعادل صار فى مبدء الامر زمام الممالك المالك المالك المنظمة مطلب فى كون حروب ايطاليا جعلت ترتيب العساكر المنظمة عوميا                                                                           |
| ا ا ا المطالبيا ثمانتقل منها الى ممالك أور با المطالبي كون حروب ايطالبيا جعلت ترتيب العساكر المنتظمة عوميا                                                                                                                                                               |
| مطلب فى كون حروب ايطاليا جعلت ترتيب العساكر المنظمة<br>عوميا                                                                                                                                                                                                             |
| هوميا                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11:                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مطلب كون اهالى اور باعرفوا فضل العساكر المشاة في الحرب ١١٣                                                                                                                                                                                                               |
| مطلب ترتيب العساكر المشاة الملية ببلاد المانيا                                                                                                                                                                                                                           |
| مطلب ترتيب مثل ذلك فى فرانسا                                                                                                                                                                                                                                             |
| مطلب ترتيب ذلك في اسبانيا                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطلب ترتيب ذاك في ايطاليا                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطل فى أن حروب ابطاليا كانت سببافى ازدياد الا برادات العمومية                                                                                                                                                                                                            |
| فدولاوروا                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مطلب عصبة كبريه                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مطلب منشا ٠ هذه العصية                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مطاب سرعة نجاح المتعضين                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مطلب وقوع الفشل بينهم                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مطلب حوادث اخرى نشأت عن سياسة المتعصبين وطمعهم ١١٨                                                                                                                                                                                                                       |
| ملب كون هذه الحوادث ترتب عليها ازدياد الخالطات بين                                                                                                                                                                                                                       |
| ملل اور ما                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مطلب كون الحوادث السابقة فتحت طريقا لحوادث القون                                                                                                                                                                                                                         |
| السادسءشر                                                                                                                                                                                                                                                                |
| القسم الشالث فى الكلام على القوانين السياسية التي كانت فى دول                                                                                                                                                                                                            |
| اورماالك برة في ابتداء القرن السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                  |

| Name and Park |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صعمفه         | Conservation of the Contract o |
| 15-1          | مطلب فى ان قوانين ملل اور باكانت متباينة تباينا كايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15.           | مطاب بيان لزوم معرفة الحالة السياسية ليكل ملة منذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | حكومة شراكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 151           | مطاب حالة السياسة في ايظاليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 115           | مطلب اصل شوكة الباباوازديادها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 155           | مطلب كون ادانى البابات لم المات لم المايد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1             | افتيانهم الدينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 154           | مطلب ضعف شوكة البابات حتى في اراضيهم وعمالكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 150           | مطلب ابطال شوكتهم رأسابسب اطماع اشراف الرومانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | مظلب ابطال شوكتهم ايضافة تن الاهالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 371           | مطلب صيرورة البابات ملوكار باب شوكة قوية باعانة اسكندو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 150           | السادس وجاليوس الشاني امم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | مطلبخلل حكومة البامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.5          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124           | مظلب الفوائد التي اكتسبم البابات من جعم بن الشوكتين الدينية والدنيوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 44194         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177           | مطلب في سان قوانين جمور ية المنادقة ومنشائها وتقدّمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 179           | مطلب عيوب حيكومة هذه الجهورية لاسما بالنسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| R. J. J. S.   | الى ترتيباتها العسكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44.4          | مطاب عظم قوانينها البحرية الملاحية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.01         | مطلباتساع تجارتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177           | مطاب فى قوانىن ممل كه نابلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177           | مطاب ما وقع من المشاجرات في شان وراثة تاج هذه المملكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -04.53        | اسنة (١٢٥٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14.5.         | مطلب ادعاء كل من ملوك فرانسا واسبائيا للملكة فابلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| aire      |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 100       | مطلب طالة سياسة دوقية ميلان                                 |
| 100       | مطلب الشاجرات التي حصلت في شأن وراثة دوقية ميلان            |
| 144       | مطلب قوانين اسبانيا وحكومتها                                |
| 174       | مطلب فتح الونداليين لبلاداسيانيا                            |
| ITA       | مطلب تاريخ اغارة العرب على اسبا نياؤه وسنة (٧١٢)            |
| 144       | مطلب انضمام بمالك اسبائيا الى بعضها سنة (١٤٩٢)              |
| 1179      | مطلب بقا قوانين اسبانيا وعوايدها القديمة مع ماحصل           |
| الماسالة  | فيهامن التقلبات سنة (١٤٨١)                                  |
| 121       | المطلب اختلاف احكام اسبائها وقوانيتها                       |
| 131       | مطلب كون مزايا الماولة دون مزايا الاهالى                    |
| 111       | مطلب براهين تؤيد المحوظة الساقة                             |
| 731       | مطلب قوانين حكومة اراغون واصول ترتيبها                      |
| 731       | مطلب وظيفة القاضي الاعظم                                    |
| 188       | مطلب انعصار الشوكة الملوكية في حدود ضيقة                    |
| 150       | مطلب فانون قسطيلة وحكومتها                                  |
| 10.       | مطاب وسايط استعملهاعدة ملوك مختلفة من ملوك اسبانيا          |
| 1         | الاجل توسيع قدرتهم وازديادشو كتهم لاسما الملا فرد يند والمل |
| 142-16-11 | ايرا سلة زوجته                                              |
| 101       | مطاب وسابط مختلفة استعملت لاحل تنقيص شوكه الاشراف           |
| 101       | مطلب انضمام رياسة الرتب الثلاثة العسكرية الى لللا           |
| 301       | مطلب قوانين فرانسا وحكومتها                                 |
| 100       | مطلب شوكة الجعيات العمومية من الله في زمن اقل دولة          |
| Mires.    | من الماولة                                                  |
| 100       | مطلب شوكتها في زمن الدولة الثانية                           |

| COLUMN SECTION |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 40,50          | Bess                                                    |
| 100            | مطلب شوكتها فى الدولة الثالثة                           |
| 104            | مطلب تغلب الملولة على حق التشريع                        |
| 101            | مطلب استيلاء الملك على حقضرب الفردوالغرامات على الاهالى |
| 101            | مطلب صيرورة حكومة فرانساملوكية محضة                     |
| 109            | مطلب حصرالنوكة الملوكية عزايا الاشراف وخصايصهم          |
| 17.            | مطلب تضييق الشوكة الملوكية بحكم دواوين البرالان         |
| 171            | مطلب ترتدب اعبراطور ية المانياو حكومتها                 |
| 171            | مطلب حالة ايبراطورية المانيا تحت حكم كرلوس مانوس ودريته |
| 135            | مطلب اكتساب اشراف المانيا القوة وألامتقلال              |
| 178            | مطلب اكتساب قسيسي المانيا شوكة مثل شوكة الاشراف         |
| 175            | مطلب الندائج القبعة التي نشأت عن تقوى شوكة القسيسين     |
|                | وانساع قدرتهم                                           |
| 170            | مطلب المشاجرات التي حصلت بين البابات والاعبراطرة        |
| 177            | مطلب تمازل الشوكة الاعبراطورية وانحطاطها على الدر عج    |
| 177            | مطلب تغيير ترتيب تلا الاعبراطورية تغييرا كليا           |
| 177            | مطلب وسايط مستعملة لابطال اختلال الدولة                 |
| 171            | مطلب تجديدالجلس الاعبراطورى                             |
| AEL            | مظلب في ان تلك الاعبراطورية في ابتداء القرن السادس عشر  |
| Aller .        | كانت ملكبة من مجوع دول مستقلة عن بعضها في الحكم         |
| 179            | مطلب الخصوصيات التي امتازت بهاالجعية الجرمانية          |
| 74.            | مظلب امور مخله كانت موجودة فى ترتيب الاعبراطورية        |
| -14.           | مطلب عيوب اخرى نشأت عن حصر الشوكة الايبراطورية وشدة     |
| Date.          | التضييق على الملائ                                      |
| 1.1.1          | مطلب فيما يتعلق بالفاب الاعبراطرة وادعاآتهم             |

| A          | The second secon |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARASE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INI        | مطلب طريقة اتتحاب الملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144        | مطلب تنقع صورالحكومات في دول الجعية الجرمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INE        | مطلب في سان اسمباب المنافسة التي كانت بين قسيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | الاعبراطور يةوامرآ تهاواشرافها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 114        | مطلب في عدم المساواة بين اهالي الاعبراطورية في الثروة والشوكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 148        | وطلب في كون هذه العيوب منعت الجعية الحرمانية من ان تلتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44         | بعضها وتتشارك في تخير مشروعاتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 148        | مطلب حكومة الدولة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 110        | مطلب اصل الدولة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 140        | مطلب ظلم هذه الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177        | مطل قعديد قدرة السلطان وتقييد افعاله بالدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177        | مطلب تضييق قوة السلطان بالعساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 177        | مطلب صولة الانكشارية فى الدولة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 179        | مطلب ما فأق العثمانية به النصارى في القرن السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 741        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111        | عقد جان التوشيح بالبرهان العصيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAI        | المحث الاول في ان مضمون انتائج الرديئة التي نشات عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ا حكم الدولة الرومانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.4.1      | المحث الثاني في سان مطلب اغارة الامم الخشنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 172        | المعث الثالث في سان مطلب حالة البلاد التي خرج منها هؤلاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aller Hand | الام المتبر برون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175        | المحث الرابع في سان مطاب التغيرات العمومية التي حصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| de la se   | في اور باعن فتوحات هذه الامم الخشنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.40       | المجث الخامس في بيان المطلب المتقدم ايضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 195        | المحث السادس في سان مطلب الاصول التي اسس عليما الاعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1:00   |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| وعد مه | 1 1 de atra eta de la constitución                    |
| T-MINE | الشمالية المتيطانهم في اور ما                         |
| 191    | المجث السابع في مان الطاب المقدم                      |
| 199    | المجث الثامن في بان مطاب كون الحكومة الااترامية مخلة  |
|        | بترتيب الجمعية الداخلي                                |
| 717    | المحث التاسع في يان المطلب المتقدم                    |
| 117    | المجد العاشر في بان مطلب كون الا مارالتي ترتبت عن هذه |
| to the | الجعية اضرت بالعلوم والفنون                           |
| 719    | الجث الحادى عشرفى يان مطلب مدخلية الحكومة الالتزامية  |
| i au   | فىالامورالدينية                                       |
| .77    | المجد الثاني عشر في ان المطلب السابق ايضا             |
| 177    | المجد الشالث عشرفي بان مطلب انتهاز فرصة المجاهدة      |
|        |                                                       |
|        | الصليبية                                              |
| 777    | المجد الرابع عشر في بان مطلب تأثير حرابة اهل الصليب   |
| THE PE | فى الامن على الاملاك                                  |
| 977    | المجث الخامس عشر في بيان مطلب اول ترتب الحرية         |
|        | فمدن ابطاليا                                          |
| err    | المجث السادس عشرفى سان مطلب ادخال الحرية فى فرانسا    |
| Sali   | وغيرهاسن باقى ممالك اور با                            |
| 740    | الفصل الاول فعا مخص الامن الشعصي                      |
| 577    | الفصل الثاني فيما يخص الامن على العقارات والاراضي     |
| 137    | المحث السابع عشرفى بيان المطلب المتقدم ايضا           |
| .522   | المبحث الثامن عشرفي شرح قوله ودخلت فيجيع بلاد النمسا  |
| 10275  | الى آخره بصحيفة (٢٤) من المطلب المتقدم                |
| 727    | المجث التاسع عشرفى شرح قوله وقويت خصوصيات الرعايا     |

| 44.50    | 40.00                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| بدة      | على التدريج الى آخره بصحيفة (٤٧) من مطلب النمائج السعم      |
|          | التي نشأت في الحكومة عن هذه الحادثة                         |
| 719      | المجث العشرود في بان قولنا وصاراغاب اقاليم فرانساخاليا      |
|          | من الاسترقاق في مطلب اسباب الاعتاق وتقدّماته                |
| 307      | المجت الحادى والعشرون في يان فولنا افادت اصولا صحيحة        |
| بال      | العكومة والانتظام والامن العام بصحيفة (٥٣) من مطلب استعم    |
|          | وسايط مختلفة لاجل ابطالهما                                  |
| 779      | المجث الثانى والعشرون في سان مطلب الوسايط المختلفة التي     |
|          | ا بدوها لابطال هذه الطريقة                                  |
| YYY      | المجعث الثالث والعشرون في شرح قولنا فلمام ارتدبير الاقضية   |
|          | والاحكام ناشئاعن اصل واحد الى آخره بعديفة (٧٧) من مطا       |
| 14 14    | الوسايط التي صنعت لاجل تحديد قوانين الاشراف                 |
| 813      | المجث الرابع والعشرون في بان مطلب كون صورة الفقه            |
|          | القديسي اكل من الفقه السياسي المدنى                         |
| 797      | المجث الخامس والعشرون في بيان مطلب ما نتج من مطالعة         |
|          | الحقوق الرومانية من الامور السعيدة المهمة                   |
| 640      | المجث السادس والعشرون في سان مطلب النمائج الى نشأت          |
|          | الجمعية من هذا التغيير                                      |
| 797      | المعث السابع والعشرون في سان مطلب الاعمال السعيدة           |
|          | التي نشأت عن هـ ذا الترتيب                                  |
| 194      | المعث الشامن والعشرون في سان مطلب تأثير المعارف             |
|          | فى الاخلاق                                                  |
| 4.1      | المعث الماسع والعشرون في بيان مطلب تأثير التجارة في الاخلاق |
| THE LAND | والحكومة                                                    |

| 4 in Se                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| الجعث الثلاثون في سان مطلب مانشاعن تقدمات التجارة من ٢٠٦        |
| الغوائدا لجليلة النفع                                           |
| المصدالحادى والثلاثون في سان مطاب وطيعة القاضي                  |
| الاعظم                                                          |
| المحث الثانى والثلاثون في مان مطلب انعصار الشوكة ٢١٧            |
| الملوكية فى حدود ضيقة                                           |
| المعث السال والثلاثون في سان قوله وكان عدد وكلا المدن ٢٢٣       |
| كثيرا الى قوله فى الدولة بصحيفة (١٤٦) من مطلب قانون قسطيلة      |
| وحكومتها                                                        |
| المجد الرابع والثلاثون في بيان قولنا في المطلب السابق فلماراً ي |
| الاشراف الى قولنا ملوكهم العظام بصحيفة (١٤٨)                    |
| المجث الخامس والثلاثون في بيان قوله في المطلب السابق ايضا ٢٠٥   |
| واذاعلم الانسان الى قوله في جميع عمالك اسبانيا بصحيفة (٥٠٠)     |
| المحث السادس والثلاثون في ان قوله لان امر أعده المراتب ٢٦٣      |
| الى قوله ان يساووا ملكهم في المقام والاعتبار بصيفة (١٥١)        |
| من مطلب انضمام رياسة الرتب الثلاثة العسكرية الى الملك           |
| المجث السابع والثلاثون في بان قوله بصحيفة (١٥٤) بل عرف ٣٢٩      |
| ان يستفيد من هذه الحادثة الى قوله ونظام الجعية من المطلب السابق |
| المجث الثامن والثلاثون في بيان مطلب شوكتهااى الجعيات ٣٣٠        |
| العمومية في الدولة الشالشة                                      |
| المحث التاسع والثلاثون في سان مطاب تغلب الملوك على ٣٣٨          |
| حق النشريع                                                      |
| لمعث الاربعون في بيان مطلب تضييق الشوكة الملوكية بعكم ٢٤٦       |
| دواو بن البرلمان                                                |

| 40.50  | Later Commence of the Commence |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727    | المجث الحادى والاربعون في بان مطلب المشاجرات الى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hali I | حصلت بين البابات والايبراطرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FEY    | المعث اشانى والار يعون في سان مطلب عدم المساواة بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maria  | اهالى الاعبراطورية فى الثروة والشوكة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LEA    | المادة الاولى فى الكلام على شوكة الاعبراطرة واحكامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وايراداتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.    | المادة النانية في بيان كيفية انتخاب الاعبراطرة سابقا ومااعتراها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | منالتغيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 707    | المادة النالة فى الكلام على مشورة الديت اومشورة العموم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 机3次    | التي كانت تنه قد في الا بمراطورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 307    | المادة الرابعة في الكلام على المجلس الاعبراطوري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOA    | المحث الثالث والاربعون في سال مطلب هذه الدولة اى الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | المعانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41.    | المبث الرابع والاربعون في سان مطاب تحديد قدرة المطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | وتقييدافعاله بالدين ومطلب تضديق قوة السلطان بالعساكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.11   | المجث الخامس والاربعون في بان مطلب مافاق العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | بهالنصار فالقرن السادس عشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 176    | براهين جلية في نقض ما قيل في الدولة العثمانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                       |       |                     | COLUMN TO SERVICE DE LA COLUMN |  |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| بيان الخطا والصواب من حكتاب اتحاف الملوك الالبا بتقدم |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 4.171                                                 |       | الجعيات في اور با   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| سطر                                                   | 48,50 | صواب .              | خطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| £                                                     |       | الجنان              | الجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 17.                                                   |       | سلانالشك            | سلادلشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 19                                                    | 7     | ولايتبعهواها        | و يتبع هواها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 14                                                    | Y     | يرجع لحودة          | يرجع وبلودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1                                                     | 45    | الااهلعصره          | الااعصره بخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ra .                                                  | 9     | بخلافسن             | هلمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 14                                                    | 1.    | كون بررومة          | كوننهرومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 11                                                    | 7.1   | خارج الاعيان        | تاريخ الاعيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| بالهامش                                               | 14    | الاتلاف الدى        | الائتلافالذى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 10                                                    | ن ۸۸. | من الاحم بل ذهب ذلك | من الام دهبعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 3.7                                                   | 19    | السابق كماهى فى هذا | السابقازيدمنهذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 11                                                    | 17    | التياستوات          | التي استولوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| A'                                                    | 77    | فكانت تؤخذ          | فكان يأخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Λ.                                                    | .77   | ولازجع              | ولارجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 131                                                   | 77    | منالاموال           | منالدراهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 175                                                   | 77    | فصارت عاقبة         | صارتعاقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| N.                                                    | 77    | اوتنهزم             | وتنهزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 11                                                    | . 7 % | ويها                | اویها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| V.                                                    | 70    | مستولين             | مستولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| re.                                                   | ,50   | الكثيرالحاصل        | الكثيرا الحاصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| The state of                                          |       | اوقعت في ظلام       | وقعتفىظلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1-14                                                  | -     | الحمالة الملل       | الجهالة وخفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| عدفه سطر      | صواب                   | خطا                    |
|---------------|------------------------|------------------------|
| إسار في أراب  | القديمة وفي تلك        | فيها الملل التي يلزمنا |
| De la contra  | الجهالة يلزمنا         | ان نعث عن اصول         |
| Hala Carry    | ان نعث عن              | ترتيبهاو نكشف          |
|               | اصول حكومات            | آثارهاالاصلية          |
| 3 5-4 Cab 3   | اورباوالقوانين         | ومابق منها من          |
| 1975          | الموجودة               | الاحكام والقوا نين     |
| Palletting,   | וציט                   | الحارية في اورياالي    |
| 07, 17        | ليغ                    | هي ناتجة عنها          |
| distributions | لاناذكرتفضيلا          | لان افيد فائدة على     |
| elacted that  | تقدم الدولة            | تقدّم الدولة وعلى      |
| 12 23         | واخلاق                 | اخلاق                  |
|               | كلملة بخصوصها          | كلمله بخصوصها          |
| STIME .       | من الملل التي سأذ كرها | لان هذا مذكور          |
| r 77          | فهداالتاريخ            | في المريخ الآتي        |
| 77 0          | الام الشمالية          | الام الساكنة بالشمال   |
| 18 .77        | الذين لم يقتلوهم       | الذينخرجوامنهااحياء    |
| 1             | وعسكرى                 | وعسكو                  |
| not continue  | وكانالامرآء            | وكانلام أعجيع          |
| 4077          | اولا ينم عليهم         | الافاليم الذين يدفعون  |
| to the same   | الملائباراض            | المرتب من اراض ينع     |
| A7            | ومتى                   | باالملك عليهم ومتى     |
| P7 37         | زمام ا                 | ذمام                   |
| A second      | التيكان                | التي كانت في مبدئها    |
| THE PERSONS   | منشاؤهاالظلم           | جبرية محترمة لايمكن ان |

| سطر | معمد | صواب                         | خطا                       |
|-----|------|------------------------------|---------------------------|
| 7   | r.   |                              | يعارض في ظلم اانسان       |
|     |      | تكن ملاعة العكومة            | تكن مالطسعة في المملكة    |
| 70; | ۳.   | الالترامية ولذالم تمكث       | الالتزامية لكونها لم تمكث |
| 7 £ | ۳.   | ومن هذا الزمن                | منهذاالزمن                |
| 37  | ۳.   | ترى جيع تواريخ               | وجيع بواريخ               |
| 7   | "1   | منخال                        | منمنع                     |
|     |      | مانشأعنه ايضامااضر           | تنائج المحلال نظام        |
| ٣   | 71   | بتقدمات العقل البشرى         | الحكم البشرى              |
|     |      | والدين النصراني على          | ودينهم الذي اتبعوه        |
| ٨   | 7.7  | حسبزعهم                      | واعتادوا العمل به         |
| 9   | ٣٢   | معاناعالهم                   | لاناعالهم                 |
| 77  | 77   | ازالته القوانين              | ازالته محبة القوانين      |
| 1   | 44   | وهي الحالة التي              | والحالة التي              |
| -   | .44  | واخلاقهم                     | وعظيم اخلاقتهم            |
| ٣   | 44   | ولدا                         | وقد                       |
| 1   |      | الدوقوالاخلاق                | الذوق السليم والاخلاق     |
| 10  | 44   | الذىھو                       | المستقمةالىهي             |
| 10  | 44   | لم يأخذ الافى الزيادة        | لم يأخذ في الزيادة        |
| 11  | 44   | وترتبيدله                    | ونرتبيدله                 |
|     |      | امقابلة اجسام القديسين الموذ | في مقابلة الذعائر في      |
| 11  |      | وغيردلك من الواد المقدسة     | والعبادات المهزنية        |
| 17  | 40   |                              | كومينة                    |
| 0   | 77   |                              |                           |
|     | ·    | لانها كات بعيدةعر            | حتى ان عدة من الترتيبات   |

| 1               | .: 0  |                        | 11.                       |
|-----------------|-------|------------------------|---------------------------|
| nd <sub>u</sub> | 48.50 | و مواب                 | خطا                       |
|                 |       | اور باومحاطة بالملل    | البعيدةعن اوربا الحيطة    |
| ٨               | . 43  | الحربة المقواة         | بالمل الحربية اوالمقواة   |
| 100             | 41    | فكانت دائما            | كانت دائما                |
| 1.4             | 41    | ماراض                  | بارادي                    |
| 5.2             | 47    | وكانجور                | کان وجور                  |
| 1500            | طلع   | الاسلام بحيث انمن ا    | الأسلام واكتسبوامن        |
|                 |       | على اخلاقهم الحيدة لا  | اخلاقهم الجيدة            |
| 1 &             |       | يكنسب منهافا أدة جليلة | مااكسبوااذلا              |
| 57              | rv.   | اخلاط العساكر          | اختلاط العداكر            |
| 15              | 4.4   | مثلما قاسوه            | اكثرهما قاسوه             |
| 77              | 4.8   | بعض من الوثائق         | كتب من القوانين           |
| 5               | ١٠٤   | ه ذمالو ائق            | هذهالقوانين               |
| 1               | 1 15  | فكانوايحكمون           | الكون حكومتهم             |
| 7.8             | ٤٠١   | فيها كيف شاؤا          | بلغت الغاية في الظلم      |
| 50              | ٤٠١   | الطبيعية               | الطبيعة                   |
| 19              | ٤١    | الحادىعشر              | الخامسعشر                 |
| 17              | ٤١    | AART                   | ār.                       |
| 37              | 20    | حرة اذعوجها لاعكن      | حرة لايكن                 |
| 19              | ٤٦ .  | الارستقراطي"           | الاستقراطي"               |
| 10              | 29    | والحكام                | والاحكام                  |
| Υ.              | 05    | للتفاقع                | المتفاقم                  |
| 14              | 04,   | المعاداة انقطاعا وقتيا | المهادأة الزمائية الوقتية |
| بالهامش         | 0 21  | مطلب العيوب            | مثلب العيون               |
| 14              | 00    | المترجنا               | المنهم بها                |

| سطر        | 40.50 | صواب م                          | خطا            |
|------------|-------|---------------------------------|----------------|
|            | ولية  | وتهاداتهم لاناجتهاداتهم الاو    | ولكن كانتا-    |
| 14         | .7.   | عَنْ الْمُنْ عَنْ عَالَمُ الْمُ | الاوليةضعية    |
|            | اف    |                                 | اصلااستقلال    |
| بالهامش    | 75    | بالقضا                          | عنااشرف        |
| 37         | 75,   | تنائج                           | تناج           |
| 9          | 7 £   | र्याट                           | बंदाड          |
| 1 7        | K.M.  | يكنسب                           | یکنسب          |
| 7.         | 44    | في اور با                       | قاوريا         |
| 77.        | 9.    | فكثيرا فكثيرا                   | فكثيرا         |
| 1.         | 7.8   | ميت                             | مضفة           |
| 11:23      | 1.4   | لاراض                           | لاراضي         |
| 71         | 1110  | اراض                            | اراضي          |
| LY         | 1.10  | بهاتحصيل                        | بهافى تحصيل    |
| 64.        | 178   | ويجعلوادار                      | ويجعلودار      |
| 14.        | 174   | بعضمبان                         | بعضمباني       |
| A          | 144   | كانالخلفاء                      | كانالفاء       |
| 9          | 178   | اهالی اور پا                    | اهالىاويا      |
| VALL       | 171   | احدثه                           | اجدته          |
| 9          | 141   | اضيق الم                        | اضيف           |
| والهامش    | 1.4.7 |                                 | مطلب تجديد     |
| 77         | 111   |                                 | ويوسعهاوكا     |
| 14         | 114   | التفاصيل                        | التفصاصيل      |
| 142        | 6.4   | التابعلىتزم                     | التابع الملتزم |
| A. Seelles | 7.0   | الطلقة الم                      | äelbil         |

| سطو | ARAGE  | صواب                 | خطا                |
|-----|--------|----------------------|--------------------|
| 10  | £ · V  | بظاله                | بظلة               |
| 10  | ٨٠٧    | المحميه من           | يحميهعن            |
| 77  | T. A 3 | قوللية بوويس وقولليا | قوننة بوو يسوقوننة |
| 17  | 7.9    | يترك اراضيه          | يترك بعض اراضيه    |
| 37  | 1.9    | وامثلته كثيرة        | وامثله كثيرة       |
| 9   | 511    | كونراد               | كوندراد            |
| *   | 710    | المعكني              | المبتكنتي          |
| ٧   | 717    | اويكنه               | ويكنه              |
| ٨   | 777    | وانتماء              | وافتياه            |
| 1 A | 717    | الفرنساوية           | الفرنساءوية        |
| 0   | 707    | والاعام              | والاعما            |
| ٣   | 11.    | كانت محترمة          | كان محترمة         |
| 4.5 | 77.    | النفدوق              | الفتدوق            |
| 11  | 177    | الخورين              | الخور يبن          |
| 11  | 878    | يوملصدرمن            | يومل من            |
| 77  | 772    | سببكانت              | المبيكان           |
| 37  | 377    | ويعاقبوا             | اويعاقبوا          |
| 15  | 777    | غا بطلوا             | فايطلوا            |
| 10  | . FY7  | بو نبوس هو نوروس     | بونتوس هونوروس     |
| 1 / | 0.4.7  | الدعاوى الى          | الدعاوىوالى        |
| 9   | 197    | الاوامراليايا        | الاوامراليا        |
| 1   | r      | سيكمستير             | باكستبر            |
| 14  | 4.5    | بفرض بعض             | بغرض دعض           |
| 14  | 717    | لاتفيق من الاغماء    |                    |

| Springer and | The same of the sa |               |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| سطر          | 40,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صواب          | خطا            |
| 77           | rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يكني          | تكني           |
| 77           | 4.4.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فلاغرو        | فلاعزر         |
| 17           | 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتوقفت مشورة  | فتوقفت بمشورة  |
| 17           | 760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منعديوان      | امتنع من ديوان |
| 75           | WEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مستطيلة       | مسطيلة         |
| 14           | 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ومطران تر يوة | ومطران تربوة   |
| 77           | 878                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتصتاح        | فصاح           |
| 1.           | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بلواجبه       | يل واجبة       |
| 1            | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منالايغفل     | من لا يفعل     |
| 7            | 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عنالجانه      | عنالحابي       |
| 4            | 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بوسميك        | يوسبيك         |
| 10           | ۳۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | من تعدى       | منتعد          |
| 1            | 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اوقع بينه     | اوقع بينة      |
| ٧            | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انسغى         | أنرصغ          |
| 17           | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يحضرونه       | يحضروه         |
| 1"           | 4.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ثان أ         | ثانی           |
| 1.4          | ** 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لمن تحامل     | لمن تحمل       |
| 17           | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | منالظالم      | منالظالم       |
| ٤            | 4.7 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ودعا          | ودعى           |
| 14           | 47 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يشهدون لك     | يشهد ون عليك   |
| 7 5          | 5.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پعزد          | يعذر           |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                |

منطنا وق الدوالتاني على والامراقاف المرالتاني والامراقاف المرالتاني على المراقاف المراقاف المراقاف المراقاف المراقاف المراقاف المراقاف المراقاف والمراقاف والمراقاف والمراقاف والمراقاف والمراقاف المراقاف والمراقاف المراقاف المرا



جدالمن جعل التوادي تذكرة لما منى من الزمان وجعلها مشملة على سير كل امة ورسولها اورعية وسلطان ولولاها لتشتت الوقائع وغرقت الحوادث في جمار النسيان وصارت نسيا منسيا عند كل انسان فسجانه من اله خلق الانسان وميزه ما لعرقان وجعل لسانه ترجان الجنا وخصه بالحكمة وعلو الهمة وجعل مظهر ذلك بعض البلدان فشرف آسيا بفخاو الرسالة والنبوة والكرم والفتوه ثم خص الاتن اور با بفخار علوم المعاش النافعة وفنون التربية الساطعة واخرج اهلهامن حيز الخشنية الى الخضارة المدنية وجعلهم ارباب علوم وصناعات سنية وصلاة وسلاما على سيد نامجدوعلى اله واصحابه البررة الكرام وامته المفضلين على غيرهم من امم الانام امة ترغب واصحابه البررة الكرام وامته المفضلين على غيرهم من امم الانام امة ترغب في تاريخها الافاضل لكونه يستمدمنه انواع الفضائل ثم الدعاء لولى النعم في تاريخها الافاضل لكونه يستمدمنه انواع الفضائل ثم الدعاء لولى النعم

الحلية الذى فاقعصره على زمن الخلفاء العباسية فاحيى ماكان مندرسا من الادآب والفنون واظهرما كان كامنا مستوراعن العيون لازالت اجفعة النع عدلي الواله مقصورة وآفات النقم باعتباب اعدائه محصورة ولازالت عساكره مؤيدة منصورة وحكومته مشيدة واعداؤه مقمورة ولابرحت دواوين مملكته زاهمة زاهره لاسما دنوان المدارس علاحظة مديره مختارسا المفخر امن (اما بعد) فيقول راجي رجة الملك الودود عيده خليفة مجود هذه ترجة اطيفة لقدمة منيفة في ذكرتقدم الجعية في البلاد الافرنحية مترجة من الانكامزية الى الفرنساوية حازت عند الافرنج كال الشهرة وظفرت من كتب التاريخ بالنصرة ودخلت في غالب اللغات فكان ادخالها فاللغة العربية من اعظم المهمات لاسما وان الخديوى الاعظم الذى يسلك مسلك حسن الترسة والتمدن برغب فى الاطلاع عمل مثل هذه الوقائع ويروم تعليم اهالى مملكته واطلاعهم على هذه المنافع فلهذا اخذت في تعريبها الكال تنقعها وتهذيها وسميها اتحاف الماول الالماستقدم الحعمات فى اورياو حيث انها ما للغة الفرنساوية من مستصعبات التأليف ومختصرات التصانيف استعنت فى تذليل صعابها وكشف نقامها عراجعة من لسان القلم فى مدخه ووصفه قصرومن الى فى مدحه مامدع مقال فانحاهو آت مسر من كشرحضرة وفاعة افندى مديرمدرسة الالسين حين التوقف والحاجة الى ذلك وهوايضا الذي صحعماعلى اصلها وقاءلها كل المقاءلة فهذا كانت خبرترجة لاسهامن امثالى حيث انه لميكن لى فيمدوسة الالسن غبرسنتين في اشتغالي بهاتين اللغتين فالجدلله الذي جعل مشروعات ولى النع ناجمة ومقاصده راحة والله الموفق وبه الاعانة

دياجة

معينة على قرآءة التاريخ ملخصة من كتاب اغوذج العلوم التاريحية حد سيسيرون التاريخ بانه شاهد الازمنة نور المقيقة مدرسة الحياة رسول السلف الحالخلف انتهى ولابأس بان يزاد فى التعريف استاذ الملوك والرعايا

ومعلم ولم ينتظم ف سلا العلوم المعتبرة الاعلى عمرالايام بعدان مكث مدة مديدة غيرواسع القدم فلما انسعت الافكار واخذت الحوادث فى الكثرة والانتشار واحتاجت الى التقييد والاعتباد ظهرت فيه المؤلفات العظيمة والمصنفات الحسيمه لتربط الازمان والناس بالاماكن والاسماروتذ كرمامضى اتم تذكاد

ولا يجهل انسان أن الخوادث الاولية التي تَرَن في الاحقاب الخالية والاعصارالماضية لم يقف لهاالى الآن احد على حقيقة مع كثرة بحث المنأخر ينعنها وتشوقهم الىمعرفتها ولميظهرمنها الايسبراخذ من كلام الشعراء بمالايق بالمرام ولايشني غليل العلماء الاعلام كبعض حكابات فالاخلاق والعوائد اوف الحروب وجاسة الشجعان معقلة الفوائدواما الوقائع المهمة التي حصل بها تغيير عظم على ظمر الارض واسترت آثارها وبقااهاالى يوم العرض فانها بقيت الى الا تنجمهولة الاصول والاسساب منظومة فى سلا لشات والارتياب ولما كان اوميروس اول شعراء اليونان كان النظرلماذ كراول مؤرخ الزمان فنشعره عرفنا بعض شئ بالنسبة الى ارض الروم واناطولي والى الات لم نعرف وقائع هذه الجهات حق المعرفة وربما استرت عدة قرون على هذه الحالة حتى مسرالله سحاله وتعالى بالوقوف على مايدل عليها اوضع دلالة على ان ما تعدث به الشعراء من الوقائع وانشدوه فى اشعار هم السواطع فانما هومحض حكايات غيرصححة الروايات وهي فى الفااب عرضة للتغيير والتبديل فاجتمع فى اثباتها الى دلاتل عكن الاعتماد عليها والوثوق بمالحنع الهاوهذابعينه هواصل ظمورعلم التاريخ وكان المؤرخون فى اول الزمان لا يتعلقون الابغرض سهل وذلك انهم حذو الضياع كانوايؤرخون الحادثة والمكان والزمن والاشخاص ويهملون ذكر ارساط الوقائع بعضها ببعض والنسبة بن الام والدول وكيفية الاختلاط الواقع بينهم وانكان هذاالا ختلاط في ذلك الزمن لم يلغ درجة كال فكان من المؤرخين والمثالة من المونان فرقيد وهيلانكوس ومن الروما سن

قانون وقبيوس بيكتوروبيزون ومن هنايفهم انمهدالتأنس والاجتماع الانسائي هومهدالتاريخ يعنى زمن وجودالنوع الانساني بالقرب لاصل الفطرة وعدم تقدمه في التربية والتمدن هو كذلك زمن وجودالتاريخ في مباديه وطفوليته ولكن هذا التاريخ سع عدم كاله كان سبباقويا في التمدن ومنشأ للاعتبارات

فبذلك نشأت المعارف بعد قليل من الزمن وكثرت الخالطات والمعاشرات بين الام وسافر العقلاء في طرق جديدة بالنسبة اليم وكتب المؤرخون واريخ الحروب التي هي اول شئ اوقع النسبة بين الممالك في كان اصحاب هذا التاريخ اولى باسم المؤرخين حقيقة لان من تقدمهم انما هواقرب التسمية به على سبيل المجاز ولم يظهر هردوط ابوالتاريخ الابعد حرب اكزرسه اواكزرسيس ملك الحيم في بلاد اليونان في كان هذا المورخ لشدة عجمه وكثرة طربه يحاول معرفة اصل الام التي يريد ذكرها في كتابه ويراول الوقوف على الام المعاصرة وبحث عنه افي كتب المتقدمين مع غاية التجلد والصبر والتعقل والتفكر فلذ لا كان به افتتاح العمر الثاني للتاريخ اى زمنه الثاني على انه يمكن تسميته بالزمن الاول حيث به استحق تقييد الوقائع على هذه الكيفية اسم التاريخ ولكن الاول حيث به استحق تقييد الوقائع على هذه الكيفية اسم التاريخ ولكن الاول حيث به التاريخ باول عمرا وباول زمن من الطفولية يتهيأون فيه ان يعذون عن هذا التاريخ باول عمرا وباول زمن من الطفولية يتهيأون فيه المالة يؤول المي ها الى ان تكون بعيدة عن الحالة الاصلية

مان هردوط وطوقيديد واغزيفون هم اكابر ذلك الزمن الثانى وجم تظهر عالته وطبيعته بالنسبة للناريخ فبذلك ظهر فضل بلاد اليونان فى كونها كانت اول بقعة خرج منها كارالمؤرخين ارباب التا ليف الفصيحة العبارة المشمونة بالحكمة والفلسفة التى اذار اهما الانسان تذكر بها هذه البلاد فكان بتلك البقاع اليونائية هردوط بقص عليهم السير فى المحافل وكانوا عيلون الى معاع العبارات السلسة الالفاظ اكثر من ميلهم الى غريب المعانى فلهذا كان ذلك المورخ يضطرفى بعض الاحيان الى الاضرار بالمعانى فلهذا كان ذلك المورخ يضطرفى بعض الاحيان الى الاضرار بالمعانى

التاريخية وربماحكي بعض خرافات تسقيلهم لكونها تجر لمدحهم وربما كساهذه الخرافات ثوب تحسين فى العبارة يسى عقل الفصيم حتى إنسسرون افصيم الخطباء كثيرا ماتعب من ذلك حين وقوقه علمه فانه فىذلك الزين كان علم الناو يخ لم يوضع ويدون ولكن كانت الحوادث قبل ان تنقل وتروى تمضن وتقابل ويحثءن ربط بعضها سعض وكانت القصص والسيرتذ كربوجه صحيح على سبيل الاستصواب والانكار فترضى العقل وتتسع بهادائرة الادراك فاستازهذ االزمن سعض تقدم فى التاريخ ولاح على وجهذلك العصرسيمة انوار الثلاثة المورخين الذين نقشوافيه طباعهم حيث كانواز ننتسه وذاكان هردوط كان يميل فى تار يحه الى العمارات الشغرية وطوقمديديسلك فيهاطريق الجد والفلسفة واما اغز ننفون فانه كان أتى كذلك على طريق الجد والفلسفة لكن مزينة تجذب القاوب وتستمل الالباب فهذاكان التاريخف كتبهم اشبه مان يكون غيرمقصو دقصدااوليا بلكان تابعاللفصاحة والتنميق فى العبارة فكان جل اغراضهم انماه واظهار فضلهم فىصناعة الانشاء فلذلك كانالتار يخمقصورا على مجردالوقائع واشبه بمعى ببعث الكاتب على ان يؤديه بمايقدر عليه من قصيم العمارات وقدسيق لناان التاريخ اخذفي التقدم من ذلك الوقت والحق ان تقدمه كان حقيقيا لاظاهر باوذلك انكترى فكتب طوقيديدان الغريب البعيدعن العقل ابدل بالاقرب للصواب المعضد بالادلة وانكان هردوط تبع هوى نفسه فىميلهالمجرد الحكاية فان طوقيديدكان علك نفسه ويتبع هواها بل يضبطها في المعين الذي يريد حكايت وامااغز نفون فانه كان يصنع التاريخ كانه مدرسة للفضيلة والحكمة ولايستحىمن تادية الغرض المقصودمنه لكونه غرضا حيدافلذلك كان سيسرون يسعيه امرالمورخين اوملك الحكويين واما نحن معاشر المتأجرين فلائرى انهجرى بهذا الاسم لكونه فاته اغلب مهمات التاريخ بل انما يشهد مانه اول من جعل ذلك الفن مدرسة للماول ومحلا للاداب وهواول من استحق من مورخي المتقدمين

ان الماكى في تصنيفاته المورخ فناون من المتأخرين

وهذا كثير مالنسمة لذلك الزمان الاانه يمن ان يعاب على التاريخ فى ذلك العصريانه كان منظورافيه الى مقتضيات الاحوال اوالى حالة الاخلاق والعوائد وطمائع اهل ذلك الزمن ومثل هذايقال ايضافى تاريخ الرومانيين فاى فائدة للمؤرخ اذاحادعن طريق الانصاف واهمل حكامات الوقايع والحوادث كإحصلت وجرت ومال الىغرض نفساني من الاغراض فرأى جميع ماظهرفي وطنه حقاسوآءكان كذلك في الواقع اولا واستصوب جميع الحروب والغارات الواقعة من اهل الده على غيرهم من البلاد ومدح حزبه وذم الاعداء وبخس بهم وحسن معايب جاعته وقبع محاسن من عاداهم وجعل رديلة اهل لاده فضيلة اداتسب عن هذه الرديلة توسمع عملكتهم وهذاعيب عام لسائر المؤرخين من الاقدمين حتى كأن نكاب التاريخ انماهو دنوانمدح لملادمؤلفه فالمورخ مكتب تاريخه وهومستعضر لوصف كونه من البلاد وكون هذا النار يخ لاهلها وكان نبغي له ان يقطع النظرعن ذلك ولابرى فىنفسه الاكونه فيلسوفا حكيما يعلم الناس ويفيدهم فلايكون فى ارآئه مفرضا ولامتحاملانع ان هذا كله يستدعى وجود مورخ مجردعن الاوهام الفاسدة والوساوس الكاسدة التي يتمزن عليها الانسان من صغره فلذلك كانوجودمؤلف منصف نادراس المتأخرين فلاغرامة فى ذلك مالنسمة للمتقدمين ففضل التاريخ فىذلك الزمن الثاني يرجع ولحودة التعبير وبلاغة الكلام والحصيم على المؤرخين بذلك لايتكر ولايحط عقامهم ولاينافي شهرتهم بالفضل لماان لهم الفغر في ادراكهم غرض التماريخ فىسل ذلك العصرالذي هواول اعصر التقدم فلولم يجتمع فيهم جميع شروط صفات المورخ فقدحازواا حسنها وهوتقييد الغرائب وجعلها باقيةعلى عرالانام

ولم يعرف قدرالتاريخ ولا تعلقاته الاقوى العقل مماوس الفلسفة والاداب فان ايغور وتاوفنف اللذان لم يبق من مصنفا تهماشي بل بقي الثناء عليهما

الفضلهماقدذكرا كافعل هردوط وطوقدديد واغز ننفون اوصاف الناس والوقاتع بالنظر للافراد والاشخاص ولم يقف احدمنهم على معرفة البواعث الحاملة على الفعل ولاالا كارالمترسة على ذلك وفاتهم جميعا المواعظ والاعتبارات التي تنشأعن الحوادث وانفر ديوليب بهذه المزية فوضع الحكمة فالتاريخ ومن المستغرب المعند الامتين العظمتين من القدماء وهما اليونان والرومانيون لمنظهر المؤرخون الحكممون الاعقب المؤرخينمن الخطباء واهل الفصاحة وذلك لانه احتبع على تداول الامام الى جعل الحوادث التاريخية عرضة للنظرفها وامتحان اسمامها ومسماتها وفى الحقيقة إقدجرت عادة الله تعالى ان يكون التصور والنخيل قمل النفكر والتعقل وان الانسان عكنه ان تصف الشئ ظاهراتيل ان يقتدر على الوقوف على حقيقته فكان عصرالمؤرخن الحكاءعقب عصرالمؤرخين الفصحاء وكان بوليب احكم من تقدمه من المؤرخين فظهراه حقيقة الغرض المقصود من التماريخ وادرك اهميته وكذلك تاست المتأخر عن ادما عمد سنة رومة فأنه عرف الحقيقة احسن من سلفه وكل منهما ارادان يسلك مسلكا حديدا إفامعن النظر في الغرض المطلوب وكان موحودا في زمن رغب فسه فى معرفة الاشياء والتأليف فيها كثرمن الرغبة في صناعة تنمني العمارة والاعتناء بحعلها للمغة ولكن كان منهما فرق ظاهروذلك ان يوليب كان منظر للتاريخ من حهة السماسة ومصلحة الدولة بخلاف تاست فانه كان يعتمره ايضا من جهة الادب وحسن السلوك والسبرة وقد برهن بوامب على ان انقراض دولة القرطاجيين وعظم دولة الرومانين انماتسب عن الفرق الواقع من احكام الدولتين الجهوريتين وقوا نينهما حسناوردآءة فبذلك اعتبرالمتأخرون واتعظوا شفلهذه الحكاية وروابتها

فه كذا كانت اخلاق الام نؤثر في المؤرخين طورائسيا وطورا آخر على حسب الحال ودها قب الازمان مثلاهر دوط كان بقص على الحاضرين كابه ويريد بذلك في الاكثران يفتنهم برقة عبارته وبجمهم وقل ان يقصد تعلهم

ويوقيفهم على الاخبار بخلاف بوليب فانه كان مقبولا عندالرومانيين المحروب الواقعة بين اهل قرطاجة واهدل رومة فتسرله لروما ان بحث عن اختلافات سياسات هاتين الجهور بنين وعن الفرق بينهما واما نا سبت فانه كتب تا ريخه في عصر فشت فيه الفواحش فلدلال شمنع في كابه على عوم الفساد وعلى ما برذل الانسان بماكان بقدح به في ذلك الزمان فهذامعنى تأثيرا خلاق الزمن وطبائعه في المؤرخين وماقيدل في انشاء التاريخ بقال في انشاد الشعر فان استا شكان بنشد اشعاره ليجب جاعته فلذ لك كانت عذوبة فان استا شكان بنشد اشعاره ليجب جاعته فلذ لك كانت عذوبة وان كانت العامة تشبهه به وذلك ان من بحت بما شاسب القرن الذي هوفيد فلا يعب الااعصره بخلاف هل من بقطع النظر عن الوقت و يقصد افادة اهالي القرون الا تمة على تعاقبها فلا يقع طولفا ته هجران بل تكون متداولة على عمر الازمان

فلازال التاريخ بأخدف الانتشار الى دلانالوقت ويهم به كل مؤرخ زيادة عن تقدمه من المؤرخين وهوفى كتب بوليب قدارتفع الى اقصى درجات السياسة م بعد ذلك دهب رونقه من واحدة م اخد في الانتعاش عند الرومانيين و دلك لان حروف الهجاء التي لليونانين لم يم استعمالها في مدينة رومة الا بالبطى وكان انموذج تواريخ اليونان العظيمة مجمو لاحين البدآء فبيوس يكتوروبيزون وقاطون في كابة تواريخهم التي هي في الحقيقة مجزد دفا ترمقيدة الوقائع لاكتب تاريخ حقيقية ولم يزل التاريخ الى زمن سالسته بابس العمارة وليس له فضل في التاكيف الا الاختصار والايضاح خالياءن عما ينتظره السامع من المناسبات ولم يكثرا كابر المؤرخين الافي زمن البدن والترقي في درجات الحضارة والتربية والرفاهية عظيمة ومنفعة اتربية التلامذة وتأديم فل التجدد التاريخ مؤلفا لمدارس الفصاحة كان له مجعة عظيمة ومنفعة اتربية التلامذة وتأديم فل التجدد التاريخ مؤلفا لمدارس الفصاحة كان له مجعة عظيمة ومنفعة اتربية التلامذة وتأديم فل التجدد التاريخ عبدينة رومة ظهر مها في حالة من يبس العسارة وتأديم فل التجدد التاريخ عبدينة رومة ظهر مها في حالة من يبس العسارة

وخشونتهافلا فتمالرومانيون بلاداليونان ودخلت بمدينة رومة علومهم وفنونهم وظهربهاانموذج تاريخهم بحث مؤرخوالرومانين عنان ينسموا على منوال الكتب العظيمة التي تداولوها فاكتسبت مؤلفاتهم التاريخية اسلوب التواريخ اليونانية غيرانه بق فهايسير من الاختلاف النائئ عن اختلاف العوآ تدوالاخلاق فكان التاريخ في هذا العصر الذي هواحد عصرى التاريخ عندالرومانين مشئلاعلى الفساحة والملاغة وكان اول من نسيع على هذاالمنوال المؤرخ سالسته ثم بعده مسترظهم المؤلف تسليوه وبذل جهده وصرفهمته فى فصاحة العبارة وبلاغة المجازات والتخيلات التيسم بهاقله وقدعبناعلى مؤرخى اليونانين بانهم كانوا يجارون اوهام زمنهم ويسايرون مدع اعصرهم ويستحسنون جميع ماحصل من اهل بلادهم ويلومون ماعداه وهذاحرى بان يسمى حب النفس والملة ولايليق تسميته حب الوطن وهذه الخصلة اشدمن غيرها عند الرومائيين فان ميلهم الى اظهار كونهم لهماصل وانتما عسماوى جعلهم يذكرون فى تواريخهم ابشع الخرافات ولميتذ كرواان اول واجب عليهم فى السيرهو قول الحق فصد قواما ساسب هوى النفس بدليل ما في كتاب تبتليوه من الهذر كحيكاية الليوة التي ارضعت رومولوس الذى دى هو واخوه روموس مدسة رومية ومااشيه ذلك وكحكاية كون نهرومة المسمى نهر التبره رفعته كاهنة في ذلك الزمان حتى بلغ السفيئة التي كانت تجرها بمنطقتها ومن الغرامة أن المؤرخ تاست كان يعتقد ذلك فهذ الاوهام التي لاتليق الابالعوام هي مما ينتقد على المؤرخين الفضلاء فىذلك الزمان وبلام عليم بعدم ردها والتوبيخ عليها وقدقلناان سبب ذلك محبة النفس والملة وللثاريخ بذلك الزمان ايضاآفة اخرى وهي محمة النفس لسياسية عندالرومانين اى محمة سماسة عملكته دون غيرها وذلك ان من اراد ان لا يكون متحاملا ولامتعسفا بل تابعافي تار يحه منهيج الحق والانصاف يتحتم عليه ان يغلب اوهام العامة ولا يمسك بهابل اذاارادان يتكلم على جيع الاهم بماهم متصفون به اعتبر جميع الاماكن كالهاوطناله ولم يكن سلك المشابة

مؤرخوالرومانين بلمتى تكلمواعلى حروباتهم ونهبهم واختلاسهم ذكرواانما اكتسبوه نوجه من هذه الاوجه انماه وكسب حلال بطريق الاستحقاق ولماظهرامهم من قوتهم وتدبيرهم علامات فهموامنهاانهم بملكون جمع الدنياويحكمون اهل الارض جيعافاعتقدواوكان ذلك الاعتقاد هونية عوامهمان كلاقليم تغلبواعليه صارابهم التزاماوملكا كسائرالاملاك والعقارات فانظرظ المؤرخين بالنسمة للاجتبيين ومتى كان المؤرخ حكاسن اهل المشورة الرومانية والرعبة وذكرالخصومات الواقعة بين الفريقين قلاان يحمدعن الانصاف وذلك لانه ليس فهاذ كرالغرماء لكون آجاد الرعمة ليسوا خارجين عن الرومانين واما بن الرومانيين والغرباء فالمعنى واجد فاليونان والرومانيون كانوارجالاوامامن عداهم من الامم فانهم طوائف اعجام لانعدون برومان ويحتاج التنسمه الىشئ آخروهو الهغبرغبرة الوطن بوجد عندالمورخين من المتقدمين والمتأخرين حب الطائفة والملة والحنس وهذا كانسبالكون المورخ مغرضا فاذاكان المؤرخ مثلامن طائفة الاشرافكان مذهبه فكاله الميل الىطريقة تحكم السكارويوليتم لامور الدولة فني مدينة رومة في المخاصات الواقعة بن مشورة الرومائين المسماة السنتوبين الرعية اقروانظلم الكاروعدم عدل المشورة ويكونها متولعة بالامور الدنيوية من الزينة وغيرها وبكون اهلها ارباب شع و بخل ففي هذا ميل الى مذهب حكم الجمهورية والمشحة ثم بعد ذلك بقليل كذبواهذ اوناقضوه بالثناء على اهل المشورة بالاعتماد على الحملد والثبات وكرم النفس فن هذايشم رايحة الميل الىحكم الشرفاء ومثل هذه الاغراض كثيرسوآء حصلتمن شئ نفساني متعلق بالمورخ اوكانت طارية علمه لغرض من اغراض الدولة لموجود فى زمانها فن هذا يتضع ان من يتصف ماول صفة من صفات المورخ اللازمة له وهي عدم الغرض والعلة هومن لا يفهم من كما به ملده ولادينه ولاطا تفته ومن لايسيق قله بمبايدل على مذهبه وغرضه بل يظهر من كلامه به لامذهب له الامذهب الحق فسهل عقتضي هذه القاعدة معرفة ما يازم

للمؤرخ الكامل ومنذكرناه من المورخين بوجدفى كل فردمنهم بعض هدذه الصفات ويفقدمنه البعض وتوفرهذه الشروط باسرهافي مورخ واحدلس الااغوذ حاومثالا وحوده في الاذهان امهل من وحوده في خارج الاعسان فاذا كلفت انسانا ان مجمع سنفصاحة هردوط واغز نفون وستلموه وتشبيهاتهم ومجازاتهم وقوة معانى طوقيديد وحاسة عباراته واتساع ادراك بوليب وحكمته وفلسفته وانيضم لذلك ادب تاست واستقامته وحسن سلوكه فان هذاتكايف بمالايطاقلان الطبع البشرى وان كان بميل الى السكال فى مقصده فهو قاصرفى وسائله ووسائطه ومعذلك فلا نسغى للانسان ان بتكل على ماذكرنامتعللا بغدم امهكان النسخ على هذا المنوال الذي لاوجودله الاف الخمال مل يشرع في تجربة نفسه فيه كان المحور يحاول فى تصويره امورا تخيلية لم تظهر صورتها فى اريخ الاعسان والسلها وجودالاف مجرد الذهن وبعمد عصراغسطوس لميتقدم التاديخ زبادة عااسلفنا مل مالنظر الى تعض الاشماء كان دون تقدمه عند المونانين فان بوليب وحده هوالذى احدث دون مؤرخي اليونائين في التاريخ حاساعظما عنداليونان مادخال نوع السياسة فيهوزاد ناست عند الرومانين حاسا آخروتقدما ثانيا حيث جددفيه تاريخا ادسايذ كرحسن السيروالاخلاق فموالذى لماحس قلوب البشركشف القناع عن مداراة الملك تمير الشنيعة وحملته وازال الغطاعين حمرا للك نمرون وقساوته وملادة اقلودس وغماوته وهو الذيء وفالفضلة والرذيلة ووصفهما ماوصاف مطابقة لمافي الواقع مشتملة على الجاسة وكان قله مناسما للمعنى المقصود بالسكلام فسكان ينفر النفش عن الرذيلة ويرغبها في الفضالة بعمارته المستحسنة المناسبة للمقام الموفسة مالمرام وقدظهم لتاست انالتاريخ المشتمل على مجرد تحسن العسارة وسلاستها لايغمد فى الغرض المقصودمن التاريخ شيأ فلذلك سلك فعسارته التوسط فاالخطابة والانشاء ولميشم من كلامه رايحة المداهنة والتملق الذكرالحقيقة خااصة من غبر زخرفة الخزمه بأن الصدق يصل وحده

الى صميم القلب ولايضل في سيره اليه ولكن يعاب على هذا المؤرخ بنكنة واحدة وهى انه فى اقتصاره على ذكر قلوب الناس فرض ان مسائل التاريخ ووقائعه معلومة تفصيلا قبل تأليفه فقفها من غيران يفصلها فاذا قرأ الإنسان تاريخه وحده من غيران يطلع على غيره من كتب المؤرخين ربحاصعب عليه فهم عبارته وغاية الامرانانسلم ان الانسان الواحد لايكنه اله يتصف بالصفات اللازمة لكال التاريخ ويحوزصفات المؤرخ ومع ذلك فلا ينكران تاسيت اتصف باهم الصفات واعتى يجعل التاريخ مدرسة ادب وسلوك بذكره فى كتبه الحصال الذمية وتشنيعه عليها ومدحه الفضيلة علامن المدح

فلاضعفت رومة نفسها كاضعف اهل اليونان قبلها رجع الشاريخ الى ما كان عليه من الخشونة ولم بكترث الفاقحون لها بكتابة التاريخ وبق الام على ذلك الى رجوع الناس الى الاشتغال بالعلوم في اوجد واالافى بلاد اليونان وفى خراب السلطنة الاخيرة كتباتار يخية مقيدة بلجر دالا زمنة واغلبها مجرد عن الفضل وانما اخذوها وحصلوها لعدم وجود غيرها بمايدل على حال العصر المسمى بالعمر الاوسط وهومدة عظيمة من الزمن ضاعت في اللعلوم التاريخية ولم ينشأ فيها الارسوم نافصة آل امرها الى ارشاد متأ خرى المؤرخين الى معرفة بعض شئ من مجهول تلك الازمان ولما امتزام المالها الهاجة على البلاد والمستولية على العباد باكار التمدن القديم اكتسبواعادة البحث عن الاشياء وتركواعادتهم الاصلية حيث كان يستوى عندهم معرفة اصل عن الاشياء وتركواعادتهم الاصلية وعدم معرفة اصل ذلك فصاد وايساً لون وبحشون عن اصلهم وعن آبا مهم واجدادهم وما حصل لهم وكيف كانت احكامهم وعوا تدهم وحالة معاشهم

وهذاهواصل التاريخ الجديد الذى اتسع بانساع العلوم ومع ذلك فلم يظهر فيه من المؤرخين من المؤرخين من المؤرخين مثل هؤلا فان قواعد علم التاريخ قد برعت وتحر فيها اكثر من المتقدمن

وان كافى اجرآء الاحكام وتطبيق القواعد دونهم فانانحسن خير امنهم ما ينبغى فعله وهذا بتولد عن عدة اسباب وقبل نسبة ذلك لعدم كفاية المعرفة ينبغى ان نحث عن كون ذلك كاحصل من فقد المعرفة اللازمة حصل من عجز السياسة وعدم اسعافها ولكن قبل المبادرة بايرادهذه المشكلة ينبغى لناان نجث عن سيرعلم التاريخ في هذه المدة الحديدة التي رجع فيهاالى مباديه وهذه هي المرة الشالة لضعف التاريخ

فنقول ان قدما مؤرخي الافرنج لم يعرفوا قبل هذه المدة ماحقيقة التاريخ ومالوازمه فانمؤلف اتهم كانت خالية عن النظام والترتب لايفهم منهاغرض وانمايذ كرون بعسارة خالصة مفيدة ماعا شوه من الحوادث اوما وقع قسل عصرهم فكان ماسطروه اعلاواحسن ممانعتقده في اوائل المؤرخين ولكن مضى زمن طويل قبل أن يظهر هذا التاريخ الذي لميذكر الاازمنة الوقائع واشهر المؤرخين من اهل هذا الزمان فروسر داكونه هواصل من كتب التاريخ فى ذلك الزمان وهوالذى كتب تاريخ فرائسا والانكابر وغيرهم والى الاكنيستحسن صورة تاليف الخااصة المشعونة ما فوائد ففي ذكره آداب قدما الافرنج نمه على اشساء غريمة تدل على ان اول تاريخ الافرنج والتدآء، قدل ابتدآء تاريخ القدماء ولكن هذالا بكني في نسبة تاريخ الاعصر الماضية الى تاريخ الافرنج ومقاملتها بهاوغرض المتأخرين لاشكاله اوحب صعومة امضاء المشروعات التباريخيسة فلهذااستحسن الافونج الحثء والاشباء ومعرفتها وكان هذا جزآمن علم التاريخ فكثرت فروعه وتشعبت عنهشعب كثيرة وظهرت صعو سه فلذلك تعرض بعض المؤرخين مثل المؤرخ مسلون ومنتفيكون وبتان وغيرهم للكشف عن علم الازمان واضطروا الى المساقضة والمنازعة في الازمنة لحققوا ماظهر فيهامن الاوهام التي بها يجهل الانسان هذاالفن وهذاهوالسب في كون المتأخرين من مؤرخي الافرنج حصل لهم عاقةعن حكاية نفس السروالاوصاف بالمنازعة فى الازمنة والامكنة فيضيعون الزمن في هذه المنازعة ويتركون القصص والظاهر من

اول وهلة انه مندخي للمؤرخ ان لا يغيرمذهمه وان سق على حالة واحدة في رأيه ولكن الاحوال تختلف كإهومشاه دمثلاء ندالقدما كان التاريخ مقتصرا على ذكر امة واحدة بالذات وانتكام على غبرها فبالعرض ففي زمن الرومانيين لمتكن الدنسا كامهاا لاعملكة واحدة ولموجد في ذلك الزمن السياسة الخارجية الاقليلا وليس الامركذلك في زمن المتأخر بن فان الدول المختلفة في الاحكام والولامات متعدة في الاعتمار وملاحظة التساوي فينبغي للمؤرخ حينئذا ختمارسمامتهاوذ كراوصاف اخلاقهما وعوآئدها وانكان بوليب مؤرخ الرومانيين احدث التاريخ السياسي فانماكان مقصده ذكر اختلاف عوآ لدكل من الرومانيين والقرطاجيين واحكامهم دون التعرض لمنعداهم واماالات فانعشر ينامة يحشون عن مثل هذاالشغل لانه اذاوجد ضرولامة من هؤلاءالام تأثريه جيع من عداها فاذاشرع انسان فى تأدية جيع ذلك لشفاء غليل كل امة احوج هـ ذاالى بسطالكارم فالتاريخ والى اتساعه اتساعا عظماخصوصامن ارادالاستمعاب فانهذا شئ لا ينفدولا بفرغ كافعل المؤرخ دونوفي الكلام على الازمنة الحديدة ومايق من الازمنة القدعة فمو يسبر بالنسبة المذكره ولوالف كالماعظم متعلقا بالازمنة القدعة لكونه اعلالذلك لحكان احسن لكون بعدناعن الازمنة القدعة بقضى ان لانسأل في شأنها تفاصيل كثيرة في الوقائع التي مضت وانقضت لاستغنائناعنها ولايستغنى عن ذلك فى العهد الجديد فن هنانتج انالنار بخالحديد بحناج الى وقيع مخصوص ا كلشئ مخصوص حق يتم شأنه وهذا وحون خبرامن جعه على وجه ناقص ومن يستشي من أرخ فىالقديم وتخلص من تلك الورطة بسوه فانه اجاد حيث امكنه الجع بين الزمن القديم والحديد مع عدم الاخلال بالمقصودوانفرد بالاختصار وحسن الترتيب وملاغة العبارة ووفي مالوقائع التباريخية والدمانية فتباريخه عظيم متعلق بالديانات فذكرعلم التاريخ من منذزمن المتقدمين وحكاية تقدمهمن ذلك الزمن الى الآن امرصعب ويحتاج للتطويل وبالجلة فكاما بعدالتاريخ

من الناس والاشياء كان ذاصفة مغايرة لما تقدم فانه بترك ما كان قليل النفع ولابذكر الاالاشماء الصححة المفددة وقد قدمت فلسفة القرن الثامن عشنر من الميلادالتار يختقدما حقدقيابسلوكهامسلكاآخروذلك انهم واؤاترتب الملل والسأمة على الكتب المطولة التي لاتشكلم الاعلى السيالا بيعث عنهاالمتأخرون فشال الفلاسفة المتأخرين واشعرفانه سلك مسلك الاختصار فكابه المسمى بميل الطوآئف واخلاقهم وكتاب منتسكيوالمسمى سببعظم دولة الرومانسن وانقراضهافهذان المؤلفان سناانه سبغى ترك التدقيق الذى أعطل تقدم التاريخ وهما اول من نسج على منوال التاريخ الفلسني ومن هذا الوقت الذى هوعصرنا هذا تغبرساوك التعلم الناريخي تغيراعظما وللتاريخ غرضانان بعب الانسان اهل زمانه وان يعلهم التساريخ ولاتميل الفلاسفة الاللفرض الشانى ويعبهم ان المؤرخين في هذا المصر يبذلون جهدهم فيه وعن امتازمنهم فىذلك ولتبروروبرتسون ومن له ذوق سليم مثلهماانما ينظراخةلاف الاخلاق والعوآ ندوالا رآء والمذاهب مل وغرائب النوع البشرى ويسألون عن اوائل اجتماعات الام وما كانت عليه احكامهم واصواهم واخاتهم وصنايعهم الاولية ومعايشهم واختلاف عقولهم وماهى المضاروالمنافع المترسة على اختلاف السياسات ومااصل قوة الام وغناهم على اختلاف ذلك وماعقل مشاهرالناس وخصالهم الجيدة والذمية التي اثرت فى اهل الادهم وماسب تقدم التمدن والصنايع والعلوم فهذاهو غرض العصرالذى نحن فيه وهو مايسمي بالتاريخ الفلسني اوالادبى ومن اغراضه اختلاط الام معضها معض مالنسمة للروابط السماسمة والتحارات والاحكام ومحبة الحنس لحنسه وقدادى هذا الغرض مؤاف كأناهذا حيث ذكرفيه تقدم الجعيات التي حصلت فى اوريامن منذخراب المملكة الرومانية الى اسداء القرن السادس عشرور تمعلى ثلاثة اقسام القسم الاول

فىذكرالتقدم الذي حصل في اور ما مالنسمة الى الحكومة الداخلية

والقوانين والآداب

اعلمانه حصل تغيران عظيمان في الحالة السياسية واخلاق الملل الافر نحية الماترات قوة الرومانيين اجدهما نشأعن تقدم المملكة الرومانية فى الشوكة والا خرصدر عن خراب في حالة اوربا هذه المملكة ايضا وذلك لان التولع بالفتو حات لما وصل بالجيش الروماني الى خلف جبال البه رأى سائر البلاد التي دخلها مسكونة بام خشنية متبر برة كان الرومانيون يسمونهم اعبا ما لكنها كانت مستقلة بنفسها فكانت لافراطها في الشحاعة تحامي عن ارضها القديمة بقوة عيبة ومقاومة غريبة لكن حسن تربية الرومانيين فى التعليم العسكري كان هو السبب فىنصرتهم على هؤلا الامم لاكثرة شجاعتهم ومع ذلك لمتكن هؤلاء الام مثل سكان آسيا الذينهم كالنساء فى الارتضاء وفتور الهمة بحيث انهم بمجرد غلبتهم فى واقعمة واحدة سلوا انفسهم ودولتهم لاعدام م بلكانوا يأخذون السلاح بهمة وشجاعة خالية عن التعليم العسكرى ولكن لما كانوا اربابهمة عالية حاملة لهم على حب الحرية والتولع بالاستقلال قامت تلك الهمة عندهم مقام الفنون الحربية والتدبيرات العسكوية وفى مدة هذه الحروب الطويلة التى سفكت فيهادماء الام كان احدالحانيين يعارب لاجل الدولة والحانب الاخرالاجل الحرية وكانتولايات اورماالعظمة قدتهدمت عدلى التعاقب وهاائمن الاهالى قسم عظيم فى ميدان الحرب وقسم عظيم ايضاوقع اسيرافى ايدى الرومانيين ولمالم يمكن لمن بقءتهم ان يقاوم العدقدخل تحتطاعة الدولة الرومانية

المنافع التي ترتيت علىذلك

وبعدان خرب الرومانيون بلاد اورباشرعوا فى ادخال التمدن والا داب الائتلاف الذى رتب فيها فرتبوا فى الاقاليم المفتوحة عن قرب نوعاس الحكم صعباجد العلى فتوحات الرومانيين لكنه كان منتظما مستمراءلي حالة واحدة يحفظ الراحة العامة ويفيد المصلحة الاهلية واعطوالرعايا تلك الاقاليم الجديدة فنونهم وعلومهم ولغتهم واخلاقهم وهـ ذالا بوازى ما كانواعليه من الحرية غمان اوربابعدان كابدت تلا المصايب الكبيرة وقاست شدائدها شرعتان ترتاح وتتقوى على

النتاج الرديثة التي نشأتءنالدولة الرومانية

التدريج فنجعت مزارعها وقويت وزادت الاهالى وتسكاثرت وتجدد فيه من الخيرات ما يجبر في بعض المواضع خلل الحرب وافساده ولكن هدده الدولة كانت بعيدة جداعن كونها تتكفل بالراحة وسعادة الام وتعين على تقدم العقل البشرى في المعارف وكانت الملل المغلوبة قد تجردت عن سلاحم اوسلته للغالبين وكانت مضبوطة ممسوكة من طرف الغالبين بعساكرمستأجرة لاجلمشاهدة جيع حركاتها وكانت الاقاليم الختلفة متروكة للعكام الذن كانوا ينهبونها بلاقصاص فجميع اموالها اخذت مالفرد الجاوزة للحد وكانت تلك الاموال المسلوبة توزع من غسرعدل ولاانصاف وكانحل ذلك ثقيلاجداء لى الرعاياحتي ان الرجال الماهرين فىالصنائع التزموا ان يتركوا اوطانهم ويذهبواليجثوا عن السعادة فىمدينة بعيدة يعتادون فيهاعلى طاعتهم طاعة كاملة وتسليهم امورهم تسليما كاياوارشادهم فيجمع اعمالهم للك فأعل مختمار بتصرف فيهم كيف شاءفبهذه المشابة التي على تلك الحالة التي ينتج منها فساد العقول لم يمكن لهذه الاممان تحفظ شأنها وعظمها ومحبتها للاستقلال وماكان عليه اسلافها من محبة الحرية والحرب التي احكتسبوها عن غيرهم من الام ذهب عن هؤلا الخلف وانقرض بدخولهم فى الرق والحدمة ففقد واعادتهم القدعة وافتدارهم على تنظيم امورهم واعمالهم بانفسهم فاحكام علكة رومة كاحكام غيرهامن عظيم الممالك الاخرى اضعفت النوع البشرى وجعلته خبيشا بعد ان كانطب الاصل شريف العنصر

ولم يمكن لهذه الجعية ان تعيش على مثل تلك الحالة زمناطو بلا فان الدولة اغارة الام الخشفية الرومانية معماكانت عليه من المنظر الاكل والترتب الاجل كان لهامن العيوب مايفضي بهاالى انحلال انظامها فكان هذا الدآء يعظم وبكبرحتى تنكامل فسادها بانشائهم فيها تغييرات جديدة وقوانين معيبة لوخليت ونفسهالتكفلت بخراب المملكة من غيرقوة اجنبية ولكن اغارة الغوطيين والونداليين والهونيين وغيرهم من الخشنيين اسرعت في حصول هذه الواقعة

وبادرت شدميرالمما كةحتى كانه تولدفيها ملل جديدة نزات من اقالم مجهولة لينتقموامن الرومانين في نظيرسوء صنيعهم مع الناس وكانت هذه الام الخشنية ساكنة بافالم مختلفة من المانيا ولم تدخل اصلا فى قبضة الرومانيين دل كانت مشتتة فى تلك الاقالم الواسعة التي هى فى شمال اورما وفى الشمال الغربي من ولايات آسيا وهي الآن مسكونة مالدانيمرقية والاسوجية واللاهة والروسية والتتارالذين لميعرف حالهم وتاريخهم قبل هذه الاغارة على المملكة الرومانية وجيع مانعرفه في شأنهم انماجا عامن طرف الرومانين ومن حيثان الرومانيين لم يتوغلوافي داخل تلك البلاد العقيمة التي لاينتج بهازرع لميتر كوالناالاتفاصيل ناقصة جداتتعلق بحال تلك الام القديمة التى كانت تسكنها وكانت هذه الام متبربرة متوحشة ليس عندها شئمن الفنون والكتب ولم يكن لمازمن ولارغبة فى العدعلى الوقائع الماضية وانما يحكن ان الهابعض معرفة في كونها تشذكر بعض وقائع جديدة حديثة الوقوع واما الازمنة الخالية المتقدمة فكانت عندهم نسيا منسماور بماغروها يحكامات ماطلة واضافوااليها خرافات عاطلة وكثرة عددهؤلاء الام الخشنين الذين تغلبوا بالتعاقب على المملكة الرومانية من المدآء القرن الرابع الى تدمر علكة الرومانين تدل الناس على ان الدلاد التى خرجوامنها كانت عمللة بالسكان وذهبوافى اسباب تلك الكثرة الى مذاهب شتى وسموا هذه الملادمنم الحنس البشيرى ولكن اذاتاً ملنا في كون الاراضي المسكونة بهؤلاءالام عجببة الامتداد مغطاة في اعظمها بالغامات والبطايح وفىان اعظم القبائل المتبريرة الساكنة بهاكانت معايشهم بالصيدوالمرعى

وفى ان هاتين الصفتين بازم معهمامسافات كثيرة من الارض لاحل تعيش

عددقليل من السكان وفي انه لم يكن بين هذه الام احديعرف شيأ من الفنون

ولامن الصنايع التي بدونها لا يحصل التقدم ظهرلنا بالبداهة ان الاراضي التي

كافوايسكنونهالمتكن معمورة فيالزمن السابق ازيدمن هذا الزمن معانها

الاتناقل عارة وسكانامن ماقى اقسام اورماوآسا

خالة البلادالتي خرج منها هؤلاء الام المتبربرون

واكن الاحوال التي جعلت اهالى الام الخشنية قليلة اعانتهم على الميل الى الحروب وقوت قلوبهم وذالم انهم من شدة برداقليهم وقط اراضيهم اعتاد وااشغالاتز يدقوة جسمهم وروحهم وتمرنوا على المعيشة التي يستمرون بهاعملى دوام العمل فاحتقروامن الاشغال ماعداالحرب فتصدواللحروب وانجزواا مضاء تجريدتهم العسكرية معقوة عظيمة وغيرة واجتهاد بحيثان الناس المرتحين بتلذذهم بالتمدن العظيم لايمكنهم ادرال ذلك اصلا والاغارة الاولى الواقعة من هؤلاء الام في ارض المملكة الرومانية كانت فاشئةعن محبة السلب لاانهانشأت عن ارادة صناعة ترتب جديد فهجهم بعض رؤساء جاسرين على اخذالاسلحة فخرجوامن غاباتهم وهعموا على الاقاليم التي بعدوداراضيهم مع شدة الحدة التي لاتطاق فقتلوا جيع من رام انيصادمهم فىالحرب وسلبوا امتعة الاهالى النفيسة وخربوا بالحرق والاسركل بلدةصادفوها وعادواالى غاباتهم منصورين على اعداثهم ومعهم عدة من الاسرى ثمان تجاحهم وماجلبوه من الغنائم وتخطيطهم البلاد المزروعة احسن من بلادهم ومدحهم لهابسب ماوجدوه بهامن الاموال وغيرها مايغوى كل ذلك حرض اطماع امماخرى اخلاط مثلهم فذهبوا الى حدود الرومانيين وخربوها

ولما خربت الاقاليم المتصلة بالحدود بماوقع من كثرة الاغارات ولم بيق بها للنهب شئ اصلابادرت الامم الخشنية بالدخول الى داخل المملكة ورأوا ان في رجوعهم على اعقابهم صعوبة وخطراعظيا فاستحسنوا الاستيطان بنلك الاراضى التى استولوا عليها وانقطعت بعد ذلك هذه الاغارات القصيرة التى ارهبت المملكة وغيرت رونقها والكن ربما كان يخشى على المملكة مصيبة اخوف جدامن تلك الاغارات فان كثيرامن الجموع المنسلين ذهبوا باولادهم ونسائهم وعبيدهم ومواشيم ودخلوا كالمهاجرين ليجشواعن مساكن جديدة وذلك لعدم تعلق هؤلاء الامم الذين لامدن لهم اصلابل مساكن جديدة وذلك لعدم تعلق هؤلاء الامم الذين لامدن لهم اصلابل مساكن جديدة وذلك لعدم تعلق هؤلاء الامم الذين لامدن لهم اصلابل

اسباب الاغارة الاولى

بعلة اقامتهم ڤىالبلاد التى فتعوها الاسباب التي بهــا ضعفت المملكة الرومانية

قرنن قداعارواعلى بلادروملي وخربوها وكذلك خربوا لاد الجار وفرانسا واسبانيا وافريقة وايطاليا بل ورومة نفسها حتى ان المباني العالية العظيمة التي استغرق الرومانيون في بنائه اوتشييدها زمناطو يلاولم تم الابعد تداول قرون عديدة تهدمت فى ادنى زمن وصارعالها سافلها مانمساعدة عدة اسباب مختلفة هيئت من بعيدهذا الانقلاب العظيم وسهلت نجاح الملل التي استولواعلى المملكة الرومانية وسان ذلك ان الجهورية الرومانية كانت قد فتحت اقطار الدنيا بمااحد ثته من حكمة قواعدها السياسية وقوة تنظيما تهاالعسكرية وفي زمن دولة الاعبراطرة اهملكل اعمراطور ماكانت عليه الجمهورية من القوانين القديمة لاستحقاره الماءغ اخذت تنظيماتهم العسكرية في الضعف على الثدر بجحتي كادت الحيوش الرومانية فى القرن الرابع والخامش ان تكون مخالفة بالكلية لجنود الجهورية العظمة التي اسصرت كل النصرفى جميع مادخات فيه ولذلك ذهب هؤلاء الرجال الاحرار الذين لمجردحب الفخر اوالوطن كان لزمهم قبل كلشئ حل السلاح في الديهم وصاروا مستعوضين بالام الخشنية الذين دخلوا فىالعسكرية كرهاعنهم بقليل من الجامكية وليكونهم كافوا يخدمون نجردالحامكية كانواضعافا اومتكبرين عن كونهم يضعون انفسهم لتعب الخدم العسكرية بلشكوا من ثقل اسلحتهم المحامية عنهم حتى افضى بهم ذلك الى تركها لكونهم لم يمكنهم جلها والعساكر المشاة الذين كانوا سابقا قوة الجيش الروماني صاروامستحقر ينحى كانتعساكر الازمنة المتأخرة مثل النساء فى الارتحاء لا يغرفون تنظيماولا تعليما فكان لا يمكنهم السفرالي

محل الى آخروقد تبعهم فى ذلك ايضا طوائف اخرى واخذوا محالهم فكانت البلاد التى يتركونها يسكنها على التعاقب عالم أخر خشنى يأتى من البلاد البعيدة جداوكانت كل امة تحث عن الاقاليم الشديدة الخصوبة جداف كانوا

كالسيل يتزايدون دامما ويجذبون جميع ما يجدونه على طريقهم ومن الاغارة الاولى حصل ان الام الخشنية الختلفة الاسماء والاجناس في اقل من

الحرب الااذا اعطوهم خيلاولكن هذاالجيش الذيكان مستعقرا عندهم هوالذي كان مستامنا وحده على محافظة المملكة من الاعدآء وغيرة الظلم منعتءن الاهالى جل الاسلحة فكانت الرعابا المظلومة محرومة من الوسائط فلم يكن عندها قدرة على دفع العدوولاميل الحالجاية عن انفسما عن كانت تخافهلان حالئها لايمكن اصلاان تصبراسوأ مماهى عليه وكان كلا ضعف التعليم العسكرى ينقص على التدريج ايراد المملكة وعظم ميلهم للاسراف فى الزنية المشرقية ومف خرها حتى اشتد ذلك فى الديوان الاعمراطورى فكان بأخذ الاموال العظمة ويذهب بها اشرآءنف أس الهندولا يرجع اصلا وكذلك الاعانات العظمةالتي كانت تدفعها الدولة للملل المتبربرة كان يضيع فيهامقد ارمن الدراهم اعظم من ذلك وكذلك الاقاليم التي بالحدود خربت بالاغارات المتواترة التي كانت تقع من هؤلاء الام الخشنين وصارت عن قريب عاجزة عن كونها تدفع الخراج المعتاد واما اموال الدئماالي كانت مجوعةمن منذازمان طويلة في تخت الدولة الرومانية صارت عاقبة ام هاان ذهبت هباءمنثورافكا انهاجات تكثرة انتقلت عنهاالى غيرها وفتعت لهاالواب اخرى فصارت كالحر الذي تحول ماؤه الى الخلحان وصار ناز حاففقدت المملكة حينئذالقوة والشحاعة الدرمة لهالاحل الحامة عن نفسها ولم تفقد شيما من اتساع ارضها وعن قريد تعطات جيع وسائطها وصارت دولتها العظمة مضملة على التدريج حتى اشرفت على الدمار والاعبراطرة الذس كانوا يحكمون باحكام مطلقة التصرف تلسو ابالزخارف المشرقبة وتششوا بفتورالهمة وتكسرالاخلاق وصاروالابخر حونمن قصورهم وجملوا الحروب واهملوا الاشتغال وصاروا تعت طاعة النساء مل واغراض الطواشمة والوزرآءارباب الحن والخمانة وكان يروعهم اقل قلمل من الخطر ومن الاحوال التي تحتاج اكبرمشقة ومعاناه فى المشاور والاعمال وكانوا لايظهرون فيكل شئ الاالتردد الكامل الذي يدلعلى الخوف والجاقة

الاحوال التي اعائث الام المتدبرة على الفوزوا النجاح

واماحالة الملل الخشنية فانها كانت مغايرة لحالة الملل الرومانية من كل وجه فكان الميل الحالحرب فيهامحفوظا بجميع قوته وكانت رؤساؤهم ارباب شصاعة وجسارة عظيمة جدا وكانوا يجهلون الامورالتي كان بهاخول الرومانيين وبطبيعة قوانينهم العسكرية كان يمكنهم بالسهولة ان يجندوا جيوشاعديدة للحرب تكفيهم من غيران يحتاجوا لكبير نفقة وكثرة مصاريف بخلاف الجيوش الرومانية التي كانت تحفظ حدود المملكة فانها لدناءتها وفتورهمتها كانت تخشى من اغارة الاعدآء عليها فتهرب حبن اقدامهم عليها وتنهزم فياول مصادمة فكان يضطركل اعبراطور الحان يستأجرا لجوع الكثيرة من الام الخشنية ليقاوموا الطوائف التي كانت تأتي لتحريك الاغارات الجديدة ولكن هذه الطريقة الخطرة عوضاعن كونها تؤخرزوال المملكة بادرت بزوالها وذلك لان الجيوش المستأجرة بادرت بتوجيه السلاح الى الدولة الرومانية الى كانوامستخدمين فيها واحسنواحل السلاح اكثريما كانوا سابقا لانهم الخدموا فالحيوش الرومانية تعلوا تنظيمات الحرب وفنونهاالتي كانت باقية الاثردائما عند الرومانيين فازدادت بتلك المعرفة قوتهم الطبيعية وصاروا اشدة شجاعتهم لايمكن لاحـــ فـ ادخالهم تحت حكمه

وهذه الاسباب المختانة وانضما مهاالى عدة اسباب اخراعانت على اسماع تقدم الملل التي خوبت المملكة الردمانية وفتوحاتهم هذه وقع فيهافناء كثير لانهم خربوا سائر المواضع بالهدم ودمروا الاهالى دسفل دمائهم حتى صارت كالامواج وذلك لان الام المقدنة التي كانت تاخذ الاسلحة بالتوانى الماكانت مهجمة فقط باسباب السياسات اوالاحتراس امالان يحموا من خطركان بروعهم اوليصر فواعن انفسهم بعض وقائع مترقبة فكانوا بقدمون على الحرب بلاهمة وحاس وكانت المحاربة الصادرة منهم مجردة عن الارهاب والازعاج بحلاف المشنيين فانهم لم بعرفواهذه الرقة بل كانوا يشرعون في الحرب مع الشدة والعنفوان وكانت عاقبة امم عندهم يشرعون في الحرب مع الشدة والعنفوان وكانت عاقبة المم عندهم

الافتراس بالاعداء وكانوا يجتهدون في ان يحلوا باعدائهم من المصائب والنكات كل ماقدر واعليه وكان لايسكن غضبهم الشديد الابذيح هؤلاء الام وتغريب منازلهم كاان الوحشيين القاطنين بامريقة يسلكون فى حروبهم مثل هذه الطريقة الى الاتن وبهذه الحروب الوحشية كانت الام التي تسكن شمال اور ماوشهال آسياتاً قى من بلادها الهجوم على المملكة الرومانية فكانوا كلما يتوجهون الى محل تخوض اقدامهم فى الدماء التي سفكوها لانهم كانوا يذبحون كل من صادفوه فى طريقهم ويهدمون كل بلدة رأوها ولا يحترمون احدا اصلا سوآء كان من ذوى المقام كالقسيسين والشيوخ اولا كالنساء وكل ما فانهم نهبه في الاغارة الاولى اخذوه في الاغارة الثانية حتى اكتسبوا مكسبا عظيما وصارت الاقاليم التي كانت خصبة معمورة جداخر الليةعن الانيس والجليس اوبهابعض خرابات من المدن اوالقرى المهدومة بأوى اليهاعددقليل من الاممالفقيرة التي نجت بالصدفة او لكون سيف الاعدآء لماشيع من الذبح وفرهوًلاء تركهم لعودة اخرى والفاتحون الاول الذين توطنوافي البلادالتي هدموها نفاهم وطردهم منها الفاقعون المستجدون الذين جاؤامن الاقطار البعيدة جداعن الدول المتدنة والمتصفون بشدة الطمع والتوحش وصارت اوريا حينئذ غنية للمصايب المتعددة الى ان فرغت بلادالشمال من هذه الام الكنيرة الخارجةمن بلادهم كالفل حق صارت لاياتي منهاا حد خلوها وعدم استيطانها والقعط والطاعون اللذان هما دامًا من حزب الحرب نشأ منهما اللاف جسيم واقسادعظم فتعبت بذلك اور باتعب اشديد اواشتدالهول على جميع الاهالى واذا اردناذكرالازمنةالتي حصل فيهااشدالتعب للجنس البشرى فأنه يلزم ان نذكر مامضى من موت الملك ثيودوس الى ظهور الملكة اللمبردية فايطاليا لان المؤلفين الموجودين في هذه الاعصروان خططوا هذه الوقائع الناشئة عن الخراب وسفل دماء الناس لم يمكنهم ان يعبروا عنها بعبارات لايقة بهالكونها مهولة ولم يفصعوا غامة الافصاح عنها وانما سموا روساء

التخريب الصادرمن الام الحشنية في بلاداوريا هؤلاء الام الخشنية باسم ولاء الله اومدمر الام تشبيها لافاعيلهم بالزلازل والحريق والطوفان والمصائب الخوفة جدا التي يتصورها العقل ويفرضهما الوهم

ولكن لاشئ يفيدناعلم هذه الفتوحات المخربة التي وقعت من الامم الخشفيين اكثرمن الاطلاع على التغبرات العمومية التي حصلت في اورما حين شرعت الامم فالاستراحة فىالقرن السادس وذلك لان السكسونيين كانوا اذذاك مستوليين على الاقالم اللصمة الحنو سةمن الكلتيرة وكانت الافرنك قد استولت على الغلية واستولت المونس على الجار والغوثة على اسانما وكذلك فرقمن الغوثة واللومبردية استولواعلى ايطاليا وعلى الاقاليم المتصلة بالحدود ايضاولمالم يوجد على الارض من احكام الرومانيين وسياستهم وفذونهم وآدابهم الاماندرجددوا مذه البلادصوراوقوانين جديده كحومة المملكة واخترعوااخلاقاوملابس واغة جديدة وكذلك المدعوا للناس وللبلاداساء غيراسمانها السابقة والتغيير الكثيراالحاصل بالسرعه ولوكان فيشئ واحدمن هذه الاشياء المختلفة لم يكن اجراؤه من غيراهلاك قدما هذه البلاد ولا يمكن للفاتح الاعظم المهاب ان يتصدى لذلك من غيرهذه الواسطة فسنتذ التغير العموى الذى حصل باستيطان ام الشمال في دولة اوربابيمامها هو برهان قاطع على التلف الحاصل في البلاد فهواعظم دلالة من شهادة المؤرخين الموجودين فى ذلك العصر الذين ذكرواا هوال الحرب المصاحب للفتوحات التى وقعت من هذه الام الخشنية والخراب الذي صدومتهم من آخرنصف كرة الارض الى آخر النصف الاخر

وهـ ذمالتغيرات العمومية وقعت فى ظلام الجهالة وخفيت فيها الملل التى بلزمناان نبعث عن اصول ترتيبها ونكشف آثارها الاصلية ومابق منها من الاحكام والقوانين الجادية الا آن فى اورنا التى هى نافجة عنها فن فتوحات هؤلاء الام اداد المؤرخون بالدول المختلفة من اورناان يحثوا عن اصل تنظيمات ولادهم وعوائدهم وانها ناشئة لهم من اهمالى ولادهم القدماء

التغيرات العمومية التي حصلت في اورباعن فتوحات هذه الام الخشنية

استنتاج حکومات وربامن هذاالاختلال العمومی

واحكن الظاهرانهم فى بحثهم هذا لم يصرفوا همتهم وجمع اجتمادهم عاتحتاحه ضرورة هذه المادة ولاانصدى لان افيدفائدة على تقدم الدولة وعلى اخلاقكل ملة بخصوصهالان هذامذ كورفى التاريخ الاتى ولكن لاجل فهم حال دولة اور مامن المدآ القرن السادس عشر مازمان عهد ذلك بذكر ازمنة قمل ذلك وتسين احوال الام الساكنة بالشمال في زمن استبطانهم الاول فى البلادالتي تغلبواعلها ومن الضرورى ان الانسان يتبع التمدن الذى وقع من الملل الحشنية في قليل من الزمن ويلاحظ الاصول والوقائع العمومية التي كانتسبيا فيالتقدم والبراعة الصادرة من هذه الملل في الحكومة والاخلاق الى ابتدآ الزمن الذى حكم فيه قرلوس الخامس المسمى شرايكان ولماصاربهض الامم المحكومين بالظلم والحور فاتحين للبلاد كانت فتوحاتهم لم تنفع الالتوسيع دولة الظلم والجورولكن الجيوش المتحمعة من الام الحرة ارادت ان تفتح البلاد لنفسم الالرؤسائها فهى التي دمرت الدولة الرومانية ومكثت فى اقاليهما المختلفة ولم تكن الحربة قاصرة عدلي الملل المختلفة التي خرجت من شمال اورما الذي هودائما ماوي الحربة مل كان مثلهم فيها ايضا الهونس فاللان الذين كانوا قاطنين في بعض الاقاليم التي كانت عندالناس من البلاد المستعبدة بالطبع فانهم كانوا يتمتعون بدرجة من الاستقلال والحرية التى يظهرمنها قلد الامتزاج بحالة الاجتماع والتأنس ومالطاعة اللازمة الفظ هذاالاجماع فكانتهذه الام تتبع الرئيس الذى كان يوصلهم لفتوحات المحال الجديدة ولم يكن ذهابه بهم للفتوح قهراعنهم بل بالاختيار فلسوا كالعساكر الدنن يجبرون على السبريل هم كالمتطوعين بذلك الذين وهبواانفسم لمصاحبته لكونهم ارادواذاك فكانوا يعتبرون فتوحاتهم كلك مشتركشا يع بينهم كل واحد منهم له فيه نصيب بحيث ان كل واحدمنهم اعان على الاستيلا عليها وبذل جهده فيها ويغسر عليناان سين سانا صحاعلى اى وجهوباي طريقة وزعواعلى انفسهم الاراضي التي كانواتغلبواعليهالانا لانعرف في دلك اثرامن آثارملل اورما منسوما الى ذلك التاريخ البعيد

الاصول التي اسس عليما الاحم استيطانهم في اوربا نرتب الحكومة الالتزامية على التدريج عند هؤلاءالام

كون الجماية الاهلية هى المقصد الاصلى من الحكومة الالتزامية

واماما فى بعض التواريخ المجموعة فانه لايجدى نفعـا لجمهل مؤلفيهـا بحقيقة قصدالتار يخوعدم معرفتهم بمادته ولكن وجدعندهم تقسم جديد لتلك الاراضي له اصول اخرى واخلاق جديدة فنشأمنه عنقريب نوعمن الحكومة مجمول الى ذلك الزمن يسمى الان باسم المذهب السيادى اىطريقة الحكومة الالتزامية ومعان الملل الخشنية الذين جددوا هذه الحكومة سكنوا فيازمنة مختلفة البلادالتي فقعوها وخرجوامن الاقاليم المتباينة المختلفة اللغات والرؤساء فان السياسات الالتزامية دخلت مع قليل من الاختلاف في جميع اور باوهذه المطابقة العيمة حلت بعض المؤلفين على اعتقادان جيع هذه الملل ليست فى الاصل الاملة واحدة كثيرة الاختلافات الظاهرية ومن الصواب انا بعث عن سبب هذه المطابقة والاتفاق ولوفى حالتهم بعد التمدن وفى اخلاقهم الاصلية وعن احوالهم حين استيلائهم على البلادالتي صارواساداتها وملتزمها فنقول كان الفاتحون لاور بامشتغلن بحماية مافتحوه ولم يكئ خوفهم عليها من خصوص الاهالى القدماء الذين خرجوا منها احماء فقط مل كانوا يحامون عنهاايضامن الاغارات الخوفة التى ربما كانت تصدرمن الطوائف ألهمل التي كانت تهجم على البلاد وتنهب العباد فكان اعظم اهتمامهم في العثعن وسائطكونهم يحامونعن انفسهم والظاهران هذاه والقصدفي ترتيهم الاول الداخلي وعوضا عماكانوا عليهمن الجعيات التيكانت خالية عن تضييق الحرية حين كانواف غاماتهم وبراريهم علواضرورة انه لابدان يجمعوا بطريقة ضيقة الترتيب شديدة القوانين وان يسقط الانسان منهم بعض حقوقه الخاصة به ليتمتع بالامن العظيم فكل من اخذ قسمامن تقسمات تلك الاراضي المفتحة لزمه برامجاهدة الاعداء فكانت اللدمة العسكرية شرطابه يأخذ الانساناستحقاقه من الارض ولمالم يكن على هذه الاملاك شئ آخر غيرذلك الشرطوه والحرب كانت الجاهدة عنده ولاءالطوائف من قبيل المناصب الجالبة للمنافع والمشرفة لصاحبهاوكان الملك الذي هوامبرالحبش يقود المال

العرب ويسترعلى رياسة تلك القبيلة النازلة فيلزم ان يكون سهمه من الارض اعظم الاسهم ومن ثم كانت له كفاء فيجازى بهامن ينفعه وينع عليه ويجلب اليه احزاما واحبارا بارضه ولهذا القصد كان بفرق ارضه فكل من كان بأخذ قسما يلزمه ان يدخل في العسكرية ويحامى عنه ولذا كان يتبعه في المعركة عدة رجال كل على حسب انساع نصيبه من الارض وكان كار الامر آء يقادون الملك في ذلك فيقسمون حصصهم من الارض على اساعهم بالشرط المتقدم فكانت حينتذ المملكة السيادية الالتزامية اشدشها امحكومة عسكرية من شبهها المحكومة مدنية فكان الحيش المنصور يعط بالبلاد التي تغلب عليها وكل عرضى مطبع لاميره كان داخلا تحت طاعة التعليم الجهادى والضبط والربط وكان لفظ رجل وعسكر مترادفين على معنى واحدوكان كل صاحب ارض متقلدا بالسلاح مستمراتيت طاعة رئيسه وكان بلزمه ان بنزل الحرب لمقاتلة الاعداء العمومية

وهد ذاللذهب السيادى الالتزاى وانكان صالحالكونه يحاى عن الجعيات ويذب عنهامن تعرض لهامن الدول الغرسة الاانه مع ذلك كان محالا عما للترتيب العموى والراحة الداخلية وكانت هذه الحكومة وان بلغت في كال الشكل ما بلغت فهى مشتملة على اصول الخلل والفساد الذى حصل في جيع اجزآ المذهب السياسي حتى نشأعنه الخراب المحزن وكان ارساط الاجتماع الداخلي ضعيفا جداوكانت منابع الخلل في النظام الاحكام لاتعد ولا تصمى وكانت اقسام القوانين الملاحكية والجمهورية غير متوازنة بقوة متوسطة معادلة بل كانت منذافرة الاحكام فاذا دخل حكم من الاخرى حصل التزاع والمناقضة وكان لامي آء جيع الاقاليم الذين يدفعون المرتب من اراضي ينع بها الملك عليم ومتى ارادانتزاعها منهم فعل فنالوان وكتم ان هذه الاراضي تكون لهم التزامامدة حياتهم منهم فعل فنالوان وكتم ان هذه الاراضي تكون لهم التزامامدة حياتهم الفاحش الخارج عن حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخارج عن حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخارج عن حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخارج عن حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخاري من حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخاري من حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها الفاحش الخاري من حد العقل على التغلب عدلى القاب الشرف لقبوا بها

كون الحكومة الإلتزامية مخلة تترتب الجعيم الداخلية انفسهم وصارت تلك العلامة التمييزية الشخصية التى اعطتها الاهالى لاباتهم فى نظير ماوقع منهم من عظام الاسورمتوارثة بين الاهل والعشيرة تنتقل كالالتزام منهم الى اعقابهم

ثمان هؤلاء الامرآء العظام بعدان امنوا بذلك على املاكهم واراضيم ومناصبهم المتواوثة ادتبهم الاحكام الالتزامية والقوانين السياد بةالتي عمل دائماالى الاستقلال بنفسها وانكانت مؤسسة على اطاعة الى ان صاروا يحثون عن المزايا السلطانية الجديدة فشرعواف مشروعات خطرة توصلوا بهاالى ان مالوا قوة أن يحكموا بالاحكام السلطائية في اراضيهم من غيرمعارض في العاملات والحنايات وانبرخص لمهم ضرب المعاملة وان تكون لهممن يةعقد الصل واشهارا لحرب مع اعدائهم فضاع معظم الظاعة السياسسية ولم يبق الاصورة الطاعة الالتزاسية ومن اشراف الناس من اكتسب قوة شديدة وانفة واحتفر ان يصرمن جلة الرعاباورام ان يكون مستقلا بنفسه و نقض العهود الى تربطه ساح المملكة كغيرهمن الاعيان فصارت المملكة المعتبرة بقوتها واتساعها منقسمة الى عدة امارات بقدرما كان عندهم من الملتزمين الاقوياء وتفرعت اسباب الاختلال والغبرة من كل جمهة حتى اوقدت نبران الحروب وولايات اورباالتي حصلت بهاهذه الاختلافات التي سفك فيها كشرون الدماء وصارت فى الخراب وفى الحرب الدائم كان بها كثير من الحصون والقلاع المشيدة المناء لاجل الاحتماء والمحافظة من هجوم الاعدآء الداخلية لالمنع الاعارات الغريبة الاجنبية وتسلطن اختلال الحنكم فيسائر الاماكن وقامت قلة الترتب مقام الراحة والامن هذا حال اعسان الناس وامارعاعهم الذينهم القسم الاكبروا لانفع للمملكة فانهم صاروامستعبدين اوارقاء وتجردا لملك عن معظم خصايصه فصارلاقوة لهعلى اجرآء ولاعمل الفوانين السافعة وتنفيذها فكان لايقدرعلى الذبءن البرئين ولاعلى معاقبة المذنبين ولما لمبكن للاشراف دمام عشعهم عن ارتكاب الاشياء الرديثة أعدم بعضهم بعضا بدوام الحروب وظلموارعاياهم واساؤا الادبعلى ملكهم والكون هذه المصائب

ضعف المملكة الالتزامية في الاعمال المارجية

بلغت الغاية تقوت على بمرالايام حيث طال عليها الزمن فصارت صورة هذه الحكومة التي كانت في مديها جبرية محترمة لا يمكن ان يعارض في ظلها النسان

فهذاماوقع فياوربا من القرن السابع الى الحادى عشر بالنسمة الى تدبير المملكة الداخلي فسائوالاعمال التي صنعتها الممالك المختلفة خارج المملكة فى ذال الوقت كانت بالضرورة ضعيفة جدا فكيف بتصوران المملكة الممزقة بالفتن والفشل والحرومة من منفعة عومية ومصلحة مشتركة يتأتى لها انتجمع قوتهامع كونها محرومة ايضامن رئيس محترم برشدها اصلاحها وسلوكهاوان تتحرك بالقوة وتعمل الاعال الشديدة فان الحروب التي وقعت في اور ما في هذا الزمن لم تكن مهمة ولاحاسمة للنزاع مالوقائع الجمعة ول كانت فى الحقيقة اشدشها باغارات ارباب الصيال والنهب لابالاعمال الصادرة عن الحنود المتظمة وكان كل ملتزم متصدر امام اساعه يستعمل بعض مشروعات حرية مخصوصة امالحصيل ماطمع فيه لنفسه اوللانتقام من عدوه فكثت حيتئذالمملكة المفرقة في البطالة واذاعمات ماتقدرعلية بمافي جهدهااطلع الناس على عجزها ونظر واقلة جهدهانع وقع من كرلوس مانوس المسمى شركمانيه أنهجع لوفورعقله هذه الجعمات المشتتة فيجعمة واحدة وصارواعلى قلب رجل واحد كانهم عضووا حدواعادفى الملكة النشاط والقوة التي منزت مدة عملكته على غيرها وصبرت الثالوقائع اهلالتعب اهل القرون المستنبرة بالمعارف والعلوم ولكن هذه الحالة التي نشأت من القوة والاتحادلم تكن بالطسعة في المملكة الالتزامية لكونها لم تمكث الامدة قليلة وعند موت هذاالامبرصارمذهبه الواسع المؤسس على الحرآءة الذى كان رسه متروكالكونه لم بعضد مالحاسة والجية التي كانت في اتباعه قوية ثم اضمعلت وتمزقت مملكته المى عدة ممالك حتى صارت عرضة للمصائب والفتن واختلال الحكم ولازالت تتزايدمن هذا الزمن الى القرن الحسادى عشروجيع تواريخ الملل الافرنجية ممتلئة بحكايات الوقائع العظيمة والحروب الدآئمة احسنها قليلة الحدوى

كونالاثارالتى ترتبت عنهذه الجمعية اضرت بالعلوم والفنون باسام اومسسام اوساعما

ويمكن انبضاف الى هذه الافاعيل المشومة التي نتجت من منع الحكم الااتزامي تمايج المحلال نظام الحكم البشرى وذلك لانجيع الام مادامت لم تمتع بمملكة منتظمة بأمن فيهاالانسان على نفسه فانه لايكن لمها انتشتغل بالعلوم والفنون وتظهر ذوقها وتحسن اخلاقها لان زمن الفتن والظلم والنهب الذىذكرته آنف لايكنان بكون معيناعلى تتبم العلوم والتأنس والتعيش والاجماع البشرى ولم عض قرن من مدة سكني هذه الامم الخشفية فى البلاد المفتوحة الاورسوم المعارف والاتداب التى انشأها الرومانيون فى اوربادارسة منسية لاذكرام اعندهم فاهملواا وفقد واعلوم الفصاحة التيهي آلة للزينة غبرمنفكة عنهاوكذلك هجرواعدة فنون تكون سببا في انظام المعيشة وصلاحها وكانوافي هذه الازمنة المشومة لايعرفون اسماء علوم الادب ولااسماء الفلسفة واذاكانوا يشتغلون ببعض هده الاداب فانماكانوا يستعملونها فىالاشياء الحقيرة لافياشأنهاان تستعمل فيهوكانت اعيانهم المتقلدون بالوظائف المهمة اميين لايعرفون القرآءة ولا الكتابة وكذلك كان كثيرمن القسيسين لايفهمون الخطب التي كانوا ملزومين تلاوتهاعن ظهر القلب دائمابلكان بعضهم لايحسن القرآءة وكانت روايات الوقائع الماضية منسية عندهم ضائعة لاوجود لها الافى التواريخ المملوءة من الوقايع والحوادث الباطلة والحكايات العاطلة وصارت القوانين التي الفتها الملل التي نزات باقاليم اور باالمختلفة متروكة لايعمل بها ولايعتمد عليها واستعوضواعنها عادات فاسدة مخالفة للعادات القدعة ولما تجردت هذه الام عن الحرية والحية والغيرة وتعذرت عندهم ممارسة العلوم وقعوافي ظلمات الجمل ومكنت اورما مدةاربعمائةسنة لايظهرمنها احدمن المصنفين يكون متأهلالان ينتفع بقرآءة كتابه وحربابان يشتهر بفصاحة العبارات وغرابة المعاني فلم يخترعوافي مدة هذاالتاريخ اختراعا يكون نافعا مفيداللعمعمة تتشرف به تلك الاعصر وفسدالدين النصراني المعمنة قوانينه وترتساته في الكتب المقدسة بالتدقيق

مدخلية الحكومة الالتزامية فى الامور الدينية

الذى لا يقيل التغيير والتبديل وانقلب في هذه القرون الجمهولة الحال الى الدع خشنية ولما دخلت الملل الخشنية فى الدين النصراني لم تغريم مرجها فى العبادة وانماغيرت معمودها فكانت تحث عما يرضى الالهالحق سحانه وتعالى بوسائل قليلة الاختلاف عما كانت تستعمله سابقالتسكين غضب آلمهما الباطلة التي كانت تعبدها وعوضا عن كونها تعمل بعمل اهل اللبروالفضيلة الذي يكون به الانسان محبوبا عند خالفه المكمل للنفوس كانت تظن انهاوفت جيع التكاليف حيث دققت في حفظ البدع والاحتفالات الفاسدة ودينهم الذى المعوه واعتادوا العمل به لم يكن كبيرشى لان اعالهم الدينية الى كانوايظنون انها عبابهم رضا الاله الحق سحانه وتعالى كانت لاتصدر الاعن الخشنيين الذين تخيلوا مثل هده الامور واحدثوها وتلك الامورا لفاسدة والعقائد الكاسدة تعدمن النقائص فحق الدات العلية ومن العيوب في من يعمل بها من البشر ثمان الملك كراوس مانوس فى فرانسا والفريدوس الاكبرف انكلتبره بحشاعن تشتيت ظلام هذا الجهل وتوصلاالى ان يدخلاس الرعاما بعضامن المعارف ولكن منع من تلك القوة والترتب موانع عظعة بسبب اهل ذالة العصروموت هذين الامين كان سببافى انغماس هذه الملل في بحارا لحمالة اكثرهما كانت عليه أثمان سكان اوربأ كانوا يجهلون في هذه الاعصار المشومة ما كانت تحسن به الاعصار المتمدنة من الفنون بلكان لاوجود عندهم للفضيلة الممزة للالمم الخشنية وكانت قوةالنفس واحساس مقامها والشحاعة في المشروعات والتعلد لتنفيذ الامرواقعام الاخطار واستعقار الموتكل هذه الفضائل كانت مختصة بطسعة الام التي لمتصل الى درجة القدن ولكن هي ساج المساواة والاستقلال الذى ازالته محبة القوانين الالتزامية في سائر الاماكن كالنحبة الاستيلاء والحكم افسدت ارباب الشرف وثقل الاستبعاد ستمت منه الام والاحساسات الشريفة التيكان يستدعيها التساوى محيت بالكلية ولميني مانع يمنع القساوة الوحشية والافتراس وكذلك لم يوجد للشهوات النفسانية

مدخلية الحكومة الالتزامية في احوال الناس وفضائلهم الصعبة حدا زمام عنع فساد حالة الجعبة البشرية والحالة التي فقد فيها الناس استقلالهم وعظيم اخلاقهم الاصلية قبل ان يصلوا الى درجة الهدن التي فيها حساس العدل والشرف وقد اختص تاريخ الازمنة التي سكام عليها بعدة اعمال كثيرة يتعب منها القارى وبعد هامن الامور الشنيعة لا توجد في غيره من تواريخ اور باواذا كشفناى تاريخ غرغوا والتورساني وفي تاريخ المؤلفين الذين في عصره وجدنا فيهما شبا كثيرامن اوصاف الحبرونكث العهد والانتقامات المهجة للنفس عما لا يصدق به العقل

ولكن يوجد على قول مؤرخ فصيح مطلع على التواريخ يسمى هومة ان الانسان اذاوصل الى حضيض الانخطاط اوالى اوج الارتفاع فانه يرجع الى الضدولما اعترى الحكومة عيوب في صورتها اوتد بيرها نشأ عنها في الجعية الخلل الذى لايطاق ولا يصح ابقاؤه فبحثت المصلحة العمومية عن بعض علاجات تربل بهاهذا الضرروكان يمكن للناس انتهمل زمناطو يلا بعض المضار والظلم اوتحمل ذلك لمكن متى بلغ الظلم الى درجة عالية فانه لا يمكن المسلم والاخلاق المستقيمة التي هي نتيجة هذه الحكومة لم يأخذ في الزيادة مدة السليم والاخلاق المستقيمة التي هي نتيجة هذه الحكومة لم يأخذ في الزيادة مدة الزيادة وعند ذلك اخذ سيرا لحكومة واخلاقها في النيازل و يمكننا ان نصعد الى الزيادة وعند ذلك اخذ سيرا لحكومة واخلاقها في التنازل و يمكننا ان نصعد الى ذكر اسباب الوقايع التي نتيج منها از الة خلل الترتيب واخلشونة ونرتب بدله ذكر اسباب الوقايع التي نتيج منها از الة خلل الترتيب واخلشونة ونرتب بدله الادب وانتظام القوانين

وليس من اللازم في البحث عن الوفايع واسبابهاان تبع مع الصحة ترتبب الازمان التي تخص التواريخ بل الاهم والاحسن ان نبع على ارتباطها وتعلقاتها ببعضها وكيف ان الواقعة نشأت عنها واقعة الحرى بمد خليها القوية وقد تبعنا الى الا تنقدم الجهالات المتزايدة المتنابعة التي سترت اوربا زمناطويلا وهذا اوان ذكر شعاعات ضياء العلوم والتقدمات التدريجية التي وصلنا بها الى هذه الدرجة من العلوم التي ضن عليها الان

شروع الحكومة والاخلاق في الحكال من القرن الحادى عشر

مائتج عن مجاهدة اهل الصليب معاهل الاسلام من تغير الحكومة والاخلاق

ومجاهدة اهل الصليب مع اهل الاسلام لاجل ان يأخذواارض القدس الفله انها اول حادثة اخرجت اوربا من بحر الغفلة التي كانت هي منغمسة فيه مسدة احقاب طويلة نها التحالية على المتحصيل بعض تغييرات في حكوماتهم واخلاقهم ولا بأس باحترام الاما كن المشهورة وحوادث مأثورة لبعض الافاضل المشاهيراوميادين لبعض اعمال مشهورة وحوادث مأثورة وهذا الاصل هومنبع العبادة المدققة التي جلت النصاري من اشد آء القرون الاولى على الرغبة في زيارة البلاد التي عينها لهم الله سحانه وتعالى لاجل وراثة بني اسرائيل ولان فيها عيسى ابن مريم الذي بعث للجنس البشري ومثل هذا الحج العظم لابدله من الاسراف وكثرة التعب وشدة الخطرفصار المتقديس عندهم افضل كل ما اشتمل على الاخطار لانهم يعتقدون انه مكفر المعظم سيأتهم

وفي آخرالقرن العاشر وابد آ القرن الحادى عشر ظهر في اورباعلى حين غفلة وأى عظيم التشرعند جميع النياس وازدادت به رغبة الجباح المتعبدين على وجه يحيب وذلك الرأى هوانهم تخيلواان الالفسنة تدكنى في قيام الساعة على ماذكره مارى حنيا وهذا التصريف نشأ عنه خوف وفزع عظيم عندسائر النصارى حق ان عدة الشخاص تركوااموالهم واملاكهم وعملاتهم واحبابهم وذهبوا بالمرعة الى بلاد القدس اظنهم ان عيسى ابن من م يظهر فيها عالا للعكم بين الناس وكان الخلفاء المنورون بالمعارف في مدة ما كانت بلاد القدس تعت حكمهم يعمنون النصارى على الذهباب الى مدينة القدس لما ان ذلك عندهم كان فوعاس التجارة ذار مع عظيم وكان يدخل في دلادهم كثير من النقود في مقادلة الذخائر والعبادات الهزئية واكن لما فتحت دولة الاتراك بلاد الشام في اثناء القرن الخادى عشر وجد الجباح انفسهم عرضة التنقيص واسات في اثناء القرن الخادى عشر وجد الجباح انفسهم عرضة التنقيص واسات الادب من هذه الام المفترسة وقد صادف هذا الانقلاب الزمن الذي وقع فيه الفرع المخوف الذي هوانقط ارقيام الساعة الذي صير الزارات كثيرة عديدة الفرع المخوف الذي هوانقط ارقيام الساعة الذي صير الزارات كثيرة عديدة الفرع الخوف الذي هوانقط ارقيام الساعة الذي صير الزارات كثيرة عديدة الفرع الخوف الذي هوانقط الخصب في سائر دلاد الافرنج وذكر الحاج الذين عادوا المنشأ عنه الخزن وعوم الغضب في سائر دلاد الافرنج وذكرالحاج الذين عادوا

نتهازفرصة المجاهدة الصليبية

من القدس ما وقع الهم من الشدائد وما اقتعمو امن الاخطار وبالغوافي الحور والظلم الذى وقع لهم من معاملة الاتراك الرديقة وبينماء قول النماس كانت حينئذ مستعدة لحاية الدين واذابراهب ذي جبية د نية خطرله ان يجمع سائرة وات النصارى ويحز بهاعلى المسلمن ليطردوهم قهرامن ارض القدس فكانت غبرته وجمته سما في الحار تلك الشروعات الغريبة وهذاالراهب هوالمعمى بطرس ارميطه وهومن دعاةدين النصرانية الجاهدين فسافروصورة المصلوب فيدهوصار يتنقل من اقلم الى آخر حتى هيج الملوك والرعاماعلي الشروع فالخرب المقدس واضرم وعظه فيجمع العقول نيران الحية النصرانية عن كان يحبه وقضى مجع مدينة بليزنسه الذى كان عضره اكثرمن ثلاثين الف شخص ان مقصد هذا الراهب كان الهاما الهما ووحماريانيا ولماعرضوا ذلك على مجع قسيسي اكابرمونت الذي يزيدعدده على الاول مكشعرصاح جميع الناس فاثلمن هذا قضاء الله فانتشرت هذه الجمة الغضبية بينسا ترالناس على اختلاف مراتبهم ولم يختص الاشراف والسادات الموجودون فيهذاالهصربالسيرالجهاد مع رعاياهم لكونهم فتنواوحدهم بحسارة هذه التحريدة التخيلة بلكان فيها ايضاعدة اشتعاص سنارماب الجنول وعدم الميل الى الخصام ومن القسيسين على اختلاف مراتبهم بلومن النساء والصبيان ايضافتصدى كلم لهذاا كوب لكونهم كانوا يرعونه شريفا كالعبادة وكالاممؤلني هذاالعصر يقتضي انعدد من حل الصليب فهذه الغزوة كان ستة ملايين من المحاريين وكان هذا الصلب علامة تمريها كلمن تقدم لهذاالحرب المقدس فلذلك سمى بحرب اهل الصليب وقالت الامبرة المسماة كومينه يظهران اورماانتزعت من مواطفها لتنزل شقلها على اسما ولم تذهب نشوة هذه الجمية الدينمة بعدزمن يسمر مل اشترائها استمرت زمنا طويلاحتى سممنها وصارت ذسية فكثت اورمايتر ايمتها انلس لها غرض آخر الافترارض القدس ومحافظتها ولمرزل شعث على التعاقب حموشاء دمدة

فاح الجاهدين

تَاثْبُرهُدُهُ الْجَاهِدَةُ فى تَحسن الاخلاق فى اوروبا

ولم يمكن بوجه من الوجوه مقاومة قوة الحيش الاول الذي حرضت شجاعته هيمان الغيرة الدينية فاخذ النصارى من الاسلام قسمامن اناطولى والشام وبلاد فلسطين وصارت راية الصليب منصوبة على جبل صهون وتغلبت فرقة من هؤلاء الاخلاط الذين اخذ واالسلاح لحرب الاسلام على مدينة القسط نطينية التي كانت تحت المملكة النصرائية في المشرق وصارت في مدة نصف قرن دارا فامة القونية افلندره و دراريه وهذه الشدة الغير المعهودة التي نشأت عن المصادمة الاولى الواقعة من النصارى صيرت فقوطتهم الاولى مهلة لا تعب فيها ولكن صعب عليهم جدافها بعد حفظ تلك الفتوطات حتى ان المدينية التي لم تلحقها شجاعة المجاهدين كانت دائما عرضة الخربية والمقواة بالحمية الدينية التي لم تلحقها شجاعة المجاهدين كانت دائما عرضة الخراب وقبل انتهاء الدينية التي لم تلحقها المجاهدين كانت دائما عرضة الخراب وقبل انتهاء الدينهم من ممالك اسيابعد ان كانواقد صرفوا في فتوطاتها الموالا كثيرة وهلك الدينية الغيرة عمال عدة ملايين فينئذ هذا المشروع الذي لم تجتمع الملل الخرضية لغيره كاجتماعها له حتى استولوا عليه مع الشجاعة والتجلد هوالا تن معدود من الجنون البشرى الظاهر

وهذه الغزوات وان كانت من باب الجق والغفلة الاانها نشأ عنها نتا مج سعيدة لم تكن ممكنة عندهم بل كانت لا تنظر ولا تتوقع وذلك ان ارباب الصليب مروافي سيرهم جهة بلاد القدس باراضي نضرة من حسن زراء تها الحيث من اراضيم وبدول مقدنة اكترمن تمدن دولهم وكانوا يجمعون في مبدء المرهم في الطاليا وكانت مد بنة البندقية وجنور وبيزه ومدن اخرى شرعت تجتهد في التجارة واشتغلت بالتأدب وسلوك طريق الغنائم بعد ذلك ذهب اهل الصليب بحرا الى ولاية د لما سياوساروا منها براالى مد بنة القسطنطينية وكانت الدولة المشرقية الرومانية بتمامها خالية عن الميل الى الحرب والجهادمدة القضائل العمومية واكن مد بنة القسطنطينية التي هي دار عمكة تلك الدولة الفضائل العمومية واكن مد بنة القسطنطينية التي هي دار عمكة تلك الدولة الفضائل العمومية واكن مد بنة القسطنطينية التي هي دار عمكة تلك الدولة

والتي لم تخر بها الملل الخشنية كغيرها كانت اعظم مدن اورمافكانت مختصة بكونهايق فيهابعض اشباءمن المدن وحسن الترسة القدعة ولم تتغير كغيرها بهجوم الخشنيين عليها وكانت قوة عملكة المشرق الحرية عظيمة جداوكانت مزينة بالمعامل العظيمة التي لمرزل باقية الى ذالة الوقت وكانت مدينة القسطنطينية وحدها مخزن بضائع بلاد اوربا الاتسة من الادالمهند ومع ان العرب والعثمانية استولوا من هذه المملكة على عدة الهاليم من اقاليم الغنية وحصروها في حدودضيقة جدا كانت منابع الغنا بمد سمة القسط على نية سببافي سيل اهلم اللزينة والعلوم والاشياء الفاخرة ولهذا كانت تفوق اورما بتمامها وقد وجداهل الصلب الحرسون في السميا اثار العلوم والفنون التي اعان الخلفاء على تحصيلها في الديار الاسلامية ومعان مؤرخى اهل الصليب بذلوا جهدهم فماعدا عالة الجعيات المشرقية واخلافها وكان اغلبهم لاميل له ولارغبة عنده في كونه برصدما يراه وبكتبه فقدوصفوالنااوسافاعيمة فيمروءة الملاصلاح الدين وكرمه وكذلك مروة وكرم غيرهمن امرآء الاسلام واكتسبوا من اخلاقهم الجيدة مااكنسبوا اذلاء كن لاهل الصليب ان مجوبوا شل هذه البلاد المشتملة على القوانين والعوايد المختلفة من غيران يكتسبوا من علومها ومعارفها شيأ جديدا فلهذااتسعت اطماعهم وضعفت اوهامهم وتصورت اذهانهم تصورات اخرى نافعة وادركوابتكاثر الفرص عندهم ان ماكانوا عليمه من الاخلاق خشنى بالنسبة لاخلاق المشرقيين السياسية وكانت هذه التأثيرات قوية جداحتي انهالم تنميم من حافظتهم حين رجوعهم الى اوطانهم ومسقط وؤوسهم وكان من منذقرنين بين اهل المشرق والمغرب تجارة داغة وكانت الحيوش تتعدد عندهم داغا وتتردد من اورماالي أسيا وامااختلاط العساكر المتعمعة من الجهات المختلفة فكانت ترجع الى محالها مستعيبة للعادات التي اكتسبتها في مدة طويلة من الاراضي الغريبة ولهددا شوهد بعد زمن قليل من اسداء محاربة اهل الصليب ظهور

تحسينات كثعرة في دواوين الاص آءوزينات جيلة في الحيافل العامة والجامع المدنية وترفهات جليلة في الاعسادوالمواسم ومجامع المسراب حق صارت حكاية الحوادث محبوبة لديهم وانتشرت دائرتها في جيع بلاداور باشيأ فشيأ فالفضل فيتمدن الافرنج لهذه الغزوات التيهي من اعجوبات الحاقة والبدعلا نهاهي السبب فيدخول اوائل انوار المعارف التي اذهبت على التدر بجظلام الجهل والخشونة ولكن لمتظهر آثارالحاربات النافعة ونتايجهاالامع التراخى والمهلة فانتأ ثيرها في حالة ملكية الاراضى وتمكنهم فى الأمن على الاملال من التصرف فيها صار اقوى واعظم عما كان ولما عزم الامرآءمن اهل الصليب على التوجه الى بلاد القدس راؤا انهم محتاجون لمصاريف كثيرة في هذه الغزوة الكبيرة لتظهر فيها رياستهم على اساعهم وعلود قامهم عنهم ولكن لمالم يسوغ لهم اصطلاح مذهبهم الالتزامي ان يجعلوا على رعاياهم غرامات كثيرة لم يعتادوا على دفعم الم يجدواسبيلا لمااحتاجوه من تلك المصاريف الابيع اراضهم ولماكانت عقولهم مملوءة بالتصورات الوهمية التي كانوا ينتظرون حصوامها بعدالفتوحات التي عزموا على علمها في آسيا برغبةعظمة صبرت غبرها منشهواتهم غبرم غوبفيه ولامهم به تركوا عقاراتم وباعوهاعن طيب نفس غن بخس ليدهبوابصفة المهاجرين للجث عن الاستيطان فى البلاد الجهولة هذا ولم يتفق لاحدمن عظما ملول اوربا انهدخل فى الحاربة الاولى بل ارادوا كالهم ان ينتهزوا الفرصة في ان يجمعوا يقليل من الصاريف اراضي جديدة ويضعوها الى وساياهم المصوصية وكان ايضاادامات فهداا لرب المقدس احدمن الامرآ العظام ولم يترك وارثا آلت التزاماته ملكالهم فزادت بذلك املاكهم وقويت شوكتهم وكذلك حكومتهم السلطانية وانجبرماكان فيهامن الضعف بسبب كثرة الملتزمين وحصل الهم ايضابسب غيبة جاعةمن اتباعهم ارباب الشوكة المعتادين على الزام ملؤكهم ان يحكموا بينهم بقوانين وتبوهالهم فرصة أن يوسعواتصرفهم ومزاياهم ازيدع كانوا عليه ولنذكرزيادة على ماسبق انه كان عندهمانكل

تأثيرترابة اهل الصليب

من اخذ الصليب بكون تحت حاية الكنيسة التي كانت تلعن كل من اراد ان يضرمن تحت حايم افهذه الغزوة المقدسة اويسى الادب عليم وان المشاجرات والشرور الخصوصية التي لم تزل الى ذلك الزمن مبعدة حسن الترتيب والصلح من جيع الدول الالتزامية علقت دفعة واحدة بل بطلت بالكلية

وادارة العدل شرعت تأخذاها صورة مستحسنة امكن واتم جداها كانت هي عليها واخذواف سلوك طريق ترتب المذهب المتنظم في ادارة وسياسة عمالك اوربا العظام

والأثمارالتي نشأت عن الحارمات في حالة تجارة اورمال تكن اقل قوة مماذكر آنفا فان العساكر الاول الذين جعلوا انفسهم تحت حكم بيرق الصليب وكانوامع بطرس لرميت وغودفروا دوبوليون وصلوا الى قسطنطينية من طريق المانيا وبلادالجروقا سوامن طول السفرا كثريما فاسومين توحش اهالي هذه الملاد وافتراسهم ولماعلت الجيوش التي ترتبت بعدهم ذلك وكانت مزهرة بتجريبات الاول احترسوا من كونهم عشون فى الطريق التى مشت فيها تلك الجبوش وارادوا ان يسافروافي الحرفرارامن ان يقعوافي هذا الخطر فقدم لهم اهالي مدينة البنادقة وجنو يرةوبيرة مراكب النقل ليسافروافيها واخذ وأفي نظير ذلك منهم مقادير عظمة ومع عظمها لاموقع لها بالنسبة لما اخذته اهالى تلك المدن مكسمامن غزوة الصليب وذلك ان اهل الصليب انفقوامعهم على ان يتزودوامن عنسدهم ويأخذواذخائر الحوب منهم مدةسير الجيوش فيالبر فكانت السفن تسيرقر بامن شاطئ الجر لتعطى للجيوش جيع ما يلزم لها فكانهذاالنوع من التعارة خاصابهادون غيرها ونشأعما كتسبه سابقا عساكرالحاربين من النجاح منافع عظية جدالامدن التجارية ويوحدالى الات كتبمن القوانين الت اعطيت بهاالبنادقة واهل بيزة والجنويرة الخصائص التجارية في المحال الافرنجية المتخذة التعارة والاقامة في آسيافكانت جميع بضائعهم سالمة من سائر المكوس وكانواقد اعطوا لارباب التجارة املاكا

تاثير حرابة اهل الصليب في العبارة من الضواى والرسائين الى بحوائى بعض المدن البحوية واعطوهم في بعض المركثيرامن البيوت والحارات العظيمة وكان لهم ايضا بموجب هذه القوائين خصوصية كونهم بجرون الاحكام على مقتضى القوائين وعينواقضاة لفصل الخصومات الواقعة من ارباب التجارة الذين تحت حابتهم ومن الذين كانوا مستوطنين في داخل البلاد التى اعطوهالهم والماتغلب الحاربون من اهل الصليب على مدينة القسطنطينية اجلسوا واحدامنهم على كرسى المملكة المشرقية فاغتمت دولة ايطاليا فرصة هذه الانقلابات وذلا لان البنادقة الذين كانوا في هذه الحروب وحكان لهم فيها معاونات بحثوا بحرد تمامها اليونان وعلى بعض جرآ ترخصية جدامن جرآ تربحو الروم وكانت عدة فروع عن استجلاب منافعها لانفسهم فاستولوا على قسم من اقسام طينية فنقلوها الى البنادقة وجنو يره وبيزه فكانت الوقايع المختلفة المديمة عن الحرب الدين فقد ومناب عدة منابع جديدة من الغناء والكنوز التجارية بمجرد دخولها في مدن ابطالياذان التجارة وانضما مها الى القانون الاتى ذكره اعانت على ترتيب استقلالهم وحربتهم على قاعدة متينة حدا

وفى هذا الزمن بعينه صارت المدن جعيات بوليتيقية واستف دت كونها حكومة بلدية وهذا التغيرهو أقوى الاستباب التي ادخلت اصول انتظام المملكة والسياسات والفنون في اوربا

وكانت الحصومة السيادية الالتزامية قداستمالت الحالظم فكان جور المرافع لابطاق لتعباوزه الحدحق انهم اكر هواالر عاباع في الحدمة والاستعباد الحقيق وكذامن بق من الناس الذين كانوايسمونهم بالم الاحرار لم بكونو الطف حالة من هؤلا الرعايا بل كانوامثلهم في الرقية ولم بكن هذا الظلم خاصا بسكان الخلاء والارياف بل كان عامالمن كان من الاهالي فلاحاللا شراف حق صارت المدن والقرى مجبورة على شرآء جابتها لكون حكومتهم بلغت الغاية في الظلم وذلك إن الاهالي كانوا عن من حقوقهم الطبيعة اللازمة

اعانة ترتس التعمارات على تقدم الحكومة اول ترتب الخرية في مدن إيطاليا النوع البشرى فكان لاعكنهم ان يتصرفوا فى منافع صنا يعهم لا بالوصية ولابغيرهامدة حياتهم ولاان يعينوا اوصيالصغار اولادهم ولايتزوجوا الا بعد شرآالاذن من ملتزمهم وكانوا ايضا أذا شرعوا في فصل خصومة لاعكنهم اعامهاعلى وجه الصلح لانذلك كانعنع الملتزم الذى كانت محكمته مرجعا لبت الحكم ان يكتسب ما يعود عليه من محصول الدعوى وكان الملتزم يكلف اتماعه بانواع الخدم الشاقة من غير حلم ولاشفقة بل كان غالبا يعاملهم بالذل والقساوة وكان الميل الى البراعة في الصنايع مضيفًا في بعض المدن بقوانين فاسدة وفي بعض آخر سكليف ما لايطاق وبالجدلة فقوا ينهم المؤسسة على التشديد والظلم المحاوز للعد التى لا تساسب الاالحكومة العسكرية كأنت سبباف منع تقدم الصنابع عندهم على اختلافها ولكن لماشرعت مدن ايطاليا في الالتفات الى التجارة وفهمت بعض صناعات نافعة بحيث يكنهاان تستفرج منهافا لدة لنفسها خطر سالهاان تخرج من تحت ذل الملتزمين الدين كانوابودونها وانترتب لنفسها حكومة مؤسسة على الحرية والمساواة وامن الناس على املاكمهم ومقوية للفنون والصنايع عندهم \* وسلاطين المانيالاسياالذين كانوامن عيلة فرنكونيا وسوابة وكانت اوطانهم بعيدة عن ايطاليالم بكن حكمهم في هذه البلادة ويا متسعا بلكان قليلاضعيفا وكانت عداوتهم الدائمة مع البابات اومع انباعهم تحملهم على شغل الزمن بالقتال بحيث لا يمكنهم ان يلتفتوا الى داخل إيطاليا وهدده الاحوال قوت في اول القرن الخامس عشرعدة من مدن ايطاليا على كونها تطلب لنفسها مزايا جديدة وتجتمع مع بعضها بروابط ضيقة كالمعاهدة والخالفة بحيث تكون جيعة سياسية تحكم نفسها بموجب قوانين مرسة باتفاق عومى من الاهالى فقداكتسبت عدة مدن حقوقا بالغصب اماعساعدة الفرصة والاتفاق اوبالعاسر ومدن اخرى اشترتهامن السلاطين الذين فرحوا بكونهم باعوها باغلى ثمن حيث انهم كانواغير قادرين على حايتها والامتناع من اعطائها ومن المدن ما اخذهامن بعض الامرا جحانا بانعامهم وسماحتم \* وزيادة الغنا العظمة التي نشأت في ايطاليا من حرابة اهل الصليب مع اهل المشرق حثت جميع الناس على انواع من الفتن والعصيان واحد ثت شهوات عومية موجبة الحرية والاستقلال حتى انه قبل آخر الغزوة الصليمية الاخيرة اشترت جميع المدن العظيمة الايطالية من السلاطين كشيرا من الحصايص والمزايا

وهذه الحادثة الحديدة بمحردوة وعماني ايطاليا شرعت في الدخول في فرانسا واجتهدلو يزلوغرس اى السمين في احداث قوة جديدة لتعادل قوة الملتزمين التابعين له الذين كانواعالب الزمونه بمايستعسنونه من القوانين فمداله قبل غيرهان سنع بخصايص وحقوق حديدة على المدن التي ف التزامانه الحفلكية وبهذه المزايا المسماة بقانونامة الجعية البلدية اعتق الاهالي وابطل جيع علامات الاسترقاق وجعلهم جعيات وصيرهم محكومين بمجلس وقضاة وحكام انتخبوهم بانفسهم وجعل لهؤلاء القضاة حقافى ان يديروا اراضهم ادارة شرعية وسياسية وان يعينو االفرد والغرامات وان يجلبواعسا كرالمدينة ويعلوهم وبجودطلب السلطان لهم يسمرونهم للسفر تحت اوامم الضاط المعينين بديوان المدينية هذامارسيه لويز فى التزاماته واقتدىمه فذلك الملتزمون فانعموا باعطا مزايامشا بهة لها فى التزاماتهم ولمانفدت اموالهم العظيمة التي صرفوهاف حرب بلادالقدس بادروا بسلول طريق جديدة ليحصل لهم شئ من الاموال فباعواقوانين نامة الحرية ومع كون حكومة الجعية المرتبة مخالفة لاصولهم السياسية ومضادة لقدرتهم كانت ضرورتهم الحالية حاملة الهم على عدم الاكتراث بما يترتب على ذلك فيما بعدمن الاخطار البعيدة وفعادون قرنين بطل الرقف اغلب قرى فرانساالتي كانت محرومة الى ذلك الوقت من الحرية والحصومة الشرعية والخصايص فصاروا بذلك جعيات مستقلة واحراراوفى ذلك الزمن ايضا شرعت مدن المانيا العظيمة فى كونها تنسيع على منوالها وتستقل بنفسها وترتب مريتها التي هي اساس لماهم عليهمن الحرية الات فانتشرت هده الطريقة عالاف اور باودخات

ادخال الحرية فى فرانسا وغيرها من باقى ممالك اوربا فىجميع بلادالنيمسا واسبانيا والانكابزوا يقوسيا وسائر الدول التي كانت حكومتها التزامية

وعاقليل ظهرت عندهم غرات ناجحة من هذه الترتيبات الحديدة التي كانت واسطة قوية نافعة في تحسين الحكومة والاخلاق فن ذلك ان الاهالى خرجوا من ذل الاسترقاق ودفع الغرامات الظلمية الثقيلة التي كانواملزومين بهاسا بقالدناء تهم وصارت المدن بما اكتسبته من حق الجعيبات المدنية منقسمة الى عدة جهوريات صغيرة محكومة بالقوانين المعروفة لجميع الاهالى والمسوية بينهم فكانوابرون الحرية كأنها برءمهم من القانون بحيث كان من قوانينهم ان المستعبد الهارب من بلاده الداخل ف حاهم اذامضت عليه سنة ولم يحث عنه ساداته ينادى عليه بانه رجل حرويد خل في عدد اعضاء الجعبة المدنية

وكانالت فرقة من امة حريتها من تجديد الجعيات المدنية المتكفلة بالتسوية والحرية اكتسبت الفرقة الاخرى بذلك ايضاطما بينتها وامانها وذلك ان حكومات اوربامكثت عدة قرون وهي خشنية بحيث كان كل انسان مجبورا على حفظ حقيقته بدخوله تحت حاية امير قادرله قصر يكون في زمن الخوف حي وملجا عومياته رعالناس للاحتماء فيه فلا تجددت هذه الجعيات المدنية امنت المدن ووجدت نفسها حيث احاطت بها الاسوار والمنظم سكانها باشتغالهم داعما بالتعليات العسكرية مجتمعة اصلحة عومية فكانت مجبورة بالتزمته من العمود الوثيقة على حاية نفسها وذب بعضها عن بعض ولذلك كان للعوام حي امن به الحائف ويرتاح فو آده وفقدت الخواص عن قريب سلاطتهم بجود بطلان اختصاصهم بكونهم ارباب الحاية التي كانت الامم تلتيء اليم اللاستغاثة من شدة الظلم وصارت حاية هذه الجمعية البلدية مقصورة على القوائين المدينة مقصورة على القوائين المدينة

ولمااعطيت المزايا والخصايص للمدن فما انقصته من قوة الخواص زادته في شوكة السلطنة ولما كانت الحصومات الالتزامية خالية عن الجيوش

ظهورتا بجسعيدة لهذه الترتيبات الحديدة في حالة عوام الإهالي

> شايجهاالسغيدة في حالة خواصهم

نتايجهاالسعيدة في قوةالسلطنة وشوكتها المشاة المنتظمة كان ملوكها عاجرين عن المحاربة الابالعساكر التي تعطيها المهم اتساعهم الذبن كانوا مما على جفالك ملوكهم وكانوا دائما يرغبون في استقلال انفسهم وفي الحروج عن الطاعة ولم يكن ايضاللملوك فيما سلف اسباب اخرى تساعدهم على مصار بف المصالح العامة الاماكان يعطيه المهم هؤلاء الاتباع مع التقتيروالنفور غالبا فلما رخص لارباب الجعية الجديدة ان يحملوا السلاح لجماية انفسهم كان ذلك دوآ وللدآء الاول بحيث كان يمكن للملك ان يحد جنودا مستقلة غيرمنسوية لاحدمن الامرآء الملتزوين وكذلك لمارأت اهالى المدن ان الملوك الذين منواعلهم بالحربة والذب عن خصوصياتهم حيث ابعد واعنهم ظلم الملتزوين ازدادت محبتهم فيهم في من خصوصياتهم حيث ابعد واعنهم ظلم الملتزوين ازدادت محبتهم فيهم في في المناولة وشوكتها في المنافلة الدارة الله والحربة والدولة وشوكتها في هذا دوآء للدارة الشائي

ترايد الصنايع وغيرها

وقدنشأ عن التمتع بالحرية تغيرات سعيدة في مراتب الجمعيات المدنية ورفعتها وعيث المهم في اقرب زمن خرجوا ما كانواعليه من الاحوال القديمة كالبلادة والبط الة حيث كانواسا بقام بوطين بالظالم والاسترقاق وقويت رغيتهم في الصنايع واهتموا بشأن التجارة واخد فوافى اظهار رونقها وتكاثرت الاهالى على التدريج وبالجلة فهذه المدن التي مكثت مدة طويلة محلالله قر والظلم ظهر ما الغناوالاست قلال وجرت ثروتهم الى التجل والرفاهية اللذين يتبعهم الزينة عادة ومع ان هذه الزينة كانت غيرماً لوفة للذوق نتم منها كثير من الا داب والظرف في اخلاقهم واحوالهم ونشأ عن تلك التغيرات تغيرات عران المدن بالاهالى وكثرت بينهم المعاشرات والمخالطات فاستشعر واضرورة عران المدن بالاهالى وكثرت بينهم المعاشرات والمخالطات فاستشعر واضرورة ترتيب قوانين جديدة وفهموا ان من المهم لاجل طمانينة الجعيمة البلدية العمل بهامع التدقيق والمواظمة وان من المهم لاجل طمانينة الجعيمة البلدية فشوهدان القوانين و تهذيب الاخلاق وجعل الذاس درجات قد تولدت في فشوهدان القوانين و تهذيب الاخلاق وجعل الذاس درجات قد تولدت في المدن ثم انتشرت في سائرا قسام الجعيات الاخرى

اكتساب سكان المدن القوة السياسية لكونهم ارباب القوانين وحين بال اهل المدن الحرية الشخصية وان تقام عندهم احكام قانونية خصوصية اكتسبوا ايضا الحرية الداخلية والفوة السياسية وكان من قواعد المذهب الالتزامى ان الرجل الحرلا يدخل تحت طاعة القوانين الحديدة ولايد فع الغرامات الابعد رضاه بها فكان كل بارون يحضر تابعيه في الحديدة ولايد فع الغرامات الابعد رضاه بها فكان كل بارون يحضر تابعيه في الحديدة وكايد في عمل على عمل السخسنونه من القواعدون وزه ما فعما الوقت بامدادات على قدر اموالهم وحامة

وكان الام آء بموجب قانون من قوانين الحكومة مي خصين في ان يدخلوا فى مجلس الملة العالى ويشتركوامع الملتزم في عل القوانين وتعيين الغرامات وكان الملتزم الذي هوسيد الامراء وصاحب الالتزام له سابقا الحق في كونه له الملك الحقيق في الاراضي التي اعطى منفعتها زمنا معمنا لاتباعه فلماصارت الالتزامات فعابعدورائية كانت تلك العادة ايضاجار يفناقية فكان البارون منظورا كانه وصي على من كان مقيما بارض التزامه وكانت المشورة العمومية لكلمله على اى اسم تسمت به على اختلاف الملل من كبة سابقامن خصوص الملتزمين والقسيسين اصحاب الرتب وكانوا في الدرجة بعد الملك وكأنت المدن التي فى التزام الملك اوفى التزام احدمن الرعايا محتاجة لجماية الملتزم التي اخذت منه ولمتكن موصوفة بوصف شرعي افسسامي برخص لها الدخول فى مجلس ترتيب القوانين وتنظيم الاحكام ولاان يكون لها نفوذ كلة لكن بمجرد ماخلصت من الاسترقاق وصارت جعيات سياسية القسمت اقساما شرعية مستقلة ومنفصلة عن القانون الالتزامي القديم وتمتعت بالحقوق المنسوبة الىالاحرار واعظم هذه الحقوق هوكونها يرخص لهاان تقول وأيهاف عل القانون الجديد وف اعطاء المعاونات والاموال للدولة وكان من اللازم المهم ان مثل هذه الخصوصية تعث عنها المدن المتعودة على صورة حكومة داخلية حرة لا يمكن بدون رأيها ترسب جديد ولا اخذمعاملة من الرعاياعلى سبيل الفردة لاعانة الدولة ومااكتسبوهمن الاموال والشوكة

Mr 70 Tim

والاعتبارحيناس تقلواجر يتهم زادهم ثباناوقوة فبلوغ اغراضهم وقد انصفهم الدهر وساعدتهم المقاديرعلى الفوز بالمقصودو بلوغ المرام وكانت جزيرة انكاتبرة اول مملكة جاءمن قراها وكالارعايا الام الذين دخلواف المشورة العمومية الاهلية فاراد الامراء الملتزمون الذين خرجواعلى الملك هنرى الثااثان يستميلوا قلوب الرعايااليهم زيادة عماكانواعليه ليكونواسن حزبهم وان مجددواموانع قوية يمنعون بهاتقدم الشوكة الماوكية فطلبوامن هؤلاءالوكلاءان يحضروافى المشورة العمومية المسماة عندهم مشورة المذاكرة وامافي فرانسافان فيلمب لوسل (اى فيليبش الظريف) الذي قدضم الى فطنته العظمة حسارة قوية وجعل وكلا المدن كالات ينتفع بهافي توسيع المزايا الماوكية وفى معادلة قوة الاشراف الظالمين وتسميل ترتب الغرامات الحديدة أدخل لاجل هذاالمقصد في الدبوان المسمى مشورة العموم الاهلية وكلا المدنالتي كانت قدترتبت جعيات مدنية حرة وامافى المانيا فان اموال المدن السلط انية (الاعبراطورية) والتزاما تهاجعلت وكادء المدن مساوين اعظماءارباب ديوان الحرمانين فلااحسوا بقوتهم وعظم اهميتهم طلبوا ان يكون لهم فى المشورة محل مخصوص ليكونوافيه حزباعلى حدثهم يعطون رأيهم فىالمشورة وقد نالواماطلبوه

وعلى المحالة كانعلها دخول وكلا المدن في مجالس ترنب القوانين فقد ترتب على كونهم من اربابها كثير من المنافع في الدولة و تخفيف الظلم الاستقراطي المحالف المناشئ عن حكومة الاعيان بانضهامه الى حرية الاهالى ومن جلة ذلك ان الملة التي لم يكن لها الى ذلك العهد وكلا واستفادت محامين ارباب نشاط وقوة تكفلوا بالتيقظ لحفظ حقوقها وخصوصياتها وكذلك تجديد الشوكة المتوسطة التي هي القوانين بين الملك والاشراف حتى صاركل منهما يلتي واليها عند الحاجة وهذه الشوكة قد ابطلت على حين غفلة ظلم الملك ومنعت طمع الاشراف ولما عظم اعتبار وكلا والمدن ونفذت كاتهم وقويت وأثيراتهم في الحكومة شرعت القوانين تسلك مسلكا آخر غيرا لاول والنفت تأثيراتهم في الحكومة شرعت القوانين تسلك مسلكا آخر غيرا لاول والنفت

سنة ۱۲۹۳ نما يج سعيدة في الحكومة نشأت عن هذه الحادثة اكتساب الرعايا الحرية بالاعتاق اربابها العارفون ماصولها الحسنة الى مقاصد اخرى وذلك ان المساواة وحسن الترتب والنفع العمومي وابطال الظلمكل هذهصارت مقاصد عوممة ومطمعا لانظار جيع الناس فلذلك دخلت فى اقرب زمن فى قوانين الملة الافرنجية واحكامها وآدابها وهذه الشوكة الجديدة التي دخلت في مجالس ارباب القوانين كانتسببا في معظم الاجتهادات التي حصلت في شأن الحرية فى دول اورما الختلفة وصار كلاا كتسبت الحكومات البلدية شيأمن نفوذ الكلمة والاعتسار ضعفت حكومة الاشراف القسدعة وقويت خصوصيات الرعاباعلى التدر يجعلى حسنقصان حكومة الاشراف ولمااعلنت كتب القوانين المدنية بحرية سكان المدن شرع جماعة من الرعايا سكان الارياف المشتغلين بالزراعات في ان ينالوا الحرية بواسطة الاعتاق وذلك ان رعاع الرعايا مدة يقاء المملكة الالتزامية على قوتها كانوا فىذل الاسترقاق كاسبق انهم كانوا ارقاء تابعين لملك ارض الزراءة التي كانوا يزرعونهافكان للمالك ان يتصرف فيهمع الارض بالبيع لمالك آخر وكانت قواعد المذهب الالتزامي تابى اعتماق مثل هؤلا النماس وكأن من قوانينهم العامة انه لايؤدن الملتزم المساشران ينقص قية الالتزام اذا اضر ذلك بصاحب الالتزام الذى انع عليه به وان الاعتاقات الصادرة من ملترمهم المباشرلهم لاتعتبر لمخالفتها للقوانين فاذا كانت صيغة الاعتاق لم يصدرعلها اقرارمن صاحب الاانزام الحقيق الذى اقطع الارض لملتزمهم فان المستغيد لايثبت لهحق شرعى فى الحرية فتعين حينسدان كل من اراد الاعتماق من المستعمدين يأخفذاقرارامن الملتزمين على سبيل الترقىمن الادني الى اعلا منه وه الذي هو المال صاحب الالتزام الحقيق الذي هو الملك فهذه الكيفية الطويلة المشكلة كانتسببافي تقليل أجرآء الاعتاق فكان الارقاء المستخدمون اومن حيث ذاتهم إذاتمتعوا بالحرية يكون ذلك بإنعام ساداتهم عليهم لكون ساداتهم مطلق التصرف فيهم بخلاف المستعبدين الفلاحين فانهم كانوانا بعين لاراضي الالتزام فكانوا اسوأ حالامن السابقين ولا يتمتعون مالحر بة الابالمشقة السابقة

الساب الاعتاق الوالمرية والاستقلال اللذان اكتسبهما قسم من الرعاما يترتب ات الجعيبات المدية المماالقسم الا خررغبة قوية جدافى ان ينال مثل هذه المزايا والخصوصيات ولمااستعظم الملتزمون المنافع العظيمة التي استخرجوها لانفسهم بماتخلواعنه اول مرة رخصوالاتماعهم في خصوصيات جديدة فلذلك كثرعندهم الاعتاق وصارمعنا دافاشتغل مأولة فرانسا تصييرا لاعتاق امماعامالضرورة الجأتم لذلك ولكونهم ارادوااضعاف قوة الاشراف وصدر عن الملاك لو مزالعا شروا خيه فيلميش اوامر نصها ان الانسان حرمن اصل فطرته ومن حدث ان المملكة تسمى عملكة الافرنك (اى الاحرار) فينبغي ان يتحقق فيهامدلول هذا الاسم فلذلك امرناان ينع بالاعتباق على جميع من فى الولايات على شروط متضيفة للعدل والانصاف انتهى فنفذت تلك الاوامر السلطانية حالافي حكومة الملك الخاصةيه ثمان ذلك حث اغلب الاشراف على ان ينسجواء لى منوال الملك خصوصا مع ما ينشأ عن الاعتماق من الاموال الجسيمة فبادروا باعتساق مستعبديهم وصارا غلب اقاليم فرانسا خالمامن الاسترقاق

والحكومة الجمهورية التي كانت قد ترثبت في مددن ابط المالعظمة نشرت فيهااصول حكومة مخالفة جدالاصول المذهب الالتزامي ولماتقوت هذه الاصول ماسماب المساواة التي تقدمت مكثرة التصارة اعانت على ادخال عادة الاعتباق عندقدماء المستعبد بن المسمن يردبوومعناه الاسارى وفى بعض اقالم المانيا اعتقوا الاشخاص الذين كانواف هذا النوعمن الاستعبادوف بعض آخرصارت احوالهم مبنية على السهولة عما كانت علمه سابقا وازدادت الرغبة في الحرية في بلاد الانكايز وصاراهم الاسترقاق الشخصى نسيامنسيامن نفسه من غيران يصدر فى شأنه نهى شرعى

فثل هدذا التغييرالعظيم الذى حصل في صفة معظم الرعايانشا عنه في اقرب زمن نتا يجمهمة جداحتى صارالزارع مستعد اللاشتغال في الارض لنفسه

وتقدماته

111000

تناج الاعتاقات في تحسن الجعية

آمنا على غرات شغاه وصارمالكاللاراضى التي كانسابقا مجبورا على زراعتها لمنفعة غيره وصارفى آخرالامرلفظ سيدولفظ عبداللذان هما افظع الالقاب البشرية وابغضها الى الناس متروكين رأسا وبطل استعمالهما بالكاية وقتحت الاعتماقات طريقا جديد ة لا كتساب المعتقين وانساع معايشهم ورغبتهم فى الاموال وارتفاع مم انبهم عما كانواعليه وقوت نشاطهم وذكاء قريحتهم فهذه الطائفة العديدة من الناس التي لم يكن لهاسابقا وجود سياسى دل كان وجودها بالنسبة لارباب الدول والاحكام كالعدم لكونها كانت كاية عن آلات صناعة صارت بوالها الحرية منتظمة فى سلالكالى معينة للجمعية بانفسها واموالها

اعانة تذبير فصل الخصو ماتعلى تحسين الجعية

والوسايط المختلفة التي سلكوها لادخال الانتظام والمساواة والقوة في تدبير فصل الخصومات ساعدتهم على تحسين الجعية التمدنة وتكميلها ويعسر علينا ان نعين مع الصحة طريقة ادارة الاقضية عند الملل الخشنية المختلفة التي انتشرت فى الدولة الرومانية واذا كنا نحكم بموجب ظاهرصورة الحكومة الحاربة عندهم وبما يفهم من طبيعة الجعية فان هذا يؤد ساالى ان نعتقد انقوة القضاة والاحكام كانت محدودة جدا وانهم ليسوا ارباب تصرف مطلق فلذا كان الاحاد بمتعون بالحرية والاستقلال الواسع جداوما وجد الا تنمن الحكايات والا تارعن هده الازمنة البعيدة الجمهولة الحال يدل على ما قلناه ويمكن ان ينتج من ذلك ان ما يطن فى اقضيتهم وفى الكيفية التي كانوايستعملونهافي جيع بلاداور بالايختلف الاقليلاع أبوجدالآن عند المتوحشين الذين لم يزالوا الى الآن على الحالة الطبيعية وذلك لانفهم حفظ انتظام الجعية وراحتها باجرآ القوانين المعروفة اجرآءدا مما والبعثمن طرف الدولة عن قصاص الذنوب التي تضر بصلح آحاد الجعية وامنهم واعتسار عقاب المذنبين كانه عبرة عومية تزجر غيرهم كل ذلك لاعكن ان يصدر الاعن اصول حكومة منقظمة لاعن مثل حكومة هؤلاء الخشنين الذين لايفهمون ذلك حيى يعملواعلى مقتضاه فكانوا لايعتبرون القضاة والحكام

امناء على سيف العدل ، ل كان هـ ذا السيف في ايدى آحاد النَّاس حيث كانوا يقلدون الاحكام اى انسان وكان حب الانتقام ومجرد الاقتصاص هوالسبب فى الحث عن الذنوب والمعاقبة عليها والمظلوم وحده هوالذى لهالحق فى ان يتمع مظلمه ويسعى فى معاقبة من تعدى عليه اويسامحه فهذه الظريقة الخشنية التي تكادان ساين كل اصول جعيات المتدنين صارت سبباف اختلال التنظيم وانحلال الترتيب بوكثرة الظلم مانضمامها الى المهل العميق اعانت على تلك الطريقة وعلى تضييق تدسرا لحكومة الشرعية وجعلت العمل بهاعلى حسب الاهوآء وتنوع الاكرآء فمكثت ارباب القوانين والاحكام مدة قرون يعذون عن دوآء لهد ذه المصائب العظمة بترتبهم للإقضمة والأحكام دنوانا ثاسامنةظما فاسسوالاجل توفية هذا الامر قوانين ترجم الى ثلاث وسايط اصلمة بحيث لوجع توضعها ونفعها احكان ذلك احدالما حث الذافعة جدافى تاريخ الجمعية السياسية بين امم اوريا الواسطة الاولى اول علمهم اعان على ترتب المساواة في تدبير القضايا والاحكام هوابطال الحقوق الخشنية التي كانت تزعم الاتحاد استعقاقها وهى محاربة بعضهم بعضا الانفسم لاللدولة وبقوتهم لابقوة الدولة وذلك لان من الطبيعي الانسان ان يدفع المضارعن نفسه ويجث عن اخذ خمه من ظلمه كاان من طبيعته ايضاالاعتراف بماللنا سعليه من المعروف ومادامت الجعية باقية على حالة جمالتما الفطرية الاولية فاول صفة نفسانية للانسان برى انهامن حقه الذاتي له لايضيعه كالايضيع الحق الاخر بكفران النعمة فلينطن المتوحشون انحقهم فقط هوانتقام المضار التي تصديهم من اعدائهم بل ضمو الذلك اعتقادان ينتقموامن العدولاها ايهم واحبابهم وجماعاتهم واصحابهم الذين ربطهم بهم العرض والنسب ارتباطا كيداوايس للانسان منهم فى اصول الجعية السياسية الاتصورات جاهلية خشنية مظلة واكنه كان ينا ثرتأثراعظيما بحاسب اتالالفة الاهلمية وبالواجبات التي تتولدمن مخالطات القرابة وعلاقات النسب فكان اقل خسارة اوعيب يصيب عائلة

برك اجرآء الحروب الخصوصـــة وابطاليها

ماعندالناسمن الاوهام الاولية في شان القضايا والاحكام والقصاص الانسان اوقبيلته يمنرم في قلبه نير ان الغضب ويحمله على تتبع فاعل ذلك بغاية الاذية والاضرار ويعدمن الجبرتفو يض الانتقام لغيره وان من العار عليه ان يترك جبرهذا الخلل اواحد الرولا حرين

كون هذه الاوهام المتقدمة ادتهم لاعتبادهم الحروب الشخصية

وجميع الملل غيرالمتدنة لاسماقدما الجرمانين وغسرهم من الخشنيين الذين خربوا الدولة الرومانية كان عندهم اجتهاد في العث عن الذنوب وعقو باتها وكان عندهم اصول وعوآ يدموافقة لماذكرناه وماداه وامحافظين على سذاحة اخلاقهم الفطرية ومنقسمين الى قبائل صغيرة فان عيوب مذهبهم الناقص المتعلق بالجنايات لاتكاد تحس على ان تسمية هـ ذامذ هبافيها تساهل ولماانقلت هذه الام بنفسها الى الاقالم المتسعة الى كانت فتعتما واستوطنتها وصارت حكومات عظيمة لهاملوك وازدادت عندهم اسباب الطمع الجدديدة التي اعانت على تقو ية النزاع منهم وانتشاره وتواتره لزمها انترتب قوانين جديدة للقصاص وتترك ماكانت عليه الى ذالا الوةت من العمل على مقتضى احكامها الشخصية بانقيادها للقوانين العمومية العادلة واكمن الرؤساء النافرون المتكبرون المعتادون على الانتقام بانفسهم ممن اساءهم لم يريد واان يتنازلوا عن الحق الذي كانوا محافظين عليه كانه مزية خاصة بطائفتهم وعلامة على استقلالهم ولمالم تكن قوانينهم معضدة الابالامرآء الاالين عن الشوكة والحكام والقضاة المجردين من القوة لم تكن كثيرة الاحترام وذلك لانجملة الام الخشنية لايكن ان يكون تدبيرالقضايا والاحكام منتظماعندهم انتظاما كايما بحيث يستوى فيهجيع الاحاد وينقادون لما يقضى به الحكام من غريظ وفيه فكان اذ اخطر سال مارون ان بعض الناس اساء الادب في حقه اوتعدى عليه في ادو اله تسل و دهب مع انساعه لينتقىم من عدوه بنفسه وكذلك خصمه كان يتسلح مثله ليدافع عن نفسه ولايتفكرا حدمن الفريقين ان برفع الامرالقوانين التي لم تكنها حايتهم لعدم قوتهاولابريدا حدمنهماان يحكم فىخصومته النفسانية التي بريد تضيرها بالسرعة احكام الحماكم الشرعية البطيئة بلكان يسارع الى فصل الخصومة

الثناج الشنيعة الصادرة عن هذه العادة

استعمال وسايط پختافة لاجل إبطالها

بالسيف ويدخل فى تلك المساجرة اهل كل من الحصين واتباعهما ولا يمكنهم التخلص عن الا هانة حتى ان كل من امتنع منهم من الدخول مع الفريق الذى ينسب اليه فقد فضع نفسه وعرضها لا لام العقوبات الحارية عندهم فصارت حيند تمالك اوربا المختلفة غنجة عدة قرون المحروب الداخلية التي اضطرمت نارها بالعداوة بين الا حادواستمرت مع القوة الطبيعية عندا ناس كانت اخلاقهم وحشمة وشهواتهم شديدة وكان التزام كل بادون جزأ من الارض مستقلا بنفسه مفترقاءن التزام جيرائه فكان ذلك دا تماسب المتفافم بين الملتزمين المختلفين والشرور المضرة تشعبت في سائر الجهات حتى توصل الناس الى ان يعينوالسكل هذه الحروب المخصوصة وقوانينها بطريقة صحيحة وهدده القوانين صارت قسمامن مذهب القضايا والاحكام حتى كانها مؤسسة على بعض الحقوق الطبيعية للانسان اوعلى القانون الاصلى المؤسسة على بعض الحقوق الطبيعية للانسان اوعلى القانون الاصلى المؤسسة على بعض الحقوق الطبيعية للانسان اوعلى القانون الاصلى المؤسسة المؤسة المؤسلة والمؤسلة والمؤ

والمصائب التي كانت تعدب هده المعاداة الداتمة صيرت الصرر عوميا متسعا حدا بحيث انهم صاروا مجبورين فى الاخرع لى كونهم بعثون له عن علاج يبط و وحاول الامراء بوسايط مختلفة كونهم بنزعون من ايدى الاشراف ما كانوايد عونه لانفسهم من المزايا الشنيعة ولم يكن هناله مالم ملوكهم الاكان متولعا بالبطال العادة التي صيرت حكمه كالعدم فقد نهى شر لمانيا الذى هو كرلوس الاكبريقانون صر يحمى هذه الحروب الخصوصية واثلا انها بدعة شيطانية يحتل بها انتظام الجمعية وراحتها ولكن لم ينقطع بذلك عرقها لان الحكومة الواحدة وان بلغت فى القود مابلغت لا يمكن ان مطل عادة سميكنية قد يمة و خلفا شر لمانيا الضعفا المتعاقبون عوضاعن كونهم عجرون هذا النهى و يقررونه لم يعالحوا هذا الداء الابدواء هين حيث امروا بانه يجرون هذا الابعد ان براسل اهالى خصمه وانه اعه ويدعوهم للقتال وبانه اذا وقع ذنب صغيرو كان سبيا في حرب خصوصي فان المظلوم المتعددي عليه عليه عليه عليان يمكث اربعين وما بلاهبوم على انها عالمتعدى الظالم

وامرواكل الرعايا ان يعلقوامشاجراتهم الشحنصية ويبطلوا معاداتهم الداخلية حنيصير الملك مجبورا على حرب اعدآء الملة ثم اتفق القسيسون مع الحاكم السياسي على أن يبطلوا بواسطة قوتهم كل عادة مضادة لاحكام دين النصرائية وانعقدت عدة مجااس قسيسية وحكمت بالنهى عن الحروب المصوصية ودعواباللعنة على كلمن بتعباسرعلى تعكيرصل الجعية ويستمر على العمل بالقوانين الخشنية فصار الاهالي محمورين على الاستعانة بالدين لاجل اجتناب توحش الاخلاق وخشونتها وادعى جماعة ان الله تعالى الهمهم بالالهامات والمنامات استقباح التواع بالانتقام الذي بشيرالناس على بعضها وامروا الناس عن الله تعالى ان يغمدوا سيوفهم ويبطلوا الحروب والانتقام من بعضهم ويحترموا الروابط الدينية والملكية الت جعتهم على النصرانية وجعلتهم اعضاء الجعية واكن اجتماع القوة السياسية معالقوة القسيمية وانكان منقويا بجميع مايكنمه وضعه فيعقول تلك القرون المتوحشة الساذجة لم ينتج منه الاانقطاع المعاداة الزمانية الوقتية بحصول المهادنة ومنع الحرب مدة ايام اوائهر محترمة معدة للاعمال الصالحة العظية واستمر الاشراف على حفظ مزاياهم الخطرة وامتنعواعن طاعة بعض القوانين المرسمة لابطال تلك المزايا اوتضديقها وابطال اشياء اخروطلموا التمكين مماحرموامنه وبالجله فتعبادلوا وتشاجرواعلى ان يغيدواما كانوا يزعونه حفالهم منعل الحرب الخصوصي لانهم كانوا برون فيه اعظم تشريف لطائفتهم وقدوجد فى الفرن الرابع عشرعدة من اشراف اقاليم فرانساالختلفة طلبواعادتهم القدعة منانهم يخلصون حقهم بالسيف عن تشاجرمعهم وامتنعوامن الانقياد لحكم المحاكم الشرعية ولم يكن تأثير تسلطن القوانين فى جعل عادة الحرب الخصوصى هما منثورا مساويا لتأثيرا لحكومة السلطانية ومزالاالمعارف والعقل التدر يحية التي افادت اصولا صحيحة للعكومة والانتظام والامن العام الواسطة الثانية هي ان شكل فصل الدعاوى مالقتال الشرعي" المصل

مطلب مطلب القنال الفنال الشرعى على كال تدبير الاحكام الشرعية

الخصومات كانعادة اخرى فاسدةمن عوايد الحاهلية فتركها ساعدعلي التدر يج في ادخال اسظام الضبط والربط في الجعية بحيث يؤمن مع على اسطام الترتب العمام والراحة الخصوصية دفعة واحدة وقبل ذلك كانحق الحرب الحصوصى سنالحصين بفصله السلاح فكان النزاع بن شخصين منزلا منزلة النزاع بن ملتين وكان فصل الدعاوى بالقتال الشرعي الذي انتشر فيما بعدفى جميع بالاداور باقدارطل العدل فى الحاكم ولم يرتب قانون للاحكام الشرعية الاالقوة والصدفة ومن المعلوم ان العقود والعمود عند الملل المتدنة تعمل بالكتابة وتقديم هذه الكتابة بعداقامة الدعوى وصكفي في اثمات الحق وتجديدماوقع الاتفاق عليمه بين المتعاقدين مع الضبط واما عنمد الام المملة الخشنية الذين مدوعندهم معرفة القرآءة والكتابة واناتصف عندهم شخص بذلك كان جديرا بوصف عالم فكان لا يكتب الاالمشارطات التي تقع بين الامرآ، والملواء وكذلك المزايا والقوانين التي كانوا يعطونها الرعاياهم والوثائق الخصوصية النافعة وكان اغلب مصالخ المعسة العامة لاتحصل الامالا تفاقات اللسانية وكان يصعب في كثيرمن الدعاوى المدنية ان بدالانسان براهين كافية في قع الخصين بل رجا كان الحكذب والغش متقوين بالامل فيعدم القصاص وكانت الحبرة كبيرة جدا في الحنامات الق القصدمنها تحقيق الدعوى اوابط ال التهمة ولم يكن بوجد من هؤلاء الام الخشفيين المام بحقيقة البراهين الشرعبة ولابما يترتب عليها فكيف يمكنهم على وجه الضبط تعين البينة المقبولة التي يلزم القاضي ان بعث عنها وكيف يمكنهم ان عمزوا بين الوقائع التي لايدفيها من الوقوف على الحقيقة والمقين والوقائع التى يكنى فى اثباتها مقتضيات الاحوال وكيف يكنهم المفايلة من عدةشهادات متناقضة والوقوف على درجاتها والاخذ مالاقوى منهافان مثل هذه الا بعاث والتدقيقات ادق واصعب من ان تدر كهاعقول ارباب هذه الاعصرذات الحمالة والخشونة فلاجل ابطال هذه الموانع ادخلوافي الحماكم طريقة في اقامة الدعوى اسهل من الاولى لاجل المصالح المدنية الداخلية

 والخنايات وفيجمع الصور القالم يقم المدعى عليها برهانا واضعا يضلص المتهم منها بحضوره فيالمحكمة وتحليفه على مااتهم به فتي حلف على نفي مااتهم بهعن نفسه فانه برأويخلى سدمله وهذه العادة الفاسدة لإدكن صالحة الالاخفاء الحقودر العقوبات وبهذا كان اليمن سلطنة بحيث لا يمكن لاحد معارضة الحانث فلماجربوا الاحوال الخطرة التي تتحت بالضرورة من مثل هـذه العادة وارادوا ان يزيلوهاامن تالقوانين لاحل الاحتراس منها ان الاعان تكون جهراعلى رؤس الاشهاد بكيفية مخصوصة تندع الانسان من التحارى على الحلف وان كانت هذه الكيفية من قسل المدع والاوهام وكانت اعانة ذلك على دفع هذا الطرضعيفة وذلك لانهم تمرنوا على هذه الكيفية التى كانت فى مبدء الامر تخشاها عقولهم فتناقصت بالتدريج وتهاونوابهافكانكل من لايخشى الكذب لاعكنهان عكث زمناطو بلا محجوزا باليين عن مراممه فلاحظ ذلك عاجلا ارباب الشرآئع والقوانين فصفواعن طريقة جديدة ليصروافصل الحصومة بالمين قو بالصحافر سوا ان يحضر المتهم ومعه عدة رجال احرارمن جيرانه اوافاربه لاجل تأكيد زيادة صدقالين ويحلفون انهم يعلون صدق ماقاله المظاوم وكان هؤلا الشهداء يسمون المزكين المنقذين الممتهم من الذنب وكان يختلف عددهم كثرة وقلة علىحسب عظم الدعوى اوطبيعة الجناية المنهم بهاحتى انه في بعض الصوركان لايكنى فى ارباب التركية اقل من ثلمائة لاحل تركية المتم وتبرئته واكن لم يتوصل ارباب القوانين بهذه الطريقة الى بلوغ مقصدهم وذلك انه نحكم فى اور بامدة قرون اصل قوى وهو شرف العرض وكان متقومامن كون الانسان لا يرخص له ان يترك الدا الرئيس الذي وصكون من سطامه اومن يكون بنه وبينه قرابة الامع المسبة والعار وهتك العرض فكانكل من تجاسر حيند على مخالفة القوانين يجدمن ينضم اليه ويتعصب مغه لاجلحايته والذبعنه ويسال معهانفع الطرقله فلتفدعادة التزكية السابقة فامتع الحنث والكذب والغش الامجرد الامن الظاهرى فقط وكانت الحاكم الشرعية كلما التمرت على الحكم بذلك العادة والوثوق بكلام المزكين فى كل واقعة من وقائع النزاع التي تدعو الى ايمان المزكين المحامين يغلهر ان حكم القضاة بها خال عن الانصاف فينشأ عنه نفور عوم الناس وعدم قبولهم له بهذه الصورة

وكان قدماء الافرنج يتأثرون من تلك المضارو صهاون دوآء هاولا يعلون اطريق تجديد قوانين احسن منها في الفضاء والاحكام ثم انهم ظنوا انهم الهمواطريقة مطردة قويه في عين الماطل والاحتراس من الكذب وهي انهم جعلوا الله سحانه وتعالى قاضيا في خصوماتهم وفوضوا الام في قضاء جناياتهم اليه لحكمته وعدله في بعض صور كان المتم لاجل البرهنة على صدقه وبرآء ته يصنع على رؤس الاشهادام تحانات خطرة مهولة جدا ككونه يغمس ذراء مه في ماء شديد الحرارة او يحمل سده مكشوفة قطعة حديد عمل الناراويشي غيره نتعل على قضيان الحديد الماتهب بالنار وفي بعض آخر كان يستدعى خصعه لحرابة غريبة وكان امناء الدين هم رؤساء تلك الاحتفالات وكانوا مناء الدين هم رؤساء تلك وحكان المتهمون الذين يرضون تلك الامور السابقة من غيران يصيم منها مكروه او يخرجون من المعركة منصور بن سالمين منها تثبت عندهم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم بداله برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم برآء تهم ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم بالمناه المناه كلاك ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقضاء هم بالدين هم برقسانه كلاك ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقصاء هم برايانه كلاك ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقصاء هم براية ويسمى ذلك حكم الله تعالى وقصاء هم برايا كلاك ويسمى في تعالى وتعالى قبيت بديد كلك حكم الله تعالى ويسمى الله على وقصاء كلك ويسمى المناه كلك ويسمى الله تعالى وقصاء كلك ويسمى الكلاك الكلاك ويسمى ال

ولا يوجد فى جيع القوانين الشنيعة المتولدة من ضعف العقدل البشرى الشنع من القانون الذى يحمل الانسان على تفويض قضاء مهما ته وامواله وعرضه الى مثل تلك الامور عمايقع بالصدفة والاتفاق والقوة والحيدلة والشعبذيات فهل هناك احتى عن يسلك تلك المسالك ولكن كان عندهم مقتضيات احوال تدل على ان هؤلاء الام الجملة فى اورباكان لهم شبهة فى كونهم يعتقدون ان هذه الطريقة الغير البينة كانها الهام من الله تعالى واظمار لارادته وذلك ان البشر لمالم بكن فى طاقتهم ان يعرفوا كيفية اقتدار

مطلب سان کون هذه المظالم نشأعنها ان الله تعالى الهمهم طريقة اخرى وانه هوالذى يقضى فى الدعاوى

> مطلب حرب فصل الخصومات

مطلب و المده كون ادخال هذه العوايد في القضايا الشرعية اعان في القرون المتوسطة على الاوهام الفاسدة

الله تعالى على تدبيرالعالم باسره باحكام معينة دا تمة عومية حلهم ذلك على اعتقادهم في سائر الاحوال التي يرون فيها منافعهم وشهواتهم النفسانية عظيمة فى اعينهم انه يعب عدلى الله تعالى ان منتقم سفسه على وجد م واضم مروى للبرئ من المسي ويلزم لاجل ازالة هذا الططأالف -ش عن اوهام العامة كشرمن المعارف والاطلاع على اسرار الكائنات لان جميع الاوهام والتصورات التي تحجحت فى اوربامدة قرون الجمالة قوت هذا الخطأ الفاحش واكدته بدلاعن كونها تمعوه وتسطله وفى مدة عدة قرون كان الدين عبارة عن اعتقاد سير كشيرمن القديسين الذين كانت اسماؤهم تدون فى الزيجات الرومانية ف كان بها بكبر عبم الكتب وتصير ضعمة وقدام البايات وجعيات القناصل بانجمع الخرافات المشتملة على خوارق العادات المؤلاء القديسين تنظم فى سلك العقرات الصححة الاجاعية فكانت تلك الخرافات هى المقصود الاعظم من تعليم الكمنة للام وقبلت الام منهم ذلك مدم الاستعسان وعدم النظرفيه بلركنوا اليه بحض التقليد من غررهان فاعتاد الناس على اعتقادان القوانين الطبيعية عكن تعليقها اوخرمها ولولاغراض واهية وجعلوا الامورالزئية الطبيعية خارقة للغادة لقصد المهى ولم يجعلوهامن قبيل انتظام ناموس العالم الطبيعي وان اجر آءهاصادر عن قوانين عومية لا يحتل نظامها فصارت الاوهام تولدعن بعضها ولايستغرب من يعتقدان الله سحانه وتعالى خرق العادة في المورغيرمهمة كرامة لاصفيائه أن يعتقدانه تعالى لايمتنع من ان يخرقها في امور

والتولع بالعسيكر بدالذى مكث فى اوربامدة القرون التى تكامناعلها ساعدان ما الدعاوى بالقتال ساعدان ما الدعاوى بالقتال فكان الشر يف منهم مستعدادا عمالينب محدسيف ما ينطقه فه وهنذا هو اعظم الدرجات لحفظ العرض وكان الاشراف المتنازون يظمرون عظمهم وفدرهم في حاية حقوقهم بقوة اسلمتهم وفي انتقامهم

مطلبت تقو بة التواجع بالعسكرية ترتيب فصل الدعوى مالقتال

المنفسهم من تعدي عليم في خصايصهم واملاكهم وتعلقاتهم وكانت الاقضية والاحكام بوذا القتال الشرعي تماس هدده الاصول وتلاعظ وقة الشرف واحواله وكان كل انسان مكلف اجمالة شرفه ونفسه وان سرهن بشجاعته على صحة ما ادعاه فهذا المن على عرضه في المستقبل والجلة فهذه الطريقة العيبة في فصل الدعاوى انتظمت عندهم في سلك الامورالنافعة في السماسات المهمة المنبة على قانون الحكمة وذلك انهمن حن ابر آئها في المحاكم صارت الاقضمة بالماء والنار والامتعانات الاخرى المنية على الاوهام الفاسدة في حيز النسيان اولم يعملوا بها الافى المشاجرات التي تقع من رعاع الناس وصار فصل الخصومات بالقتال مرخصافي اورنا ومرغو بافيه في جميع بلادها على حدسوا ولم يقتصرواعلى هذه الطريقة في مادة الوقائع المشتبهة التي وقع في النزاع مل كانوا يحكمون ما ايضافى مسائل الاحكام الشرعية والعلوم الرباضية فكانت معتبرة عندهم كانها واسطة في كشف الحقيقة والوقوف عليها وكانوا يرونها اشرف وارج من الحث عن الحقائق واقامة البراهين العقلمة ولم تكن تلك الطريقة ايضامقصورة على الخصمين اللذين هجت عقولهما حرارة المنازعة منهما على ان يتداعما للقتال ليرهن كل السيف على برآ منه ول كذلك الشهود الذين لم تكن لهم مصلحة في الدعوى واتمادء والاحل الاخبار مالحق بموجب القوانين التي كان حقهاان تعامىءنهم كانوامعرضن كارباب الدعوى لخطر كون المشهود عليه يطلبهم فىالميدان وملزومين بان يحاموا بواسطة اسلحتهم عن تصييم شهادتهم ولكن الذى كان محمل هذه الطريقة فاسدة غيرملاعة للعقل هوان وظيفة القاضي والحاكم الذى ينفذها لم تمنع عنه الدخول فيها كغيره وذلك لان القاضي كان اذاشرع فيالدآ ورأيه رباقطع عليه احدا الحصين كلامه وشنع عليه في الططاب والهمه باخذ الرشوة واساء الادب عليه ودعاه ليثبت وأيه في ميدان الحرب فلا يمكنهان يمتنع من ذلك من غيران يدنس عرضه بعدم ظموره فى المدان مع خصمه عوم هذه الطريقة

فلاانتشرت طريقة القتال الشرى على القدر يج كغيرها من طرق الظلم صارت بالسرعة عادة عند جميع الناس الابرواصاغرو كادت ان تكون في سائرا حوال الخياصمة ولما كان لا يمكن القسيسين والنساء والا ولا دالصغار والشيوخ و دوى العاهات ان يتجاسروا على اخذ الاسلحة ليحاموا بانفسم عن حقوقهم الخاصة بهم اما ليحز هم عن ذلا اولحيائهم منه اولكون تلا الطريقة من باب الظلم صاروا محبورين على ان يحثوالهم عن شجعان محامين يبارزون في المددان بدلاعنهم اما لداعى المحبة اواحكونه يعود على البدل من ذلا منفعة ومصلحة و كان من المألوف لهم طبيعة ان يحتفلوا لا برآء تلا الطريقة حيث كانوا يعتقدون انها قضاء الهي "اجراه الله تعالى على حدالسيف وتنهى به المشاجرات في الامور المهمة العظيمة وكان تنظيم القوانين المتعلقة شرحها شهرا الطريقة بوجب اوامم الامم آء وكانت وقائع تلك الطريقة يشرحها فقهاؤهم ويتحرون في اللهم فاسدة وترهات كاسدة وكانت معرفة هذه الشرح والتوضيح على وعضاوهام فاسدة وترهات كاسدة وكانت معرفة هذه الشراف الذين يحسنون الفتال اوالذين برغبون في تعلم واكتسابه

النتاج الاصلية لهذه الطريقة

وهذه الطريقة الخشنية ابطلت بالكلية في اقرب رمن غيرهامن القضاء في الرالدعاوى المدنية والجنابات وصارت القوة قائمة مقام العدل في ما ئر الدعا و القضاة وانقطع عرقه بالكلية وصار الثميز والمعارف و كال الاستقامة والصلاح اوصا فاليست الزم للقاضى من قوة البدن ومهارة تدبيرا الاسلحة واحكام القتال ما وصار استعمال الشحاعة والحرآة والشطارة وقوة البدن في فصل الدعاوى اشدا جرآمن طمورا لحق ووضوح البراهين فصارمن المستحيل عندكل انسان ان لا بتعلم المعارف العسكرية التي هي من اعلى المنافع واحل المهمات

ولماكانكل من القوة والحيلة لازماجدافي المقاتلة التي كانوا مجبورين فيهاعلى

اثبات حقوقهم الخاصة بهم كازومهما في الحروب التي يمانعون بهاعن الوطن كان تحصيل هاتين الصفة بن اوتكميلهما هواعظم طرق التربية واهم اعالمهم المعاشية فبذلك صارت الحاكم التي كان من حقها ان تعقود الام على الطاعة واحترام احكام القوانين مساعدة على زيادة خشوئة الاخلاق وعلتهم ان يرواان القوة هي الحاكم المتصرف في اظهمار البرئ من المتهم والطالم من المظاوم

ومعان هذه الطريقة الحربية في فصل الدعاوى كانت جارية معمولا بما فان تاجها المضرة كانت منة عندجيع الناس حتى عندالام المشنيين وعند المحاربين الذين اتخذوها عادة الهم فن مبدء هذه الطريقة قام القسيسون على انطالهامتعللن مانها مخالفة لدين النصارى وغيرموافقة لانتظام الملك وللشرع واكن الاصول والشهوات التى كانت منشأ هذه الطريقة كانت متسلطنة على اهل ذال العصر متكنة من قلوبهم بعيث انتشديد القسيسين الذى لوكان في امور اخرى لافزع هؤلاء الام وارهبهم لم ينتج منه شئ من التأثير وذاكلان هذا الضرر كان دآعضا لا مكناجدا بحيث لا ينفعه علاج ال التمرعلى الزيادة بالتدريج فاضطرت قوة التشريع والترتب الى ابطال تلك الطريقة وقطع عرقم اولكن الملوك الذين كانت قدوتهم ضيقة محدودة شرعوا فى ابطالها اونقليلها بالحيلة ولكن كانت اجتهاداتهم الاقاية ضعيفة حدا فاول فانون عمل في أورما لابطال تلك الطريقة رتبه هنري الاول ملك الانكامزونهي فيهعن العمل بمافى الدعاوى المدنية التي يكون النزاع فيهاعلى قدرمعاوم عينه الملذالمذكورواناح العمل مها فيما زادعلي ذلك وتابعه على ذالنالو يرالسابع ملك فوانساحيث وتبقانو فانظيرذ للفى الاحكام واماسنت لديزالذى كاناه في الشرائع معارف اعلاجدامن سائرمعارف عصره فانه بحث عن وسايط ترتب قوانه اكل واعظم ماعندهماوان ستدل الاالطريقة بطر يقة شرعية بالبراهين ولكن مارتمه فيهذا المقصد لم يحر العمل به الافي وتزاماته فقط لانعظماء اساعه فى ثلاث المعلكة كانوا عمعون يحكومة مستفلة

الوسايط المختلفة التي المدوها لابطال هذه الطريقة

وكانوا يبلون بالطبع الى طريقة المقاتلة القدية فلم يكن هذا الملانان بتشرما احدثه فى جيع المملكة واكن بعض المارونات قبل ترتيبه بالطوع والاختياد وشنغ ارباب الحاكم على هذه الطريقه الخشنية وشرعواف دمها واللوم على من عل بهاولكن لما كان الاشراف يرون انهم من غيرهذه الطريقة لابكون لهم شرف ولاعرض اخذتهم شدة الحية فلم يرضو ابابطا لهاحيث انهامن يةمن خصايص طائفتهم ولمالم يكن لخلفا سنت لويران يدخلوهم تحت حكمهم لقوة شوكتهم لم يقتصرواعلى التساهل في تلك المادة بل اباحوا بالكلية ما كان ابطله الملك سنت أوير واما بلاداورما الاخرى فكان اشرافهافى القوة والذبعن تلك الطويقة كالاخرين بل قهروا ملوكهم على ان يضلوا لهم عنها ويتركوها الهم واكن جيع الامرا الذين اظهروا الثبات والمعارف لم يقطعوا نظرهم اصلا عن هذا القصد السياسي بل مازالت تصدر اوامرهم لابطال تلك الطريقة غيرات ماقدمناه من ان عولا الاشراف كانوارعون ان امم الحق فى الحروب الخصوصيةهو بعمومه شامل لتلك الطريقة فمجرد نشر القوانين واظهار الاحكام لايكني فى ابطال عادة فاسدة ولوكانت مديمية الفساد لاسمااذا كانت مالوفة للناس من مدة طويلة ومتقوية بموافقتها لاخلاق القرن الذي ظهرت فيه بل بلزم لابطال مثل هذه العادة ان تتغيرا را الناس وينشأ في الدول قوة جديدة قابلة لمقاومة قوة تلك العادة والانتصارعليها وقدحصل في اورماتغيير مشابه لذلك حمن شرعت المعارف تدخل في عقول الناس بالتدريج وشرعت الجعية فى استكم الهاوهوانه بجردما انسعت حكومة الامرآء وحقوقهم تكونت عندهم شوكة جديدة بمكنها انتقاوم قوة جيع العادات التي كانت سببافى استقلال الاشراف فصاركل من هاتين القوتين المتضادتين يصادم الاخرواستمراعلي ذلك عدة قرون وفي بعض الاحيان كان يظهر للقوانين والاصول الحديدة تقدمات على غبرها والكن العوايد القدعة الخذت بعددلك فى القوة فلذلك كانت طريقة المقاتلة الشرعية وان اخذت فى التناقص على التدريج وصارت قليلة الاستعمال في اغلب البلاد يوجد منها يقايا الى القرن

السادس عشر حسب ماذكرف تواريخ فرانسا والانكليز فا اضمعات تلك البقاياصارت اشكال تدبيرالاقضية والاحكام منتظمة وصارفصل الدعاوى جارياء لى قوانين معينة مشهورة صارت مطالعتها عظم مقاصد القضاة واهمها ولمابطات بالكلية تلا الطريقة الى كانت سببا اصليا ف خشونة الاخلاق شوهدان اهالى اوربايسا وعون الى التحدن والا داب التى تميزوا بها الا ت

وهنال علية اخرى مثل السادقة فى الاهمية ساعدت فى تنظم تد سرالاقضية والاحكام واستقامتها وقوتها كثرمن الاولى وتلك العملية هي أن الدعاوى الى فصلت بمعاكم الملتزمين برخص فى اقامتها ثانيا بمعاكم الملوك واعبشي فمشروعات الاشراف التى تجاسروا بهافى حكوماتهم الالتزامية على خرم قوانين الملوك هوكونهم يزعون ان الهم الحق ف فصل الدعاوى ف محاكهم وانه ينتهى لهم الحكم ف سائر الدعاوى المدية والحنايات وعند الملل الاخرى شوهدانالرعابا يتازعون معامى آئهم وبحثون عن تقو يهشوكتهم وتوسيع خصايصهم واحكن لم يوجد فى تاريخ الدعاوى والمشاجرات حق مثل هذا زعمالاشراف ونالوه فلابدوان عقولهم واخلاقهم كان بهابعض غرائب عجيبةالهمتم هدذا التصوروحلتم على هدذا الزعم وادعاء تلان المزيا وعند الاحم الخشنين الذين فتعوا اقالم الدولة الرومانية الختلفة ورسوافيهادولا جديدة كان الميل الى الانتقام شهوة شديدة جداجيث لاعنعهم عنهامانع ولمتؤثر فابطالها حكومة القوانين الاعلى وجمهضعيف وكان دربق من عوائدهم القدعة انكل مظلوم يعتقدان لهالحق فى كونه يجدفى طلبعدوه حتى يعاقبه بنفسه وينتقم منه اشدالانتقام اوبأ خذمنه شيأعوضاعاعله فيسهمن الاساءة ولكن مادامت هذه الامم الخسنية مستمرة على ان تقضى لنفسها بنفسهافى دعاويهاالخاصة بهافلايدمن دوام البغضاء بنهامع شددة المقدفكان حبرهم وحقدهم غيرمتناه ولامحدود بعدفتتيمن ذلك تاا يم غير موافقة راحة الجعية وحسن ترتيبها فصاروا مجبورين آخراعلى ان بعثوا

مظلب فى كون اقاسة الدعاوى فى محاكم الملوك بعد فصلها فى محاكم الملترمين اعانت على تدبير الاقضية والاحكام

مظلب مطلب المضا اصلااستقلال القضا عن الشرف

لذلك عن دوآء فادخلوا اولابعض وسايط في الجادلات والتخاصم وتلك الوسايط بواسطة ارشادصا حب الحق الى الصواب اوالتضرع لهجرت المظلوم على ان يقبل العوض من الظالم وإن يترك كل ما كان عازما عليه من الاضرار واكن هؤلا الاقوام الذين توسطوافي هذا الشان لمالم يحكن لهم مدخل فالحكومة الشرعية ولاعلوم تبة في نالوافع الوسطوافيه الاانفياد الحصمان لهم بالطوع والاختيار فازم بعد ذلك بقليل تصدب قضاة وعكين قوتهم لاجل ابرآء احكامهم ولزم لهؤلاء الام الحرسين ان يجعلواهدا المنصب المهم لرؤساتهم الملتزمين لكونهم اعتسادوا حكمهم وانقادوا لطاعتم واعتقدوا شعاعتهم واستقامتهم بحيث بكون حينتذ كلرئس اكافىزمن الحرب وقاضيا فى زمن الصلح ويكون كل بارون مرشدا اتساعه فى الحرب وقاضيا ينهم بالعدل ف قصره ووطنه وايضالما كان هؤلاء الملتزمون متصفين بالكبر تعين تصبيم حيث كانوا يستنكفون ان يدخلوا تحت حكومة اخرى ويخضعوالقانون آخرولكن لميكن لاحدمنهم فىزمن الفتن ان يجرى وظيفة القاضى من غيران بعوض نفسه لكشيرمن الحيرة بل ولعظيم الخطرف كان الانسان حينئذلا بتعادى على هدنه الوظيفة الااذا كانت له قوة على جماية احدا الحمين من صيال خصمه وتعاليه عليه وعلى حيرالا خر على الانقياد لماثعينه القضاةمن الجرآ على حسب ذنبه فكان هذا سببافى كون القضاة بفرضون على من يقعمنه الاذى المظلوم مبلغين عظمين من الدواهم حددهمالاقاضي والاخرالمظاوم فكان محصول القاضي لابدمن دفعه كالملغ المعد للمظاوم صلحا

فنداً عن اجماع عدة اسباب طبيعية ملاعة لاخلاق الملل المئة ادة للحكومة الالتزامية ولحال سياستها ان محاكم الملتزمين الخصوصية على اراضيهم قد ترتبت في كل عملكة ولم يكتفوا بترتبها على هدذا الوجه بل محتوالا جل مصلحتهم الخصوصية وطمعهم عن حفظتر تدب هدذه الحاكم واتساعها \*
واختصاص السادات بحق الحصيم على انباعهم لدس لمحردان عدمة بحل واختصاص السادات بحق الحصيم

عقامهم وشرفهم بل لكونه ايضا كان سباقويا فى جلب فرع كبيرمن محصولاتهم السنوية ولولاذلك الفرع الذى جلبوه لماامكنهم غالبا حفظ مناصهم فلاعب في حكونهم بذلون جهدهم دا عمامع القوة والثبات في الحاماة عن هذه المزيد الماهمة

وقدنشأ عن ذلك المرتب ان كل علكة من اورما صارت منقسمة الى عددة حكبومات التزامية متمزة عن بعضها بقدرمن كان فيهامن المارونات ارباب الشوكة والقوة وكان اساعهم مرآءكان الزمن صلاا وحربالا يكادون يعرفون حكا ترغير حكم ساداتهم المحاب التزاماتهم فكان اتباع كل سدلايقبلون امرا الاجنه ولا يتداعون الافي عاكة وكانت الارساطات التي ورطت هذه الجعمان الخصوصة معضها تتقوى وتتأكد يوما فيوما بخلاف ارساطات الاجتماع العمومي فانهاضعفت في تلك الحب ومات بل بطلت وقد مذل الاشراف جهدهم فى ترتب قوانين تساعد على تقو به مزاياهم وشابها وحفظهامن البطلان والفساد يوولاجسل قطع عرق تعلق محماكم الملتزمين بالمحاكم إبالوكية وابطال كونها قت حكمها ولوفى الظاهر جبروا الماوا على ان عنعواجيم قضاتهم من الدخول في اراضي الملتزمين ومن اجر آءشي من احكامه فيهافكان اذا اوادبعض القضاة الملوكية ان يجرى احكامه على احدمن أساع الملتزدين احتقارا اوتعديافان هولأءالا ساع لايجدون لذلك حيلة الاكونهم يتركون الممانعة عن مزاياهم ويشكون لملتزمهم فكانهذا الملتزم يطلب حق اتماعه وجبرخلل العيب الذي لقهم فن ثم كانت حكومة هؤلاءالقضاة لاتحاوز الحدود الضيقة الالتزامات الملوكمة فعوضاعن انتظام الضبط والربط في سائر الحاكم المنقبادة لقيانون كلي تعمل به في الحرآء احكامها شوهد ان فى كل حكومة التزامية محاكم كثيرة كانت احكامها مبنية على عوايد مستمسنة عندهم واشكال مختلفة فكانت مصادمة الجاكم الملوكية والالترامية ليعضها تؤخرفى اغلب الاوقات اجرآء القوانين والعمل جنافشل هنده الاحكام المتنوعة المنية على اغراض الحكام وهوى

نفسهم لم عكن معها سلوك طريق الحق والانصاف فاحس جيع الماوك بعظم المصائب المخذبة الى قوا ينهم وكانوارون انه يصعب جدا البحثءن دوآئها اوابطالهالان الاشراف كانوا ارماب قوة عظمة بحيث لاعكن لاحدان بتعاسر باظهار المعارضةعلى تجريدهم من المقوق والاملاك الق حازوها بالتعدى فسكان الملوك لايتوصلون الى استرجاع مافقد وممنهم الابطرق بطيئة وهدده الطرق المختلفة التي كانوا يستعملونها لاجله فاالاسترجاع ينبغى لناان نذكره الانهااظهرت تقدم القوانين فىدول اوربا المختلفة فنقول قديذل الملوك جهدهم اولافى منع قضاء البارونات حيث لم يأذنوالهم الافي اقامة الدعاوى غرالمهمة وان يفوضوا امرالمصالح المهمة لقضاء الدولة وكانوا يسمونها دعاوى ملوكمة وهذا الترتب الحديدلم ينف ذالاعلى اصاغرالب ارونات وامااكا برهم فانهم لشدة بطشهم لم يكترنوابه بل زعوا ان فضاهم غير محدود بشئ وجيروا الملوك على ان برسوا الهم قوانين يعلنون فيهابانهم مرخصون فى القضاء فى الدعاوى المهمة واكن ترتيب الملوك اختصاصهم بالككم فى المصالح المهمة قداعر بعض اعال فافعة حصلت بالفعل واخرى انفع منهاصارت قريبة الحصول وذلك انهدا الترتب حل الناس على الالتفات الى ان هناك عا خرى غير محاكم اليارونات فاعتادواعلى سماع رفعة شان الملوك وسيادتهم على المتزمين ولما كان الاساع قد حصل الم عظم شديد من الما تزمين حلم وذلك على ان يتحذ وا الملوك مناصرين لهم فاستعدوا بيعالطلب تحقيق دعاويهم معامر آتهم التي اقيت فى عاكم البارونات بمعاكم الماول ولكن مادامت طريقة القتال الشرعى باقية على قوتها الاصلية ومعمولا بهاعنده مم يكن للدعوى التي فصلت بها ان تحول الى محكمة اخرى فكانوا يفوضون امر الدعاوى المفصولة بهدنه الطريقة الى الله تعالى وهو يظهر اثر ارادته الاذلية فيا بترتب على هذا القتال وكانوا يغدون من الكفرالشان في عدل هذا الملكم الالهي واكن عنسد ماانخذت هذه الطريقة الخشنية في التناقص عند النياس وقل التمسك مها

رغب الملوك اتماع السارونات فى العمل بالقوانين الماوكية عندشكواهم من فضائهم ومع ذلك فطريقة طلب الصقيق لم تترتب الاماليطي والتدريج والمهملة فالدعاوى الاول التي طلبت للحكم فيها بجماكم الملوك كانسب طلهالذلك اماامتناع محاكم البارونات من الحكم فيها اوامهالهم الاهما وحيثكان طلب هذه الدعاوى للمعاكم الملوكية جارباعلى مقتضى أصول المتبوعية والتابعية المنصوصة في المذهب الالتزاى لم عصكن للاشراف ان يعارضوافى الادعان للعمل مذه العادة عندهم الافليلاولكن لمااعقب طلب هذه الدعاوى الذى كان سببه الامتناع اوالاهمال دعاوى اخرى كان السبب فى طلبها ادعاء ظلم الحكم الاول الصادرعن المارونات فهم الاشراف ان هذه العادة الحادثة انصارت عامة عندجيع الناس لم يق لمم من القوة الاصورتهاوان الاقضية الشرعية بقامها تكون مقصورة على الحاكم التي لماالخق في طلب التعقيق فانتشرعا جلاالخزن بين المارونات واستدعوا للملوك فيرفع هذها لحادثه قائلين أنهامن باب التغلب على حقوقهم وكان الماؤل فيعدة عمالك من اوريابتعاطون دآما اسباب تحصيل مقاصدهم نم كانوافى بعض الاحوال بضطرون الى تعليق اجرآء تلك المقاصد حتى يظهر انهم تركوهارأ سااذاوجدواعصبةذات شوكة قوية عليم بحيث لاتكنهم مقاومتها ومع ذلك كانوااذاوجدوا فرصة بضاعف تلك الشوكة رجعوا الى البعث عن اسباب اجرآئهامع بذل الهمة فهاولمالم يكن للاقضية الملوكية في مبدء الامن دارمعينة لاقامة الدعاوى ولازمن معين لاجتماع جعياته وابرآءالعدل فى الاحكام عن الامر آ والدعاوى على اختلافها بحاكم مخصوصة فى امكنة معينة وازمنة كذلكمن السنة لاجل اجرآ واحكامهم وانتخبوا قضاة اعظم وافقه وانعب من قضاة محاكم البارونات واعلوا مناصبهم ووفعوا مجالسهم وجعلوالهارونقااعظم من رونق مناصب البارونات وبحثواعن الاسباب الى بعصل منهافى اقضيتهم زيادة الانتظام عن اقضية البارونات وكثرة الضبط فىالاحكام فنشأ عن ذلك كله لمحاكم المملكة كشرمن الامن

والطمانينة والإحترام العام فعند ذلا ترك الام محاكم البارونات وقوانينهم الى التي كانت على مقتضى اغراضهم وبادروا برف عدعاويهم وخصوماتهم الى القضاة ارباب القريحة الذكية الذين كانوافى قبول الرشوة اقل من قضاة البارونات وانتخبهم الملك ليحكمو ابامعه نيابة عنه فصار الملوك حينة ذرق با الامارة دفعة واحدة وصارلهم الحق في الحكم بالعدل على رعاياهم بل في بعض الممالك ترك الدارونات قوانينهم ومحاكهم لكونها صارت محتقرة وفي بعض الممالك ترك الدارونات قوانينهم ومحاكهم لكونها صارت محتقرة وفي بعض المراد الاحكام واجافها بل صدرت اوامي بتركها بالكلية فل اصارت دبير الاقضية والاحكام واجافها بل صدرت اوامي بتركها بالكلية فل المارة دبير النشرعا جلافي سائر البلادمع الانتظام والانحاد

وطريقة الاحكام الشرعية المنقطمة التي صارت محترمة في الحاكم القسيسية ساعدت مساعدة عبية في تقدم مزاياعلم الاقضية والاحكام واذانظرنا الى الما الشرعية من جهة السياسة سوآء كانت آلة يتوصل بها القسيسون الى التغلب على ماليس من حقوقهم بحيث يجعلون لهم دخلا في الشوكة والاحكام التي لا تعنيهم ولا تعلق لها يوظائفهم كالنه الا تلايم السياسة الحكومة الملوكية وكانت كالسبب الاصلى لطمع المايات الذي اضعف المملكة عدة قرون وكادان يغير على حرية جميع اوربا وجدنا انه بنبغي اعتبارها كانها من اكبرالته صبات المهولة التي كانت تقع لمنع سعادة الامم المتدنة واما اذالم نعتبرها الاكتمان من القوانين المتعلقة بحقوق الاشخاص واملاكهم ولم نلتفت الالما ينشأ عنها من المرات والمزايا فانه يكون لها حكم المراوفق محاتقدم وفي ازمنة الجهل والتقليد كان القسيسون يكون لها حكم المراوفق محاتقدم وفي ازمنة الجهل والتقليد كان القسيسون الذين اعارواعلى المملكة الرومانية كانهم جراد منتشر في ان يحسكوا بدين النصرانية وجدوا شوكة القسيسين قوية وان لهم تصرفا مطلقا فملهم النصرانية وجدوا شوكة القسيسين قوية وان لهم تصرفا مطلقا فملهم ذلك على ان يظهرواله ولا المرشدين المستحدين التعظيم والطاعة والانقياد ذلك على ان يظهرواله ولا المرشدين المستحدين التعظيم والطاعة والانقياد

مطلب مطلب تقدم الظلم القسيسي

الذى كانواقداء تادوه لقسيسى دينهم القديم واعتقدوا انهم منزهون عن النقائص ومقدسون كان وظائفهم كذلك وراوا ان من التعنام المنافع التي تعتاحكامهم البشرية واما القسيسون فانهم لم يهملوا في اغتنام المنافع التي كان يمكنهم تحصيلها من غباوة هؤلاء الامم فددوا محاكم ليذبوا بها ما ينغص عليم في انفسهم اووظائفهم واموالهم حتى انهم شرعوا في استقلالهم عن حكم القضاة المحدثين فكادوا يستقلون عنهم بالكلية وعاقليل جعلوا بحيلهم وتحججاتهم هذه المزية عامة لكل من ينتى اليهم ووسعوا احكامهم الى وقائع وصور كثيرة وصارا غلب الدعاوى من وظائف الحاكم القسيسية تحرى علها احكامها

ولاجل الحكم على هؤلاء العوام بقبل هذا البلوروالتغلب على تلك الحقوق بلا مخالفة ولاسا مة كان من الضرورى ان الانسان يقمعهم بفتا وى قسيسية كاملة فى تدبيرالا قضية والاحكام ولم بكن هذا الامن صعبا فى زمن كان يمكن فيه للقسيسين ان يتغلبواعلى كلشئ بلامعارض وعانع وكان الشئ اليسير من المعارف الذي كان يستعمل لارشاد الام في تلك الازمنة المظلمة الحالية من المعارف خاصا بالقسيسين فكانواهم الماملين للمعارف والمستأمنين عليهاوكانواوحدهم هم الدين اعتادواعلى فرآءتها وتعقلها والتفكرفيها فيستخرجون منها البراهين والاشياء المهمة وكان عندهم بقايا الفقه والا داب القدية التي كانت محفوظة بالروايات اوم سومة فى الكتب القسلتمن اتلاف الام الخشنية وبموجب قواعده فا المذهب القدم رسوادستور قوائن موافقالاصول العدل العظمة ولما كانوامسترشدين بالقوانين الشاسة المعروفة عينوااشكال محاكهم ووضعوافى احكامها الاتفاق والاتحاد وكانعندهم القوة اللازمة لدع من تعرض لهتك رمتها فكان حكم القسس باخراج انسانمن دآئرة الدين وغضبهم عليه اشدعة اباس عقاب حكام السياسة الذين كان يكنهم اجر آؤهافى احكامهم فليس من العبيان الاحكام القسيسة صارت هي المقبولة المحترمة عند

مطلب کون صورة الفقه القسیسی اکل من الفقه السیاسی المدنی الاهالى وان الماس المعافاة من الاحكام السياسية صارمطلوبام غوبا فيه كانه من ية اعطيت الم على وجه التفضل والانعام وليس عسا ايضاان صارت اصول القانون القسيسى المنتظم في اعين الام الحاهلية الخشنية اعدل من الاحكام المتقدمة المختلة التي كانت تجرى عليها اعامة الدعاوي في المحاكم المدنية وذلك انتلك الاحكام المدنية كانت تبيع في المخاصمات الواقعة بين الباروناتان تم بالعنفوان والقوة بخلاف القانون القسيسى المنتظم فان جمع المشاجرات كانت منقاده فيه لقوانين معينة واحكام شرعية وكانت لاحكام المدنية ايضاحين اماحت طريقة القتال في فصل الدعاوي كانها جعلت كلامن القوة والصدفة حكماعد لايفصل الحقمن الباطل والعدل من الجورواما الاحكام القديسية فكانت تحكم في مادة المشاجرات باصول العدل والتثبت بالشهودومن مضارالمحاكم السياسية انه كان اذاوقع فيها خطأف حكم بارون له الحكم الالتزامي وظمهر الحق لاعكن نقضه ولا يجوزرفع الدعوى الى محكمة علما بخـ لاف القانون القسيسي فانه جعل المحاكم مختلفة الدرجة بحيث عكن للدعوى الواحدة انترفع مالتدريج من محكمة الى اعلا منهاعلى حسب طلب احد المتداعيين حتى تصل الى المحكمة العليا التي جعلت لماالكننسة التصرف المطلق في ذلك واوجبت رجوعه البها فينشذ كان مدرك هذه الاحكام القسيسية كاصولهامهمأ العقول لاستحسان التغيرات الثلاثة التي نشأت عن ملك الاحكام في المددهب الالتزامي الذي ذكرته آنفا وليس فضل المذهب القسيسي مقصوراعلي هذه التغيرات النافعة للجمعية فانعدةمن القوانين التيهي الآنكصن حصين امن به الانسان على نفسه واملا كدمناقضة ومخالفة لاصول الاحكام السياسية المدنية التي مكثت فى اورباعدة قرون حيث ان تلك القوانين منتضبة من قوانين المحاكم القسدسية ومقتبسة من وقائعها فلاتمسك الاهالى باحكام محاكم القسيسين المبنية على الحكمة والعدل حلمهم ذلك على معرفة انه يلزمهم نبذة وانين البارونات الجهادية واشتغالهم بمعوها وازالتها

كون ممارسة اعانتء\_لي نشر بعض معارف اصم مماكانا ولا تتعلق بالاقضسة الشرعمة واحكام الدولة

引しりとし ارقعت القانون الرومانى فى زواما الاهمال

مطل الا سماك الق ا عانت عدلي معرفة هدا المذهب

اوهنالنسب آخرساعدف منعة الناس بعض معارف صحيمة اوسع دآ ودقس الحقوق الرومانية عبرها تنعلق بالاقضية الشرعية واحكام الدولة وهو الاطلاع على الحقوق الرومائية وذلك ان من جلة المصائب التي جاءت عقب انتشار الام الخشنيين وتغريبهم للبلاد حادثة مهولة وهى ابطال الحقوق الرومانية واندثارها وكان المقصود الاعظم من ثلك الحقوق ادخال اهل الدنيامامسرهم تحت حكم الامة الرومانية وكانت قوانين هذه الامة المدنية منابذة بالكلية لاخلاق ام الشمال الحرسين وعقائدهم الانتلان القوائين كانت مؤسسة على قواعد اجنبية لاتليق بالام الخشنية واعاهى ملاعة لحالة عدنية لا تخطر بال مثل ه ولا والطوائف الخشنية فلذلك صار الفقه الروماني في جميع الاماكن التي نزات بماالام الخشنية نسمامنسماومكث على ذلك عدة قرون وهو محمول بالقوانين الخشنية الجيمة التي لاسعني لها وكانت لاتستحق مااطلقه عليا اهل اوربا من اسم قوانين وف تحومنتصف القرن الثاني عشر عثراتفاقا فى الطالياعلى كتاب من كتب قوائين حوسنتمانوس فتقدمت حالة الجعية السياسية حيائذ بعض تقدمات عظيمة جداوالتعاريب التي حصلت في القرون العديدة وسعت عقول الناس فى شأن هذه التقدمات قصاروا بتعبون حدا حيث اطلعواعلى هذا المذهب القانوني الذي عجزت السلافهم عن ترتيب مثله ومعانه لميكن عندهم من المعارف ما يكنى فى كسبهم من العلوم القديمة الميل الى الفلسفة الحقيقية والعلوم النظرية ولم يكن لهم طاقة على ادراك حلاوة تأليف الاحداب وبلاغتها ومعرفة معانيها كانت لهم معارف كافية فىان يحكموا بفضل هذا المذهب القانوني الذي كان محتوياعلي جميع الاحكام اللازمة لوقائع الناس على اختلاف احوالهم واعارهم مع العدل والاصابة والتدقيق وامااولوالمعرفة بالعاوم الادبية فأنهم بذلواهمتهم مع الغيرة والاجتمادف مطالعة هددا العلم الحديد وبعدظم ورهددا الكتاب القانون بسنوات قلائل ترتب في اغلب ممالك اور باحد رسون القانون التمدن واصروا رقرآءته في المحافل العامة

مطلب مطابعة مانتج من مطالعة المحقوق الرومانية مسود مسود المعيدة المهمة

وكلمن مطالعة هذا الحق الكامل والعمل به لم يأل جهدا أن نشأعنه للناس بعض اعمال مهمة سعيدة عظية جددا وذلك انهم كانوا محتاجين لمعرفة فوانين راحفة عومية يستوى فهاجيع الناس ليستفرجوامنهاجيع المنافع وسادرواالى تعمين الاصول والاشكال التي بازم المحاكم ان نطبق طرقها واحكامهاعليا فعثواعن تحصيل هذا القصدالهم جدافى سعادة الام وجدوا في طلبهم كثيرمن الغديرة والهمة فبذلك صارالقانون الالتزامي قبل آخر القرن الثاني عشرمذه بامتنظما وصاركاب دستور القوانين متسعا ذائسكل حسن الترتب نسهل مراجعته وصارت العادات الفاسدة الق لانسات لها الموجودة فى الاقالم الختلفة والمالك المتنوعة يعثعن تحصلها وتنظمها تنظماغر سامع العصة الكاملة التي لمتصدوا لاعن معرفة الفق والروماني وقد تلتى دمض ولاد أورباا لحقوق الرومانية بالقدول ليستعماوها بدلاعن الشرائع المدنية فجميع الاحوال التي لم يقض فيها بهذه الشرائع كان يحكم فيهاءلى موجب اصول تلانا لحقوق الرومانية وكان بعض الام عزجون الفقه الروماني والاصول السياسية بقوانين البلاد وكان كل منهماماء داايضالقوانين البلادعلى تكميل تشريع الشرائع وترتب القوانين والاحكام وانكانت اعانتها وجعضعيف

وهذه التحسينات المختلفة فى المذهب الفقهى وفى تدبير الاقضية والاحكام انتجت فى الاخلاق تغييرات مهمة جدا وانتشرت وعظمت ونتج منها البراعة فى الصنايع والحرف وصارت الام مجبورة على ان تمارس معارف عومية مختلفة وتجتهد فى بعض الشغال مخصوصة ليكون لها طاقة على اوصول لدوجة التوفية بالوظائف المختلفة التى كانت تقتضيها احتماجات الجعية المتعددة واما الام الخشنية فلم يكن عندهم الاصنعة واحدة شريفة وهى فن العسكرية فلم يكن عندهم اكتساب القوة والنشاط الذى تحتاج اليه التعلمات العسكرية ولما كانت الاشغال زمن الصلح خفيفة قليلة كان لا يلزم الانسان لا جل تعصيلها ان يتمع المطالعات فى الكتب

الادبية هكذا كانت حالة اوربامدة قرون فكان الرجل العظيم المعدمن حين ولادته للعسكر به وبرغب فيها دون غبرها من سائر الصنايع لا يتعلم من العلوم الاعلم الحرب فكانت رياضاته وحركاته على طبق الحركات العسكرية احتى ان طبيعة القاضي الذي كان نسب للإشراف دون غيرهم لم تكن ترغب فى معارف تفوق عن المعارف التي يمكن ان يكتسبها العساكيين غير عمارسة الكنَّب الادسة \* والذي كان السارونات يرونه لا إماضروريا في اجرآء الاحكام على مقتضي العدل والانصاف انماهو كنابة عن جعهم عدة عوايد من الاكارالقديمة التي وصلت الهم بالرواية والتواتر وصارت متداولة محترمة معمولا بهاعلى تداول الامام وعن كونهم يعينون بموجب رسوم معينة مخصوصة مايلزم المحاربة ومايترتب عليهاوه لذاك موافق للقوانين

النماج التي نشأت العسكر مذاولا المعمعية من هذا

واكن لماعينواصور افامة الدعاوى الشرعية والفواودونوا القواندالق يحكم على مقتضاها صارت الاحكام الشرعية من ذلك الوقت على الاعكن تحصيله الابالمارسة والتعليم والتعربة والخدمة فى الحاكم ومواطن اعامة الدعاوى الشمرعية ولمبكن عندالاشراف الذين كانوالا يتولعون الامالحرب ولايعرفون من الكتابة الاماقل وقت يشرعون فيه فى الاشتغال سعلم هذا الفقه فكانوالا برغبون فيه اكونه كان ثقيلاعليم ومنابذ اللحرب الذي كان اهم بغيتهم لانهم كانوا برونه لائقا بمقامهم فتركوا بالتدريج الوظائف الى كانتالهم فى الحاكم حيث كان جملهم بالاحكام يعرضهم الى الاحتقاد في هذه المحاكم فصاروا يسأمون من عاع الدعاوي المشكلة التي لا يحينهم فهم تفاصيلها فازمهم حينمذان يعتمدوا على أناس تترنواعلى دراسة علوم المبادى ومعرفة القوانين فيما يتعلق بالفتوى وبث الاحكام الشرعية اللازمة للعكر في المشاجرات كايعتمد عليهم ايضافي اجراء الاحكام والعث عن كدفية إقامة الدعاوى وقعقيقها فثل هذه الطائفة الني لزم الناس جيعا السعى اليها دا عالاستفتائها واخذ أرائها في سائر الاشياء المهمة وكانت آراؤها بتم بها

سعدالانسان وشفاؤه وشرفه وضعته وحياته وموته بلغت في اقرب زمن كال النجاح والاحترام ونفوذالكلمة في الإهالى فلذلك بالهؤلاء الإهالى التشريفات التي كانت الى ذالة الوقت مقصورة على ارباب العسكرية في نظير معارفهم وقدمهم وقلدوهم المناصب العظيمة وما يتعلق بهامن نفوذالكلمة والاحترام فنشأ بن عامة الإهالى صدعة شريفة اخرى غيرصناعة الحرب وصارت وظيفة التعيش المدنية مطمع نظر النياس وكانوا يسلكون المسالات وصارت وظيفة التعيش المدنية مطمع نظر النياس وكانوا يسلكون المسالات الوظيفة ومنافستهم فيها وصلهم الى الغنا فالشرف وصارت فنون الصلح والخصال الجيدة المترسة عليه معمولا بهاوا خدت حقها من الجزاء والمكافئة

مطلب مطلب التضورات العظيمة والإخلاق الكرية التي نشأت عن التولم

وبجردما ترتبت على التدريج في اور باهذه التغييرات المهمة الناؤهة لحالة الجعية وتدبير الاقضية والاحكام شرع الشرف يكنسب صفات عظيمة وخصالاكر عة وكان ذلك بمانشاعن الامارة المسماة شووالري التي كان ترتبها عندهم لامعي له وكانه ناشئ عن الاغراض والشهوات النفسانية والحنون غير انه كان نتيجة طبيعية اقتضه الحوال الجعية في ذال الوقت وهوالذي حسن الخلاق اهالي اوربا بحلاف الحكومة الالتزامية فانها كانت دا عامعدة للعرب والنظم وما يوجب اختلال النظام حيث كان الناس المستضعفون الذين لا اسلحة عندهم دا عاعرضة لايذ آن السفها، والاقو يا والسبب الحامل النيلان الناسية على السلحة لحابة الحجاج المظلومين في بلاد القدس هوالذي للبيكز ادات على حل الاسلحة لحابة الحجاج المظلومين في بلاد القدس هوالذي عفوده هو الذي كان جديرا بحث هؤلاء البيكز ادات المخاطرين بانقسم على ارض القدس عفرده هو الذي كان جديرا بحث هؤلاء البيكز ادات المخاطرين بانقسم على الشجياعة والنشاط حين حيان استيلاء المسلمين على ارض القدس على الشجياعة والنشاط حين وتعليص الاسرى وجياية النساء والانتقيام واعانة الضعياف المسياكين وتعليص الاسرى وجياية النساء والانتقيام المن والقسيسين وسائر ومن لا يكنهم جل الاسلحة للذب عن انفسهم واعانة الضعياف المسياكين وتعليص الاسرى وجياية النساء والانتقيام المن والقسيسين وسائر ومن لا يكنهم جل الاسلحة للذب عن انفسهم واعانة الضعياف المساكين وتعليص الاسرى وجياية النساء والانتقيام المن والايساء والقسيسين وسائر ومن لا يكنهم جل الاسلحة للذب عن انفسهم والمن والايساء والقسيسين وسائرون لا يكنهم جل الاسلحة للذب عن انفسهم المن والايساء والقسيسين وسائر ومن لا يكنهم جل الاسلحة للذب عن انفسهم المن والايساء والقسيسين وسائر والايساء والقسيسين وسائر وسائر والايساء والقسيسين وسائر والمناه والقسيسين وسائر والقسيسين وسائر وسائر والتعلي والالسلحة والايساء والقسيسين والايساء والقسيسين وسائر والايساء والقسيسين وسائر والايساء والقسيسين والايساء والقسيسيان والقسيسيان والقسيسين والايساء والقسيسيسيسيسيان والقسيسيان والقسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي

وكذلك جبرخلل العيوب وازالة التعدى كل ذلك كان اهلا للل السكرادات على استعمال القوة والشحاعة والحصال الجيدة وكانت المروءة والشحاعة والعدل والشرف من خصوصيات الامارة وحيث كان الدين في ذلك الزمن له دخل فيجمع الاشياء من القوانين والصفات النفسية كان عدهد والصفات المذكورة ايضابنوع من الجية حتى وصلت الى هذا الافراط أنجيب الذي يتعبمنه الاتنوصارالاهالى يستعدون للدخول في مرتبة الامارة الشو والربة ماعال وغرينات شاقة جداف كان كلمن اراد الارتقاء الى هذه المرتبة دخل فيهاما بهة واحتفال عظم مع مراعاة الديانة فكان لا بوجداحد من الممكزادات الاو يستدعي التشريف لنفسه بالدخول في زمرة ارباب الامارة لانها كانت درجة ممتازة تكادان تفوق دوجة السلطنة وكان الملوك يفتخرون شقليدهم يبك زادهايا كان

الاالسعيدة التي وهذا الترتب العيب الذي كان مجعالشماعة والفتوة والدمانة التي امتزجت بعضهاوصارت كالشئ الواحد كانت ملاعشه للرغبة فى شرف الحرب والمهارة عسة جداوصارعن قرببله تأثيرغرب فى الاخلاق ولما تحلى ارباب هدذه الامارة بالمروءة والشعباعة صارت الحرابة قليلة المروالةساوة وقدتهذب الاخلاق وحسنت حين كان الرفق معتبرا كانه اعظم صفات هؤلاء الامرآء واخذ كلمن الجية والظلم في النقص والانعطاط عنددما رسوا قانونا لمعاقبة مرتكبهما او لتهديد من اراد القدوم عليهم اوصارالا حترام الصيع الصدق والاستقامة الصحة في الوفاء بالوعد كلاهمااعظم الصفات الممزة للسكزادات لان هذه الامارة كانت عندهم معتبرة كانهامدرسة لاكتساب الشرف فلهذا المعنى كان سفى لن ارادالدخول فهاان يكون على اعلادرجة من الاستقامة واحتناب مالاطمق

مان كلا من استمسان صفات هذه الامارة و بعيها والرغبة فيها بانضامه الى اعتبارار بابهاومزاياهم وعلوشانهم فيجيع اقسام اورباكان في بعض

الاحيان بورثار باب الجية غيرة عسكرية تحملهم على مشروعات ذمية لاياذن بهاالعقل ومغ ذلك فكان يساعدعلى ان يطبع فى قلوبهم عناصرا لكرم وشرف النفس وهذه العناصر كانت تتقوى بمابوجب الشفقة ويلن القلب واماالاع الاانخارقة للعادة المنمية على الحبر والقساوة الصادرة من الامة الرحالة النزالة التي كانت تحوب الدنياللهثءن الوقائع فانها كانت معلومة مشمورة ومستعقة لماذمها به بعض الناس والاستهزآ بهاغمران هـ ذاالبعض لم يعن النظر فياترتب عليها من النتائج السياسية السافعة وع ان هدا الترس العب وان كان فالظاهر قليل النفع المحدة الجنس البشرى له الفضل في معظم تحسيسات الرفاهية وتشريف العرض والمروءة التي تحمل الانسان على لين الحانب ولوفى حال قسوته على اكبراعدائه وهي التي مزت الاخلاق الحديدة من الاخلاق القديمة وفيمدة الغرن الشانىء شروالشالث عشر والرابع عشروالخامس عشركان للصفات الجيدة التي طبعتها الامارة في قلوب الناس مدخل بين في اخلاقهم وسلوكهم ولنمكنها من قلوبهم اتم تمكن مكثت آثار تلك الامارة بعداً ضمع لالهاونزولها عن درجة الاعتبار فعاينهم واستمرت لانهسيأتي فىالتار يخالذي أناشارع فى تأليفه بعض وقائع مهمة تضاهى مشروعات الامارة العنفوانية اكثرمن المقاصد السياسية بمعنى انهااجريت بمعض القوة والشحاعة دون السياسية والتدبير وبعض الوقائع التي ذكرناها فيهعلامات واضعة تدل على انهامن الامور الناشئة عن محض الامارة وكان فرنسيس الاول رغب كشرا فى الافتخار مان يكون من زمرة امر آء الشووالرية فلذلك كان عمل الى اظهار الحسارة المامة والشجاعة الوافرة في الحرب وعظم الشان والرفق فى الصلح فكانت شهرته مثلث الصفات الحيدة سبيا حاملا لقريته الذي كان فاترالهمة ساكن القلب على أن يغسر حله الغريري وخلقه الطبيعي رغسة في مساواة فرنسيس في شي من الواع البطش وابن

تاثيرتق تمات العقل وتقدمات العقل وعمارسة العلوم كالاهمااعان كنيرا في تغييرا خلاق ملل اور ما المة ثمرالتام فالاخلاق وادخل عندهم ماهم متيزون بهالات عن غيرهم من الادب والدوق والتمدن انع الرومانيون بعدانقراض دواتهم فقدوافى الحقيقةميل كونهم ينسحون على منوال الدفهم في تحصيل انواع من الكمال والظرف يني عليها من يأتي بعدهم من الام والأجيال ولكن ما ذال ماقياعندهم عبة الإداب وعادسة الفنون مع غاية الاجتهاد وكمال الاشتغال واماالام الخشنيون فكانوا بعيدين عن ادرال العاسن هذه الكالت والرفاهية اماله لمهم بها ولاستعقارهم الاهالقصورعقولهم انتصلالى من اولة تصور الاشياء المدوحة الحسية والمعنوية ومعرفة مقدارهافلم يتكن عندهم الاحتساح والرغبة اللذان هماالسبب فى شغل الفكرة وحركة العقل ولما كافوا لا يعر فون فضل الفنون ولامنفه تهااجتهدوا في ابطال شعائرها بقدرما اجتهد خلفهم في اظهارها وحفظها بدوما حصل من المصائب العظمة الناشمة عن استمطان الام الخشنيين فالمملكة الرومانية والتقلبات العدديدة المهولة التي وقعت فالممالان التى جددوه اوعيوب صورة حكومتهم التى كانوار تبوها كل دلك كانسباق منع تؤلد الدوق وعمارسة العلوم واوجب اشتغالهم بالحروب وعدم راحتهم واوقف اوربا فى او دية الجهالات كاتقدمذ كره آنف ولكن الوقائع والقوانين المختلفة التي ذكرنا تاريخه اانتجت بالتعاقب في الجعية تغيرات دائمة وتقلبات مستمرة فبمجردا نحصلت لهم الراحة الناشئة عن التقلب الذى كان سبافي استقلال بعض ملل اور باواكتسابها الحرية و بجرد ماعرف اهل جعية اوربا قية المنافع الناشئة عن التجارة والانتظام العام وامن كل انسان على نفسه شرعت عقولهم في القاط قواهم الخاملة وقدح زندافكارهم الى كانت نارها مخبرة وسلكت مسلكاجديدا فبذل الناس جهددهم فى اشغال عظيمة وتفتيشات مهمة لم تسبق لهم بهامعرفة ول ولاخطرت بالهم قبل ذلك اصلافني اواخرالقرن الحادى عشرخرجت عقولهم من لجيج الغفلة الغزيرة التى مكثت منغمسة سابحة فهازمناطويلا

مطلـ

فان الحدوالاجتهاد الذي حصل اولا فالعاوم الادبية كان على خطا وفي إن سب وتفرغوا بكليتهم الىاشياء جديدة

ولكن تفرغ اهمالى اور ما اولاالعلوم الادبية والفلسفة كان بطريق رديقة جدا غيرمستفية وكانسلوك الاح فى ذلك كسلوك الاحا درديا وذلك انهم فمدالا رتحكنت منهم القوى التخيلية قبل ان تمرن قواهم العقلية وتتدربعلي قواعدالعلوم النظرية فكانوا يشتغلون بالشعر قبل الفلسفة وكان استشعارهم شديدا وتأثرهم قو باجيث كانوا يحسنون وصف الاشياء وتخطيطهاعلى وجه بليغ بديع وان لم يكن عندهم من العلوم العقلية التيهي علم الميزان الاشئ يسير فتكانوا ينسحون على منوال اوميروس وهز يودوس (شِياعران)قبل ان يتشبثوا بحكمة اليس وسقراط (من الفلاسفة) ولكن لسوء حظ الا داب لم يسلكوا المسالك التي تقتضيها الطبيعة بل صرفوا همتهم بالكلية والجزئية الى مافوق الطبيعيات حتى توغلوا فيهاوف العلوم النظرية الصعبة المسائل فبمجرد استيطانهم فى البلاد الى فتعوها انتقلوا لدين النصرانية ولكن ميلقوه كاهوولم يسلكوا على منهاج قواعده بحيث يبقونهاعلى اصلها وحالها وذلك انعدة من الواثقين بانفسهم منجوا هذا الدين السهل الكثير الفائدة مدقيقات فلسفية تمين في زعمهم ماطن الدين ورموزه السرية وتحلمشكلات خارجةعن طوق العقل البشرى فصارت هذه التدقيقات الفلسفية جزأ من دين النصرانية بلصارت كانها الجزء الاهم فبمجردما تشوفت النفوس للترقى الى درجة التفكر والتعقل كان اول اطلاعهم على هذه الاشياء فاشتغلوا بهاوصارت مطمع نظرهم \* واول عُرة نحتءن تدقيق العقول حين اخدها في التقوية ثانيا في اور باهي علم الالمهات التي كانت تقرؤ فى المدارس وكانت مشحونة بالاطناب فىالمناقشات وبذكرالفروق بين اموردقيقة لاطاقة للعقول البشرية على الحولانفها

وما كانت هذه الحالة وحدهاسببافي اضلال عقول هو لا النياس وسلوكهم سبيل الغي حين اخذوا ثانيافي مارستم وغربهم على هذه الامورالتي كانوا

قدتر كوهامدة احقاب بل غماسباب أخر وذلك ان اغلب من اعانواعلى أحياه العلوم الادسة في القرن الثاني عشر والثالث عشر واهتموا ماعادة معالمها كانوا قدا كتسبوا المعارف والاصول الفلسفية امامن الدونان الذين كانوا بمملسكة الروم بالقسطنطينية وامامن عرب اسيائها وافريقية ومن المعملوم ان علوم ها تن الامتن (اليونان والعرب) كانت قد فسدت يسبب افراطهم فى المدقيق فان المونان كانوا قد جعاوا علم الالهمات مذهبا مشتلاعلى قواعد نظر يه تحتاج لغاية الفكر والتدقيق وعلى مساحث خلافية لايقف الانسان لهاعلى حد ولاحقيقة واماالعرب فقدافسدوا علوم الفلسفة بالندقيقات الفاسدة التي احاطوه عام اولا يحفى ان هذه العلوم التي كان الغرض الاهتدآء بهالا يستأعها سوى الحيد عن الحق والسداد واليل عن سبيل الرشاد فد ذلك ضلت عقول اول من استغلوا بالفلسفة وصارت غريقة في محور العانى المستصعبة والمساحث المشكلة من غسر ان تعلم الهاحداتنف عليه ﴿ وعوضاءن كونه مِيدعون فكرتهم على قدر طاقتها الطبيعية ويشغلونها بالامورالاختراعية الانتداعية التي تهذب ذوقهم وتوسع عقواهم وبهانعظم دائرة افهامهم كالاشتغال بالفنون المستظرفة التي هي زينة الحياة وسلوة الهموم تركوا انفسهم ضلت بالاعتماد على آرآ. من كان قبلهم و بالاقتداء بهم قاتعمواقوة قرائحهم وفطنتم في تدقيقات فلسفية هوسة لاتحدى الاالتعب

ومع كون هده الامور النظرية غيرنافعة في شئ ولامصيبة كانت لكونها جديدة تحث العقول على الاجتهاد وتربدها رغبة بسبب برأتها وغزارتها ومع ان هذه الاموركانت لانستميل قلبا ولا تلذعقلا كان يرغب فهاكثيرا وكانت الناس على عاية الاعتناء بمزاواتها فلم يتفق اصلافى الاعصر المنورة بمصابع العلوم ان الفلسفة العصصة المقبولة قد اعتنى بممارستها ومن اواتها مع الغيرة والنشاط اكثر من هذا وذلك انه فتح حينتذ في جمع امهات المكائس واغلب الديور الكبيرة مكاتب على نسق المكاتب التي كان انشأها الملك كراوس ما نوس وجددت ايضامدارس عظيمة ومجالس لكليات العلوم فتخرج منها جعيات علاء رخص لها في انه لا يجرى عليها من الاحكام الاماشرعته بنه سم اورخص لها ايضا انها يحقوق و من ايامهمة \* ولاجل اتحاف كل على حسب ما يليق به و مكا فئته اخترع والقابا تليق بطائفة ار باب العلوم والفنون والمعارف والحرف لتكون بميزة لا ربابها على حسب من اتبهم ولم تكن درجات التقدم في المعارف حالبة للترقى في درجات الشرف وعلوالشان في خصوص المدارس بل كان شرفهم في غيرها من سائر المحال الخارجية ايضافكان العلم في حدد الهمعتبرافي الجعيات و بين الناس و انسلال المحال المحال المحالة لان لعلو الدرجات والغني في انضام هذه المزايا والنظر المحاصار يذهب الى العلو المدارس عدد لا يحصى ومقدار لا يستقصى من الطلبة لان حيم الذي كان يوصل الى الفخر وحوز من اتب العلا والامتياز

ومع هذا النشاط العظيم والاجتهاد الكامل الصادر عن بوادر العقول البشرية في حالة عنفوانها في مبدء امرها لم ينتج عن ذلك كله التقدّ مات المهمة الفي كانت تؤمل منها وذلك أنه طرأت حالة اخرى شنيعة اوقفت ثمرات هذا السعى والاجتهاد وهي ان جميع لغات اور باكانت مدة هذا القرن الذي تمكم عليه خشنية مجردة عن الفصاحة والبلاغة خالية من اللطف والظرافة وماكان احد تصدّى الى وقتمند لتكميلها ولا تحسينها فاعد القسيسون للشرائع والاصول الدينية كلها اللغة اللاطينية وقد قضت العادة الى وازى حكمها الاحكام الشرعية بان الاداب تكتب وتدرس بهذه اللغة فترتب على ذلك ان جميع العلوم التي كانت تقروف القرن الثانى عشر والشالث عشرصار تعليها وتعلها بهذه اللغة وجدع ما الف من الكتب في هذه العلوم كان بها ايضاطنا ان الامور الشريفة ان رقت اوقرئت باللغة في هذه العلوم كان بها ايضاطنا ان الامور الشريفة ان رقت اوقرئت باللغة

لدارجة على السنة العامة حصل الهااهانة فيقلك الاوهام الفاسدة كانت

مُطلب تأثير المعارف في الأخلاق

دآثرة المعارف والعلوم ضيقة جدا وكان لا بسوغ لاحد أن ينتظم فى سلات طائفة الاحباروالح كانت ابواب العلم والحكمة تغلق عن عوام الناس فاضطرت الى ان تمكث محرومة من الانوار مغموسة في ظلمات الجهالة كاكانت

ومع انهذه الاعاقة قداضعفت تأثيرالمعارف وضيقت دآثرتها حق لم يمكن نشرها واذاعتها بين الناس فلاشك ان تقدّ مات المعارف والعلوم يجبعدها من جلة الاسباب الاصلية التي نشأ عنها تغييرالا خلاق عنداها لى اور با وذلك ان الرغبة التي كانت للناس في البحث عن كل شئ كاذكرنا وان كانت جارية على اصول فاسدة الاانها حثت الناس على الاشتغال بالحرف والصنايع وتنبهت بها العقول الى النشاط والتمرن فتيقظ الناس الى ان بذلوا قواهم في الشياء وجدوها نافعة مرغو به وتعودوا بذلك على الشغال صالحة قواهم في الشياء وجدوها نافعة مرغو به وتعودوا بذلك على الشغال صالحة عمار بها الملل البارعة في مطالعة العلوم وعارستها مع النجاح

ومااعان على هذا الشان ايضا العبارات التي كانت في ذلا الوقت آخذة في اسباب التقدّم والازدياد وذلا انهاساعدت في تهذيب اخلاق اور با وادخلت بهاا حكاما عظيمة خالصة وسياسة منتظمة واصولا سهلة مشتملة على الرأفة بحلق الله تعالى وفي مبدء امر الجمعية كان احتياج الناس قليلا وكذلك كانت مرغو با تهم بسيرة حتى انهم كانوا يحتفون بالمحصولات الطبيعية الخارجة من اقطارهم واقاليهم و بما كان في طاقتهم عمله من منهم شئ فيعطوه لسواهم ولا ينقص لهم شئ فيضطروا لسوال الغيرفيه فيكانت كل بلدة صغيرة تقتات عاهولها من الاملاك والاراضي والكونها مكتفية بذلك كانت لا تعرف ماحولها من الاملاك والاراضي والكن بنها و بينها مشاجرة ومنازعة فلا يحصل النشام ومعاشرة بالكلية وذلك ان الائتلاف والمخالطة بين الم مختلفة بستازم اولا كونهم متقدمين في شأن المالا تتلاف والمخالطة بين الم مختلفة بستازم اولا كونهم متقدمين في شأن

التمدن والاخلاق وبلوغهم فيهدرجة كال ويستلزم ايضا انشاءقوانن بها يثبت النظام العام ويأمن كل انسان على نفسه ولذلك كان اول شئ حصل من الام المتبر برين عنداستيطانهم بالملكة الرومانية هوايقاع الفشل بن اعماالتي ان الف منها الرومانيون حتى تفرقوا ومن وقتد مارت اور بامنقسمة الى عدة دول مختلفة مكثت عدة من القرون متساعدة عن بعضهاسي كادت المخالطة منها تفقد مااكلية وكانت جيع الصارمشحونة بار باب الصمال حتى كان يحشى من الملاحة وكان اذاوصل احد من ار ماب الملاحة الى مينة في ملدة غريبة لا يحدفها امنا ولا اطمئنانا ولا يغاث اذا استغاث حيث كان الناس كالوحوش الكاسرة و ما لجلة فكان لاعكن المخالطة بن سكان الاقسام المباعدة عن بعضها ولوقى علكة واحدة الامع الصعو بة وكانت الاسفار الطويلة وان لم تكن عظيمة الطول من المشروعات الخطرة اذيخشي فيها من تعرض اد ماب الصيال الذين يقطعون الطرق ومن ظلم الاشراف الذين كانت تخشى سطوتهم اكثرمن اللصوص لما كانوا يرتكبونه من سيء الفعال فلاكانت هذه الموانع حاصلة في جميع بلاد اور بااضطرسكان كل اقليم ان لا يخرجوا من اقليهم الى غيره فبذلك مكث اغلبهم يحمل البلاد البعيدة عنه فلابعرف وضعها ولااحماه هاولامزاح قطرها ولاعصولاتها

مطلبت

ولكن ظهرت في ابعد عدة اسباب اوجبت عندهم الرغبة فى النجارة فتولع الناس بها وتجددت بعض مخالطات واخذ وعطا بين الملل المختلفة وذلات الناس بها وتجددت بعض مخالطات واخد وعطا بين الملل المختلفة الاثر فى قالوب الايطالين بسبب العلاقات والمعاشرات الى كانت بينهم وبين مدينة القسطنطينية وغيرها من سائرمدن عمل كداليونان فا تتقل منهم معارف هذه الفنون والحصولات الى اخرى مجاورة لبلادهم (ايطاليا) معارف هذه الفنون والحصولات الى المماخرى مجاورة لبلادهم (ايطاليا) ولكن لم تكن التحارة حينشذ الاضيقة هينة حتى ان العلاقات التي كانت بين الدول المختلفة كانت قليلة جداوا غااز دادت بسبب وب اهل الصليب بين الدول المختلفة كانت قليلة جداوا غااز دادت بسبب وب اهل الصليب

مع الاسلام فانها جلبت الى آسيا جيوشا عديدة خارجة كلهامن بمالا اور با فغت واتسعت حينقذ المخالطة واسبابها بين المشرق والمغرب ومكث بهذه الكيفية عدة قرون والغرض من هذه الحيوش والغزوات وان لم يكن الامجرد فتح البلاد دون التجارة لم يحصل على وفق المأمول بل صارت عاقبة هذا المقصد سيئة كانه في اصله كان من حيزاله وس وخارجاعن حدالعقل وطريق الصواب الاانه ترتب عليه عمرة اخرى لم تكن مقصودة منه وهوانه عاد على التجارة بالنفع فصل لها التقدم التام وفي مدة جية هذه الحروب عاد على التجارة بالنفع فصل لها التقدم التام وفي مدة جية هذه الحروب وغيرها من سائر بلاداور با الحرية مع من ايا جعاتها بلادا مستقلة محترمة في من الما شعددت في كل يملك طوائف من الاهالي استعدت التجارة وتوصلت بذلك فتحددت في كل يملك طوائف من الاهالي استعدت التجارة وتوصلت بذلك ألم سبل الشرف والنروة

وبعدمجاهدة اهل الصليب بقليل كشفت عندهم البوصلة اى بيت الابرة التي صارت بها الملاحة أمنة نامية وسهلت المخالطة بين الملل المتباعدة فكانها قربت الناس بعضهم من بعض

ورتب اهلايطاليا في هذا العصرالتجارة المتنظمة بن دوامم والمشرق بواسطة مينات مصروصار يجلب الى هذه الدول جيع المحصولات الهندية النفيسة وتجدد ايضافى ارض ايطاليا معامل للصنايع محتلفة الانواع فتقدمت و برعت وعظمت صنايعها باع نة الاهالى واهتمامهم بهاحتى انهم اخترعوا فروعا جديدة من الصنايع ونقلوا من المشرق الى بلادهم عدة من المواليد الطبيعية المتولاة فى الاقطار الى هى اعدلا وارة من بلادهم ليطبعوها فيها ولم يزل الى الاتناب ونقلوا من المشرق الى بلادهم من بلادهم التي يتحرون فيها تجاوة كبيرة كثيرة الربح والفائدة وطالما غنم الايطاليون من ربح ما كانوا يبعونه الغيرهم من الم اوربا بمكسب عظيم حيث كان هؤلاء الديهم فانهم كانوا يبيعونه الغيرهم من الم اوربا بمكسب عظيم حيث كان هؤلاء الامم حين شد آخذين في اسباب التمدن والرفاهية بعداً ن كان ذلك مجمولا

مظلی مطلب استکشاف البوصله وهی پیت الابرة

مطلب\_\_\_\_ تقدّم التجارة عشد الايطاليين

اومحتقراعنداسلافهم

وفى القرن الشافى عشر والثالث عشر كادت تجارات اور با ان تكون فى الدى الا يطاليين وكافوا معروفين حينة في باسم اللنبردية اكثرمن اسم الا يطاليين فرتبت فى جيع الممالات قبائيات لنبردية اى جعيات تجاروصارت كالها تحت حاية نفس الممالات المقيمة فيها على اختلافها وكان لها من الا عظيمة وحقوق جسيمة وكانت كلهامعافاة من الاحكام القديمة الملشنية التي كانت تجرى على الغر باوصار تجار اللنبردية فى اقرب زمن هم اهل القوافل والصنايع والصيار ف فى جيع البر

وبينما كان الايطاليون بجنوب اور با يوسعون دا ثرة التجارة مسعفاية النساط والنجاح ويتكاملون داعما فهااذ اشتغلت بها كذلك عقول ام الشمال في انشائه القرن الثالث عشروصاروا في جهدعظيم في هذا النسان وفي شأن الحرف والصنايع وكانت حينئذ البلاد المجاورة لبحر بلطق مسكونة بام وحشين يقطعون سبل هذا البحرف لما اخذت مد ينتاه مبورغ ولو بيك في معاملة هؤلاء الام وفي التجارة معهم لزمهماان يتعاهد الدفع صيال هؤلاء اللام وفي التجارة معهم لزمهماان يتعاهد الدفع صيال من هذه التحارة في المباين فحصل لهاتين المدينة من اعظم مدائل الايالات المتسعة فاجتمع عاجلاتحت لوالها عماف مدائل الايالات المتسعة المحتدة على بحر بلطق الى حكولونيا التي على نهر الرين ومنها تكونت المتدة على بحر بلطق الى حكولونيا التي على نهر الرين ومنها تكونت المتدة الانسيانية ية (معاهدة المدائل مع بعضها بقصد التجارة) الشهيرة المحادة الانسيانية ية (معاهدة المدائل مع بعضها بقصد التجارة) الشهيرة التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في ابعد حتى ان اعظم الملوك كانوا يعثون كثيراءن استمالتها التي صارت مها به في العدة الدون كثيراءن استمالتها

وقدرتبار بابهذه المعاهدة القوية الشوكة اول صورة للخيارة وهي التي كانت معروفة في القرون الوسطى وقداستروا على سلوكها عاملين فيها بالقوانين المرتبة في مشوراتهم العمومية وصاروا برسلون اباقي بلاداور با

البهم ويخشون بأسهاو بخافون عداوتها ويحافظون على كونهم معها

مطلب مطلب تجارة المدآثن الانسياتيقية الاالمادة التجارة المتحارة

بعض دخائر ومهمات بحر يه وانتخبواعدة مدآ شاعظمهامدينة ابروجة من بلادالفلنك ليع علوافها مخازن لبضائعهم التي كانت التجارة فيهادائمة منتظمة وكان اللنبرديون بأنون بالجبوب الهندية الى تلك المدن وكذلك بحف ولات ورش ابطاليا و يستعوضون عنها البضائع الجسيمة النافعة التي كانت تأتى من الشمال وما يعتاضه التجار المتعاهدون من الذخائر و يحملونه الى مينات بحر بلطق او يقلعون به في الانهر الكبيرة اسدخلوا في بلاد المائيا

وبهذه المخالطة والمعاملة المنظمة التي كانت بين اهالي شمال اور با واهالى جنو بها علموا انهم محتاجون لبعضهم لا محالة وانه لا استغناء لامة عن الا حرى ولما شاهداه الى البلاد الواطية رواج التجارة ونفاقها و زهوها اختم الغيرة واشتغلوا مع الجهدوالاعتناء التام سكميل فروع فيريقتى الصوف والقطن العظمتين اللتين اشتهرت بهما البلاد الواطية منذ عصر الملان كرلوس ما نوس وتوسيع دائرتهما ايضاو حيث ان مدينة ابروجة كانت حين شدم كن المتحارات والخيالطات بين التجار اللنبردية وتجار المدن المتعاهدة التحارة والخيالطات بين التجارة مع كل من ها تين القيلتين عدينة ابروجة فا تسعت عندهم التجارة وتقدمت الغيامة حتى صار الاخذ والعطامن جلة عوائدهم الدائعة بينهم وصار بها اقليم الفلنك وما اتصل به من الاتواليم المجاورة له اغنى بلاداور باواعمرها واحسنها زراعة

ولمارأى الدوارد الشالث ملك الانسكايز حالة تلك الاقالم الماذه في التحارة تعبيكل العجب مادرك سبب ذلك ووقف على حقيقته فاخد من وقتمذ في تحصيل الوسابط التي تتقوى بها الصنايع بين رعاياه بعدان كانوا يجهلون ان بلادهم بسب وضعها اقرب لذلك من غيرها كاكانوا لا يعرفون منسع الغنى الذى لا بدان يع بريم ذات يوم فسكانوا بذلك يهملون التحارة بالسكلية ولا يحثون اصلاعن تقليد الورش التي رتبت بالدلاد الاجتبية مع ان موادها والا بها كانت خارجة من عندهم فدعا الملك الدواردعدة شعالي وصنا يعية

مطلب تقدّم التعارة بمملكة البلاد الواطبية

مظلب مظلب تقدّم التجارة في انكاترة

من اقليم الفلنك للاستيطان عملكته وانشأ قوانين مستحسنة صالحة التقوية التحارة وضبطها فتعدد في انكلترة بهمته ورش الصوف وتفرغت عقول الرعايا الانكليزية الكثيرة المهارة والنشاط الى ممارسة هذه الفنون التى ارتقواج ااعلى درجة من الملل ذات اتحارات والصنايع

غمان هدده التقدمات التحارية والمخالطات التي تعددت اذذاك بيزالام وانكانت فعيفة قليله النسبة له ظم التقدّمات التي حصلت مند قرنين الاانها كانت عظمة غريمة بالنسمة لحالة اور باقبل القرن الثاني عشر ولايحنى الهلامدان منشأعن هذا الاصلاح نتائج مهمة جدا فهذا وبالتحارة كانمد اضمعلال الاوهام والاعتقادات الفاسدة التي كانت سدافو ما فى انفصال الملل عن بعضها وفي وقوع العداوة والمغضاء منها وحسنت اخلاق الناس واطفت وتقر بوامن بعضهم حتى صار منهم الالتئام النام واقوى ميشاق يكون بين الانام وهومعاونة بعضهم بعضا عنسداروم ذلك وقضا الحاجات لبعضهم وبذلك استعدوا للصلح وقصيل الاطمئنان لماانه ترتب فى كل بمليكة طبائفة من إهالياو هي طبائفة التحيارة راغية من نفسها في حفظ الامن والاطمئنان العمومي الكونه يعود علم بانالتفع وكان كاازدادالميل الى التعارة فى مملكة انتعثت حكومتها وساعدت على ذلك وعقدت مع الحصي ومات الاخر المعاهدات اواشهرت الحروب وعقدت المشارطات وهايدل على ذلك ماهوموجود فى تواريخ عمالك ايطالما والعصب المتعاهدة للتحارة وفي اخبار مملكة البلادالوا طية مدةه فيذا العصر الذي نتكام عاميه وكانت التحارة متى دخلت عند امة من احم اورما على اختلافها حلمهاعلى الالتفات مع غاية الحود الى الاشداء التي يهتم باالام المتمدنة وعلى التخلق بالاخلاق المختلفة التي اقتيستهامن اربابها

انتهى القسم الاول

القسم الثانى في تقدد الجعيدة باعال القوة الملية اللازمة للمصالح

مطلب مطلب في ان حالة الجعية كانت والما الما كنسبت درجية المال عظيمة

مطلب مطلب في ان حالة الجمعية كانت مختلة فيما يخص بتدييرالقوى الملية

قدنم: افياسبق على الحوادث والترتيبات والمنظيات التى اعانت بقوة مدخلية باعلى تحسين اخد القريب على التدريج وعلى انشاء حصوماتهم المنتظمة و بق عليناان نقول انك لواطلعت على حالة الجعية واخلاق الناس في ابتد آء القرن الخامس عشر ثم رجعت تنظر ايضا الى حالة اهالي اور با فيما قبل دائد حين خرب الامم الخشنيون عملكة الرومائين واستوطنوا بالبلاد التي فتحوه التحبت من التقدّمات العظامة التي حصلها الناس في شأن السياسة والانتظام والتأنس وحسن الاخلاق

ومع ذلك فكانت الحهجومة في ذلك القرن المتقدم بعيدة عن ان تصل الى درجة الكالوانمكن التي بهايسوغ للممالك المتسعة ان تجرى وتجمع جميع ماعندها من الوسايط والوسائل وان واظب مع الثبات والاسترار على جيع ماتبتدأ فيهمن المشروعات المهمة حتى تقهامع النجاح نع يسهل على اهل القبائل الصغيرة ان بتعاهدوا وبتعاونوا عايقدرون عليه وذلك لانهم لم يحملهم على مايشرعون فيه الااحوال الحالة الراهنة عمايرونه نصب اعينهم من غيران يشغلوا فكرتهم بشئ فى التبصر فى العواقب والمستقبل ولايجول فكرهم فى الماك ولا يخطر ببالهم ما يتعب انطار الام المتدنة فعند القبيلة انه اذاسب عدوّاجنبي فردامنها تلتب نيران الغيظ في قلوب جيع اهلهافتهم نفوسهم وتقوم عليه القسلة باسرهاواذا التصرت ملة على اخرى مخاصمة لها تنشأ الغيرة عند دالام المنافسة لها فالعداوة تنتقل الى جميع نفوس الملة وجيع اعضاء جعيتهم يتعز بونمع الغبرة والرغبة ويكونون على قلب رجل واحد ويسادرون الىميدان الحرب امالقصدا نتقامهم اولجرد الامتياز والشهرة هذاحال القيائل والملل الصغيرة وامافى البلاد العظيمة الانساع كاكانت ممالات اور مافى الد آء القرن الخامس عشرفان اعضاء كل مملكة متباعدون الغابة عن بعضهم بحيث لا يحصل بينهم التردد والخالطة بكثرة فلا يكنهم الشروع في امرمهم حتى يتفقوا عليه جيعا اتفاقا عوميا ويتجهزواله باستعدادات عظمة وموادجسمة ولذلك لايكن ان يحملهم

على ذلك ويستميل انفسهم ويرغبها الاوجود احد شيئين اماحا كم مطلق التصرف فاعل محتمار اوتأثير حصومة قوية ذات قانون وانتظام وقد شوهد في عمالك المشرق المتسعة ماهومن قبيل الصورة الاولى يعنى الحكومة المطلقة التصرف وذلك إن اوامر الحاكم فيها محترمة مسموعة ولوفي اقصى اقاليم دولته واذاطلب حز بامن رعاياه اياما كان سارالى ان يدخل تحت ظل راياته المحاكات واما الصورة الثانية الله حكومة القوانين والانتظام فكممالك بلاد اور باعلى ماهي عليه الاتن فتحد الملك حيث بسلك مسلك التحقيف والتلطيف و يتوصل الى مقصوده باجراء سائر الاحكام والقوانين الملوكية مع حسن التدبير والانتظام عكنه ان يجمع المحتمة بالسهولة و يستعملها في المشروعات العظيمة التي تستلزم الهمة والمواظمة

والكن في المدا الماليون الخاص عشركان قانون الحصورة في جيع عالك اور با بعيدا جدا عن رسوم هاتين الصورتين السابقتين وذلك لان بعض الملوك وان كانوا قدوسعوا حدود من الماهم في ذلك الزمن ببعض اختلاسات ساعدهم عليها الوقت واعانهم على اقتطاعها من من الالاشراف وحقوقهم الكنهم لم يزل حكمهم وتصرفهم محددا مضيقا جداو ذلك ان القوانين وتدبير الممالك الداخلية وان كانت قد بلافت درجة كال بسبب الوقائع والحوادث الممالك الداخلية وان كانت قد بلافت درجة كال بسبب الوقائع والحوادث والتشر بعات التي سبق ذكرها الإانها كانت الى ذلك الوقت في حالة ظاهرة من الضعف والنقص فصحت تجدف كل محل طوائف الاشراف عديدة واضع حلالهم في كانوا بلاحظون جيع حركات الملوك مع شدة الغيرة والاحتراس منهم في كان هذا عنع الملوك من الوسايط العديدة في اضعافهم والاحتراس منهم في كان هذا عنع الملوك من الطمع والعلو وكانت الاشراف والاحتراس منهم في كان هذا عنع الملوك من الطمع والعلو وكانت الاشراف وتعطلها وتسعى في خيبة اوعدم نحازها

وكانت إبرادات الملوك المعتبادة قليله بجيث لأتكني لمصاريف مشروع

مطلب مطلب تضييق قدرة الملوليًّ و تضييقا بليغا

مطالب

مهم فكانوا يضطرون الحان يستعينوا برعاياهم فيما يحتاجون السهمن الامدادات السعة وكان الرعايا يعطونهم ذلك في الغالب مع اشمرزاز نفوسهم

ولايعطونهم الداما يكفيهم

وبسب قلة الايرادات كاذكرناه كان لاعكن الملوكان يجهزوا للسفر للقتال الاجيوشاغبر صالحة لخدامة طويلة متعبة ولميكن لهم عساكر صفوف منظمة متمرنة على الطاعة العسكرية والضبط والربط خبيرة بالفنون الحربية بل انماكانت جيوشهم مركبة من العساكرالتي كان يرسلهم اليهم انباعهم على حسب شروط الامدادات العسكر يةمن انه لايجب على هؤلاء العساكران يكثوا فىالغزوات الامدة قصيرة ولايمكن جبرهم على ان يسافر وابعيداعن مراكزهم المعتادة ولماكان تعلقهم بساداتهم اكثر من تعلقهم بالملك غالباكانوا عيلون الى ان يعارضوه و ساقضوه فىمقاصده فضلاعن ان يساعدوه عليهاو يعينوه على اجرآ مهاولوفرض انهم فى غاية من الانقياد والطاعة لاحكام الملك تجدهم اعدم تعلمم العسكرية كالجادات عبرصالين لان بوفوامالغرض وينفعوا في محذور مهم وسب ذلك ان القوى العسكرية التي تلمق الفتوح البدلاد اوللمدافعة والذبعن الحصون والقلاعهى العساكرالمشاة لاغبرحتى انماحصل للرومانين من النعاح والنصرة مدة الجمهورية كانصادرافي الاغلب عن صفوف عساكر المشاة وثباتهم وحسن ترتيبم فلانسى هؤلاء الام فى زمن الملوك القياصرة الاصول التي كانت وصلت سلفهم الى ان حكموا وتغلبوا على جميع البلاد غيروا بالكامة طرآئقهم ومذاهبم العسكرية وصارت العساكر الخيالة مطمي نظرهم واصل قواهم حيث كانوا لايثقون الابهافلذلك لميكنهم ان يقاوموا مصادمة الام الخشفيين الذين كانوا يقاتلون داعاعلى ارجلهم تقر يباس غيرصف ولاانتظام ولكن لم يتعظ هؤلاء الخشنيون عماجرى للرومانين من عجزهم بعداهمالهم المشاة بلتركوابعداستيطانهم بالبلادالي فتعوها عوايد آبائهم وجدودهم فى العسكر ية ايضا وابدلواعسا كرهم المشاة بجيوش

خيالة كالرومانين ومن المعلوم ان سبب ابطال المشاة عند الرومانين وتجديد الخيالة بدلاعنهم اغاه وارتحاء العساكر وفتورهمهم حيث لم يكن لهم طاقة على تعمل مشاق الخدمة العسكرية واماسلة بهم فكانوا السدنياتا واعظم سلو كاوسيرة فكانوا يضملون المشاق من غيرته كلف والظاهران احداث الخيالة عند الامم التي اسست عمالك جديدة فكانت اور بامة وزعة عليها انخاكان منشاؤه كرالا شراف وتعاظمهم وذلك ان طوائف الاشراف انخاكان منشاؤه مقاما اوادوا ان يكونوا عن ان يختلطوا مدة الحرب مع من دونهم مقاما اوادوا ان يكونوا عناز بن عن الغيرمدة الحرب كاهم عمتازون مدة الصلح وعاقوى الرغبة ايضافي انشاء الفرسان تجديد طائفة امارة الشووالرية وحضور الرغبة ايضافي انشاء الفرسان تجديد طائفة امارة الشووالرية وحضور الحالمة المورنواس التي كان يحضر فيها الامير متسلحا من الرأس الحالة دم را كاعلى فرس من سة بالفرسرج فيتنا فسون بالشجاعة والقوة والمهارة

فصاركل الناس فيما بعد برغبون في ذلك بحيث ان جيوش اور بافي القرن الثالث عشر والرابع عشر كادت كلها ان تكون فرسانا فكان لا رضى احد من الاشراف ان يظهر في الميدان من غير فرس معتقد النقت اله ماشياعا يخل بمقامه و يخس بشأنه حتى ان الفرسان كانت تختص دون غيرها باسم عساكر الصف وكان عليها الاعتماد في الوقائع والمعول في الظفر والحيمة عساكر المشاة فلم تكن معتبرة في شئ وانما كانت متجمعة من وعاع الناس واخلاطهم رديئة الاسلحة لا تعلم عندها ولاثر بية

فعمع هذه الاحوال المانعة لم عصن لدول اور با الختلفة ان ترتب امور العسكرية ولاان تتقوى في الفنون الحربة فقد عاقت زمناطو بلاملوك اور باعن ان تستيقظ وتعترس من سلوك من بجوارهم من الموك وان تكون على حذر من مقاصدهم وان بحثوا عن انشاء قانون به يكون الامن الهام وما كان عكمتهم ان يجمعوا امرهم ويتفقوامع بعضهم على ترتب ميزان عدل بن الممالك بحيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة ارتفاع وعلق بن الممالك بحيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة ارتفاع وعلق بن الممالك بحيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة ارتفاع وعلق بن الممالك بحيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة ارتفاع وعلق بن الممالك بعيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة ارتفاع وعلق بن الممالك بحيث لا يكن به ان يحدث لاحده از يادة درجة المنطقة والمنافقة والمنافقة

شوكة برتب عليهاالايدا والاضرار بحر به غيرها واستقلالها فالظاهران ملل اورباسكت عدة قرون غير متعدة تكادان تكون بعزل عن بعضها وندر أن كان بينها مخالطة بسبب مصلحة مشتركة فكل عملكة لا به مهاشأن غيرها من الممالك ولم يكن بين الملوك معاملة متسعة مستمرة بها يكنهم ان يعرفوا مقاصد بعضهم ولم يحتىن بوجد في كل مملكة رسل ولا الجية مقبون في دار المملكة حتى يمكنهم ان يلاحظوا خفية جيع حركات الديوان وافعاله و يخبروا بهاملوكهم في اسرع وقت وما كانت ملة من هدفه الملكرفي ان تشهر الحرب لرجا فقع مغيب بعيد الحصول اوللا حيتراس من خطر مشكولة او يمكن الحصول فلا تهم عني بعيد الحصول الالاحتراس من خطر اوللي يرزى به قامها ولا يمكن دفعه بالتي هي احسن فاذالم يمكنها ذلك طائت من مصلحة الاحتران تجلب المنت من مصلحة الدخول في المشاجرة الحياصيلة اوالبحث عن ان تجلب لنفسها ما لخصوص ما تأسن به

ولكن من ارادان يكنب تاريخ احدى الدول العظيمة بالاد اور بامدة هذين القرنين الاخيرين وهما الخيامس عشير والسيادس عشير يضطر ان يكتب تاريخ اور بابته امها وذلك لانه من ذاك الوقت صارت كل الدول متعدة على نسق ونظام واحد وملتمة بعضها غاية الالتمام بحيث صادلكل دولة منها رنية معلومة وحركات كل واحدة تؤثر في غيرها من سائر الدول ولها فيها مدخلية كافية و تعلق و يعمل بمقتضاها اذالزم واما قبل القرن الخامس عشير في كانت مصالح الممالك لا تعلق الها بعضها الافى ماندر وكانت اموركل عليك محصوصة بهالا تنعداها الااذاكين المشاجرات بسبب غيرة وحمية ملية ومجاورتها لبعضها الافراك بيسبب غيرة وحمية ملية وكانت المورك الدول وكانت المورك تنفر بعض حوادث مهمة و تقليات عظيمة و كانت الممالك الاخرى تدفر بعلم انفر بالله يعن الاغراض من غيرة و كانت الممالك الاخرى تدفر بعلم انفر بالله يعن الاغراض من غير و كانت الممالك الاخرى تدفر بعلم انفر بالله النام النام النام والمدال لاحد الحزبين ولا تخشى ابدامن ان يسماشي منها يعود علم المالك المرد

م ان المشاجرات المودية العروب المهولة التى حصلت بين علمك فرانسسا وانكلترة كان يترآى ان الغرض منها محاولة انضام ها تين المملكتين وجعله ما تحت حكم ملك واحد ولاشك ان في مثل ذلك مضرة لساقى عالك اور باومع ذلك فلم تهم هذه الممالك بشئ عما يبطل هذا المشروع الخطر عليها ولم تقترح طريق احتراس نافعة ناشئة عن حسن سياسة تلك الممالك و بديع تدبيرها نع ان دوق برغونها و دوق ابريطانيا قد تداخلافي هذه المشاجرات والحكن لم يتعرض الذلك الالاضطرار هما اليه لان اوضاع بلادهما كانت تداخلهما بفعل مان يكونا خاليين عن الاغراض فكانا مهمان في اغلب تداخلهما بفعل مان يكونا خاليين عن الاغراض فكانا مهمان في اغلب تداخلهما بفعل مان يكونا خاليين عن الاغراض فكانا مهمان في اغلب تداخلهما بفعل مان يكونا خاليين عن الاغراض فكانا مهمان وامن جميع بلادها وامن جميع بلادها وامن جميع بلادها وامن جميع بلادها واماغيرهما من سائر حكام اور با فكانوا لا يشغلون بالهم بشئ من والمزام الا تر وكانوا يتوسطون في ذلك على وجه هن لا يجدى نفعا

ومعاناقسام اسمانيا حين كانت منقسمة الى عدة ممالك منفصلة مستقلة عن بعضها قد حصل فيها تقلبات وتمكيرات مسترة عدة قرون وظهر فيابعد مغيرالا حوال وتواليها تدبيرا نضام جيع هذه الممالك الى بعضها وصيرورتها مملكة واحدة كميرة لم يلتفت ملوك اور باالا خرون الى هذا التغيير المهم ادفى النفات فينفاهم كذلك اذصار مجموع هذه الممالك ملكة عظيمة وتقوت بالتدريج حتى صارت فى اقرب وقت مهابة عند جيم الممالك التى

وفي اثناء التقلبات الشديدة التي حصلت في الاعبراطورية الالمائية بسبب ماحصل من المنازعات بين الرومانيين واشراف المائيا لتولع الاولين بان يكون لهم نفوذ كلة كان انفس اشراف المائيا كانت آبية مائلة للطمع لم يكن للبابات مع قوتهم ودسائسهم ولاللا عبراطورايا كان ولوالح في التوسل والرجاءان يستميلوا احدا من الملوك الاتوين ادباب الشوكة الذين كانوا

مقلب مقطب في بيان ان هذا الاهمال الحياص لمن جهة الملوك كان فاشتا من كيفية الحكومة وحالتها الملى كانت عليها

الرومانين واشراف المانيا ولاالى التوسط فيها ولومع وجود الفرصة ومساعدة النافعة الزمن بل ولو كان ذلك يعود عليم بالمنفعة ان مديدة النافعة ان الدم معارفهم وقصور اذهانهم وعقولهم عن ادراك عواقب الحوادث النافعة النافعة المران جهة المديدة الدائم المران الثناء المرانية ال

ولا ينبغى ان نسب اه مال هؤلاه الملوك مع وجودالفرص العديدة النافعة العدم معارفهم وقصور ادهانم وعقولهم عن ادراك عواقب الحوادث وتنا يحما السياسية لان كل زمن الما كان فيه اناس لهم قابلية وقوة مدركة بها عيزون الاحكام و يجرونها مع الفطنة وذكاه القريحة ولاشك ان ملوك اور بافي ذلك العصر لم يحونها مع الفطنة وذكاه القريحة ولاشك ان ملوك وصلاحهم او يهملوا فيافيه الامن العام او يجزوا عن معرفة الوسايط التي بها الحاهمال هؤلاه الملوك السلامة بلادهم سلوك طريق الاحتراس الذي به الماهمال هؤلاه الملوك السلامة بلادهم سلوك طريق الاحتراس الذي به عكن لارياب السياسة من المناخر بن ان يتداركوا خطر امغيما وان يعارضوا الدول ذات الشوكة القوية ان تتعدى على الدول الضعيفة حتى صارت كل دولة كنفير يحامى واغما بنبغي ان ينسب ذلك الى عدم حكمال القوانين دولة على اخرى واغما بنبغي ان ينسب ذلك الى عدم حكمال القوانين فان هذا الحلل الداخلية ومجاوزة الحدود في الاحكام المدنيسة التي كانت في الدول وقتشذ فان هذا الحلل الداخلية ومجاوزة الحدود في الاحكام المدنيسة التي كانت قضيه الوسايط فان هذا الحلل الداخلة في ذا للواقت

ماكين حينتذبيلاد اور ما الى الدخول في تلك المساجرات التي كانت بن

ولكن قدحصل فى اثناه القرن الخامس عشر عدة حوادث متعاقبة بهاامكن الماولة ان يتصرفوا تصرفاا وسع عماكانوا عليه فى احكام دولهم وترتب قواها العسكر يه على نسق جديد وصارلهم اقتدار على ان ياخد وافى مشروعات كبيرة مهمة وبهذه الحوادث نشأ بين الممالك مخالطات متواترة ومداولات اكيدة فى شأن مصالحها بين بعضها حتى اعتادت هذه الممالك التذر يجعلى ان لا تفعل شيئا الاعشورة وعضها واداها ذلك الى ان رتدت

المطلب——
الوقائع التي حصلت
فى القرن الخاصر عشر
وبهازاداجتهاد الملل
وسدعيم وعسطمت

مذهبابوليتيقيااى سياسيابه تثبت ميزان تعديل بين الدول بهيدوم الامن العام وحفظ الممالك من المتغلبين

فقى ايام الملك كراوس الحامس (شرككان) خطر بالبال تجديد الاصول والقواعدالتي تنبى عليها هـ ذه القوانين البوليتية ية فرى العمل من ذلك الوقت على الحكمة التي عضدت تلك القوانين البوليتية ية وتلقيت بحسن القبول وبذلك برى ان الجعث عن الاسباب والمسببات التي اعانت في تجديد هـ ذه القوانين السياسية التي هي اعظم ماعاد نفعه على الناس من الاحكام ليس مقدمة لتاريخ كراوس الخامس فقط بل لابد منه ايضا لعرفة تاريخ بلاداور ما

مطلب على مطلب كون اول حادثة فى ذلك هى طسرد الانكليزمن الاراضى الفارة

واول حادثة ترتب عليها بعض تغييرات عظيمة فى شأن مصالح اور باهي الحادثة التي بهاانضمت الى مملسكة فرانسا الاملالة المتسعة التي كانت لمملكة انكلترة بالاراضي القارة وذلك ان الانكليز ماداموا حاكين على عدّة من اخصب اقاليم فرانسا واغناها ومدخلين تحت راياتهم وفي عساكرهم مقدارا كبيرا من شجعان سكان هذه الملكة كانوا يعدّون انفسهم اقرانا للفرنساوية لاانهم اتماع لصاحب الارض التي اقتطعوها فكان لا عصن لملوا فرانسا ان يتعاسرواعلى الاخذفي مشروع مهم اوصعب لماانهم كانوا داعمامعوقين عن مقاصدهم وماعزموا عليه ومعطلين في جيع افعالهم بالانكايز الذين كانواقواة الشوكة كثيرى الغيرة مستعدين داعا لمعارضتهم ومخالفتهم بالرجا نازعوهم فحدة وقهم ومزاياهم وفى المنصب الملوك ولماكان يسهل علهم الدخول والحولان فى فرانسا كان يكنهم ان يجرد واعليها جيع الحيوش التي كانحقهاان تحنامي عنهافكان هذا هوالسبب في الفتور والتراخي الواقع في المشاور الفرنساوية وضعف احكامها وعدم انجازها بشئ حتى ان فرانسا يتمز يقهاهذاوخوفهامن هؤلاءالاعدآءالططر يناولى الشوكة لميكنها ان تلجق درجتها الاصلية التي الهاسن عمالك اور باواكن من حسن حظمايل ومن حسن حظ انكاترة على الله تعالى عوت الملك هنرى الخامس ملك انكاترة

فلصت فرانساها حل بهامن المصائب وزال عنها أن ترى كريبي ماهيها مشغولا بملاغرب به وبضعف من تولى بعده وهوهنرى السادس اصغرسنه وطول مدة قصوره و بالفتن التى حصلت فى ديوان الدكلترة ومانشأ عنهامن الفشل وعدم الالتئام ساغ الفرنساوية ان يسترجعواما كانوافقدوه حتى ان اشراف فرانسازادت همتهم الطبيعية وسلكوا مسلك الجية ظنامنهم ان تعييل موت هنرى الخامس انما كان من الله تعالى شفقة عليم حين تساعدهم الاقدار وضاروا ينزلون الى الحروب يقودهم الهاروساء بارعون اولوتجارب عظيمة وصارملك الفرنساوية المتولى فى ذلك الوقت وهوكرلوس السابع يدبر عضالح المشورة مع الحكمة والذكاء النام حتى انه انتهز بهذه الفرصة أن اخذ من الانكليزفتو حاتهم الجديدة وجردهم ايضا لنشاطه عن عمالكهم القديمة وصارت اراضيهم فى اقرب وقت محصورة فى حدود ضيقة واقتصروا على وغاز كالس وما حوله من الاراضى الصغيرة

فلازادت وعظمت شوكة فرنسابانضهام هدده الاقاليم اليها اخذه لوكها في المزم على مقاصد كبيرة في شأن تحسين قوانين السياسة الداخلية اوالمشروعات الخارجية وصاروا في اقرب وقت مهابين عند مجاوريهم عن كانوايلا حظون اتم الملاحظة جميع حركات هؤلاء الملولة حيث كان ذلك عما يخص امنهم وطما بينتهم ومن وقتند صار لملكة فرنسا مدخلية عظيمة وشوكة جديدة بين عمالك اور بابسبب عكن وضعها الطبيعي وانضمام جميع اراضيا ولاسيا بحيثة اهاليها وشعاعتهم و بالجلة فصارت اول عملكة اضرمت نبران الغيرة وارعبت ما حولها من دول اوريا

ولا يحنى ان اخذهذه الافاليم من الانكايزوا نضمامها الى فرنسالم يكن عفرده السبب في غوالشوكة الفرنساوية بل اعقب هذه الحادثة حادثة اخرى اعانت كثيرا في تقوية مصالح هذه المملكة وتسميل مشروعاتها وان كانت هذه الحادثة اقل اهتماما وظهورامن الاولى وذلك أنه في مدة هذه الحروب المهولة التي مكثت زمنا طويلابين فرنساوان كاترة ظهرت جميع العيوب والامور

الخلة التي كان ادخلها المذهب الالتزامي في القوانين والترتيبات العسكرية وكانت ذلك الحروب المسترة زمناطو بلالا تستطاع الامع غاية المشقة حيث انه كان لا يرخص للعسا كران يمكنوا في الحرب الامدة فليلة حكم العادة الجارية وما كان يحتون جبرهم على ان يمكنوا ازيد من ذلك لاسما وكان المرهم خيالة نقال الاسلحة تكادان لا تكون صالحة لجاية شئ من المدن والحصون التي كانوايريدون الممانعة عنها ولا للهجوم على شئ مماكانوا يريدون الاغارة عليه فلاجل تحصيل جيوش خصوصية مستعدة لذلك استمرارية لمان طول الحروب يستلزم ذلك اضطرملوك فرانسا الى ان يرتبوا عسا كركثيرة بالحاسكية باخذونهم من اهالى بلادهم او يجلبونهم من اهالى الملاد الاجنبية وحيث ان الحكومة الالتزامية لا يعطى في اللملك جيع ما يكنى لمثل هذه المصاريف الجسمة كان يسرح هذه العساكر المجمكة البلاد المجمكة المصاريف الجسمة كان يسرح هذه العساكر المجمكة في آخركل سفرة حرية اوعانين الضبط والربط كانت في الغالب تؤذى مراعاة شئ من قوانين الضبط والربط كانت في الغالب تؤذى المبلاد المجمكة لمانعتها وحايتها فتهلك بها الحرث والنسل وتفعل بها من البلاد المجمكة لمانعتها وحايتها فتهلك بها الحرث والنسل وتفعل بها من النتها لا تعلم ما يكن للاعد الجمكة للمانعتها وحايتها فتهلك بها الحرث والنسل وتفعل بها من النته للا المرث والنسل وتفعل بها من النته للا المرث والنسل وتفعل بها من النته المناعة المناعة المناعة المناعة من المناعة المناع

مطلب سناء انشاءعساكر البيادة اىالمشاة

ولا يحنى الموكان هذاك وقد خصوصية استرارية معدة للحرب ومتعودة على التعليمات والحركات العسكرية والضبط والربط لكان ذلك يجبرخلل القوان الالترامية وكان بهم عكن للملوك ان يجروا مشروعاتهم التي كانوا عاجر بن عنها وقتند والحكن كان احداث هذا الامر مخالف الماتقتضيه حالة الالترام والحكومة الالترامية ومناقضا لمزايا الاشراف وحقوقهم حتى انه مضت عدة قرون من غيران بوجد من بن ملوك اور ما ملك حسور دوشوكة واقتدا رعلى ان يشرع في احداث هذا الامروكان حيث كان الملك كرلوس واقتدا رعلى ان يشرع في احداث هذا الامروكان حيث كان الملك كرلوس ونصرة رعاياه الفرنساوية المرى مالم بتعاسر اسلافه على الشروع فيه لاسيا وقداعانه على ذلك آثار الخوف والرعب الذي قد كان طبع في قلوب رعاياه وقداعانه على ذلك آثار الخوف والرعب الذي قد كان طبع في قلوب رعاياه

122000

من الام حكومة اعدامهم الانكليزفا حقيمانه بلزم في كل وقت الاحتراس من الانكليزو يلزم لذلك المحافظة على ابقاء عساكر متعهزة كافية لحاية المملكة من اغارة تقع فأقمن هؤلا الاعد آفسرح جيع العساكر السالفة ولميبق منهاسوى فرقة قدرتسعة آلاف من الخيالة وستة عشرااف من المشاة وعينجهة تدفع فياماهيانهم ووزعهم بن ثغور عاحصته وحصونها على حسب مااختاره واقتضاه رأيه وجعل عليم ضباط الاجل حكمهم وتربيتهم فى المسكرية فصاراعظم الاشراف واكثرهم امتيازا يبادرالى الدخولف فذه الخدامة وفيها تعودواعلى اساع ملكهم والانقيادة وعلى اجرآءاوا مره وتتيم مرغو بانه وصاروا يعتبرونه كانه قاسم الاستحقاق سنهم يعرف مايستحق كلمنهم وانهول نعمتهم واماالعساكر الغيرالمنتظمة التي كان يجمعها الملتزمون من اساعهم و يامرونهم بانباع اعلامهم والحدامة تحت راياتهم فلمتكن تضاهى هدنه العساكر الجديدة المنتظمة التي كانت دائما مترنة مستعدة للحروب بل فقدت جميع بهجتها ولم يبق الهاشهرة وانتهى الحنال الحان قوة الجيوش لايعتبرفيها الامقدار العساكر المنتظمة التي توجد فيهاحتي انه لم عض قرن الاوصار الاشراف وانهاعهم في العسكرية وانكانوا يجمعون بحسب الاصول القديمة ويقدمون الى الحرب لايعتبرون الاجوعا مضرة لاينشأعنهم الامزاحة العساكر المنتظمة التي يحار بون معهاوحل نظامها وترتيبها وصار ينظر اليم بعين الاحتقار جيع العساكرا لجديدة المتعودة على تحمل مشاق التعليمات العسكرية الصعبة والمداومة على معاماة متاعما

وبترتيب هؤلا العساكر المشاة الذين هم اول جيش منتظم نشأفى اوربا احدث الملك كرلوس السابع المتقدم تغييرامهما عظيماف مصالح الام على اختلافها وفي احوالها البوليتيقية اى سياساتها وجرد الاشراف عن من اياهم وحقوقهم التي كانت استقلهم من كونهم يقودون الجيوش دون غيرهم وعاكانوا اكتسبوه بسبب ذلك من عظم الشوكة ونفوذ الكلمة واصمى

بسهامه حكومة الاشراف اوالحكومة الالتزامية واردى شوكت

ولايحنى انترتب مثل هذه الحيوش حينئذ قداكسب فرانساصولة عظيمة و مأساشديدا عندمن مجوارهامن المالك حيث لم يكن وقتمذ في كل مملسكة من عمالاً اور با ماعداه اسوى بلك اوارطة تستأجرسنة فصارلهاهيبة عظيمة فى المهاجمة اوالمدافعة حتى افضى ذلك الى ان الممالك الاخرى رأت انه بازمها ولابد لاجل حفظها والمحاماة عن نفسهاان تخذالماسكة الفرنساوية قدوة فى ترتيب العساكر وتنسيج على منوالها فصارت تلك الممالك تأخيذ عساكر جمكة انتهى امرها بالتدريج الى ان كانت تستأمن دون غرها ومكث الملوك والوزرآ احقبة من الزمن يحاولون زيادة مقاديرهذه العساكر المستأجرة وإضهاف بلابطال جمع الوسائط الملية الاهلمية التي يكون بهما براح الملة ومحاماتها عن نفسها

والمكان ملولة فرانساهم اول من المكرواهذه القوى العسكرية في التزاماتهم ليستعينوا بهاعلى الاعال الخارجية كانوا ايضا اول من ذلل الحكومة الإرستقراطيةاى الالتزامية وادخل كاراتباع المملكة تعت الطباعة بعد ان مكثواز مناطو يلاوهم يضيقون بقوتهم المحاورة العدفي الحقوق الملوكية ويحصرونهانى حدودضيقة لماانهم كانوا مضعفين بذلك جيع قوى ملوك

اور ياومعطلين مشروعاتهم

وقدطرأ إعدة عوارض هدمت بالندر بجاساس الشوكة الارستقراطية فى بـــلاد فرا نسا وذلك ان الاشراف قد خسرواكشرا حيث ذهبت اموالهم واملاكهم فالحروب الطويلة الى حصلت بن عليكة الفرنساوية وعملكة الانكليزوحيث كانهؤلاء الاشراف يحامون عن بلادهم مع غيرة المة وحية متزايدة ترتبء لى ذلك فقر عدة عيبلات عظيمة منهم ولماكان الحرب يتنقل كذلك على التعاقب في اغلب اقاليم المملكة ادى دلاء ايضا الحان صارت اراضي العيلات الاخرى وبلادهم عرضة انهب الاعداء

شروع ملوك فرائسا في توسيع مزايا هم وحقوقهم الاسماك العساكر الى كان يستاج ها الملوك ولم يكنهم في بعض الاحسان ان يصرفوا لهم ماهياتهم المرتبة وزيادة على ذلك تحرّ بت بقيام الفلاحين الذين كانوا يحرجون حينفذ عن طاعة الاشراف وكذلك اضطرالملوك اذذاك ان يسلكوا المسلك الردئ في تغيير معيار النقود ونقص قيمها دفعة واحدة لعدم انتظام مصالحهم ولكون المصلحة اقتضت ذلك فهذا نقص ايرادا لملتز مين الذي كان يردلهم من الجرآم والغرامات السنوية وغييرها من الحقوق الالتزامية ونقص حدا فائض كل التزام عن محصولاته السابقة وفي مدة هذه الحروب التي كان فيها كرام الاشراف يتنافسون في القدوم على اقتصام الاخطار المحصيل الرفعة والفخار انقرضت منهم عدة عيلات عظيمة وضيت التزاماتهم الى الدولة غيران بعضها وقع ميراث اللنساء فقسم منه الموقف على السكائس اوتمزق بين الورثة بين الورثة بين الورثة بين الورثة بقسم وتعميرا معن حسب فروضهم

مان الملك كرلوس السابع فرح بهذه الامارات الطاهرة التى تدل على المنه السوكة هؤلاء الاشراف الذين كان يريد تدميرهم لمان ذلك كان على وفق مراده فاغتم فرصة فترة الصلى بينه و بين الانكليز حيث اجتهد في وسيع المزايا الملوكية مع ضعف الخصايص الارستقراطية ولكن حيث ان الاشراف كانوا قدنغموه عن قرب مجيث لم يتقادم عهد مافعلوه من انالاشراف كانوا قدنغموه عن قرب مجيث لم يتقادم عهد دمافعلوه من الله والاحتماط ومع ذلك في اكتسبه من الصولة باتصاره على الانكليز وضعف شوكة الاشراف وزوال قوتهم شرع في مبدء الامريغير الاحكام والقوانين من غيران يعارضه احدمنهم في ذلك في انه رتب العساكر والقوانين من غيران يعارضه احدمنهم في ذلك في انه رتب العساكر برأيه من غيران يستعين بحشورة المملكة وصدرام ماحداث امدادات برأيه من غيران يستعين بحشورة المملكة وصدرام ماحداث امدادات على رعاياه وكان فيه اقتداركاف في كونه رتب دائم عدم من ات وقتية كان تقبل ذلك تطلب عندالحاجة الهاولا تقبض الامادراو بهذه الوسا يط

مطلب تقدم الشوكة الملوكية وتقويتها مدة الملك كرلوس السابع

156. 31

العديدة زادت شوكة كرلوس زيادة كميرة وانسعت دائرة من اياه جداً وخرجت الحقوق الملوكية عن حدودها القديمة التي كانت محصورة فيها و بعدان كان اقل تصرفا وشوكة من جيع الملوك الذبن حكموا قبله على فرانسا صارفى آخرسني حكمه صاحب صولة وتصرف عظيم لم يتمتع بمشله احدمن اسلافه فى عدة اعصر خلت قبله

مطلبـــــــ مدة لويرالحادى عشير

وحيثان آمال كروس المذكور كانت متعلقة بحق الاشراف وتذليلهم تأسى به بعدمو تهابنه لو يزالحادى عشرفى تتبع هذا المقصد بقلب جسور اكثرمن ابيه وفاق الماه كذلك فى النجاح وذلك ان لو يزهد ذاكان ظالما جبارا بالطبع فبعد حلوسه على حكوسى المملكة بيسبراخذ فى مقدمات تدل على ان مقصوده الظفر بالرعية كى بصير مطلق المصرف ولما كان مخادعا جبارالا شفقة عنده خليا من اصول العدل والحياء صار لا بمالى بانواع الخصب والدعدى ولم يمنعه عنها شرف ولا نفاروان كان ذلك يمنع عادة ارباب الطمع وكان يعرف من اين بوكل الكتف ومن اين يستمد نفعه ولم يكن له باعث الطمع وكان يعرف من اين بوكل الكتف ومن اين يستمد نفعه ولم يكن له باعث والقوة التامة و يتعلق به تعلقا كليا محيث لا يمكن ان يشغل عنه بشئ آخر ولا يعاق عنه ولو بالا خطار والاهوال

مظلبت ما د بره في خفض الاشراف

فكانت احكام ادارته وسياسته مبنية على مدارك عويصة تضر بمزايا الاشراف فلا مدندا الملاب بيع العمالات والاقاليم بعمال مستحدين كان فى الغالب ينتخبهم من رعاع الناس ويقلدهم بالمناصب المهمة ويأتنهم ويشق بهم و يجعلهم دون غيرهم امناء سره فكان يشاورهم في سائر مقاصده ومشروعاته و يأتنهم على احراتها واما الاشراف الذين كانت عادتهم صحبة الملوك ومجالستهم ومنادمتهم وان يكونوا وزراء لهم فقداد لهم وكسرانوقهم بحيث ان من لم يرض منهم ان يكون في طرف ديوان الملك الذي لم يكن لهم فيه شيئمن شوكتهم القديمة ولوشوكة صورية يجبرعلى ان يلزم قصره فيمكث فيه نسياه فسيالا يردعلى فكرة احد

ولم يكف هـ ذا الملك ماصنعه مع الاشراف من المذلة وابطال نفوذ الـ كلمة بمنعهم عن رياسة المصال بلضم الى الاحتقار الاساءة فبعدان جردهم عن مزاياهم وحقوقهم الذاتية اخذفي خفض طائفتم بمامها فجعلهم كبقية الرعايا سوآء بسوآ فكان كلمن له اقتدار على ان يتعباسر من اكابر الملتزمين على معارضة الملك في مقاصده اوكان من سوء حظه في نفس الملك منهشئ يشددعليه بتشديد لم يكن سبق للإشراف مثله فسكانت تقام دعاويهم بمعاكم لم بكن الهاحق الحكم على الاشراف فيحص عليهم فيها بالعقاب والعذاب الشديدمن غيرالة فاتالى حسبهم ونسبهم ولاحالهم ومبدء اصلهم ومن حكم عليه مالقنل قتل قته الاشنيعا فلما تكررع فدارعاما رؤية كمار الاشراف مسجونين في الدواميس (وهي حبوس تحت الارض مظلة) اوموضوعين فى اقفاص من حديد لينظرهم اللياص والعام ورؤية دمام فى الدى الحلادين سقط اعتبارهم عندهم وصاروا لا يعتبرون ولا يهابون الاشوكة الملك وسطوته التي اذلت من الاهالي كل عزيز عنيد ومحقت شوكة

-160 والماخاف هذا الملك انشدة احكامه عليم وكونهم على قلب وجدل واحد القاع الفسل بين الاشراف

لمصلحة حفظ انفسهم ينشأعنه تعصبهم وان بكونواحز ماقو بايعارضه تجيل فى ان ينشر بينهم اسباب الفشل والفتن فاشتغل باضرام نيران العداوة القديمة والمنافسة التيهي منطبائع اى حكومة التزامية والتي كانت اوقدتها الغيزة واسترت بين اعظم عيلات المملكة ولاحل نجاحه في هذا المقصد استعمل جيع انواع الدسائس والحيل والخادعة والتدليس التي اقتضتها سساسته الخبيثة المبنية على التدليس والخيانة فصل له فى ذلك عاية النجاح والظفرحتيانه فىالشدآ ئدالتي كانبلزم فيهما للاشراف الثبمات واتفاق الكلمة لم يظهرمنهم فهاسوى الضعف والفشل الافى مبدء حكومة هيذا الملك فانهم اظهرواالفوة والعزم

وفى مدة اشتغاله بتعريد الاشراف عن من اياهم لازال يزيد شوكته ومن اياه

ز بادةعددالعساكر

الملوكية فهم بترتيب فرقة عدكرية كافية لكى يأمن بهامن قيام رعاياه المتألمة منه في الباطن ولاحل تنعيزه في المقصد اهب العساكرالتي كان قد جعم الوه وجعلم امستعدة تحت الطلب واضاف الهاستة آلاف من عساكر السويسة وجكم من ماله فصاروا بمهارتم اعظم عساحكر اورويا المشاة سطوة وجعاعة واحسنهم تعلما وتربية وضبطاور بطا فحملته غيرته الطبيعية التي هي من شأن الفلمة الطاغين على ان يأتن هؤلاء العساكر الاجانب المستاجرين الذين اعدهم آلة قوية الظلم وجعلهم انصارا واعوانا لشوكته الحديدة حتى انه في اواخرسني حكمه جعل منهم عدة عظمة في معسكروا حد تنتظراوا منه

ولمارأى آنه يلزم له اموال كثيرة ومبالغ جسعة لمصاريف هدده العساكر الزائدة ومصاريف المشروعات التي كان يحدثه بهاذ كا فطنته وعدم طمانينه اهم بابقاء الحق الذي جعله ابوه لنفسه من ان له ان يستقل بجمع مرتبات وفرد با وامره من غيراحتياج الى رأى ارباب مشورة العموم بل اهم بتوسيعه والزيادة فيه عماكان عليه اولا فكان ذلك منشأ كافيا لما يحدث في المماريف

وكانت حقوقه ومزاياه وان بلغت مابلغت لاتكنى دائما في تخير مقاصده ومطاابيه ولكن كان يسترخلل دلا بالتحدل والتدبير فيكان اقل ملاف اور باعرف ان يحكم الجعيات العظيمة التي افتضت طريقة الحكومة الالتزامية ان يقوض لها في ايراد المملكة ومصرفها وهوايضا اقل من علم ملول اور با السرة المشوم في التعدى على الحرية العمومية بالاستدآ و بافساد منبعها المستدة منه فاستعمل الشوكة والحيلة ليكون انتخاب ار باب تلك الجعيات على رأيه ثم افسد بعضهم بالاكرام و بعضهم بالتهديد والتخويف بدو بها احدثه من التغييرات الحديدة في كيفية المذاك ات في المشاور صارله الكلمة العليا على الجعمة بحيث ان ار باب الجعمة الذي كانواقبله يذبون عن حقوق الامة واملا كها صاروا من وقت ثذا عوانا يستعين بهم على احرآه مقاصده الحديثة

مطلب مطلب نادة الماوكية

مطابست حدقه ونباهته التي بها عرف أن يسوس مشورة العموم وهي مشورة وكالا عالمملكة

وحيت لم وكن اذذاك في البلاد من يقدر على معارضة هذا الملك فظه وجوره استرعلى جياية الخراج الذىكان قدرتسه الوء ولم يقتصر عليه بل زادفيه حتى الغ ملفائي منه سائراهل عصره فى و سيغ حدود اولم يكتف لويرا لمذكورايضابزيادة شوكة الملاف وسنوياته بل وسع التراماته المملسكة الفرنساوية الملكية ماراض اكتسبها بطرق مختلفة فاشترى اقليم روسيلون وآل اليدافلي يروونسة بوصية الامركرلوس دفعو وبعدموت كرلوس لوغرير (اى المجازف) تغلبةمرا على اقليى برغونيا وارتواس اللذين كانا لهدذا الملك فني مدة حكومة ذلك الملك رجع الى فرانساج يع اقسامها القديمة ويسياسته الحافية العويصة كسرانف الكارا لملتزمين البحدد حكومة تسكادان تكون مطلقة جور يمنقرب فالظام من حكم اهل المشرق

اكتساب الحكومة ومعان حصومة هذا الملاناضرت بحرية الرعاما فالقوة التي اكتسبها الفرنساوية النساط والوسائل التي دبرها والاستبداد بالرأى المطلق الذى سعى في تعصيله لنفسه والتصدى المشروعات الاحل تدبيرمقاصده اوتنعيزها كل دلك اعان على تقو يدادارته وسعيه واجتهاده فن ذلك انهعقدمع جميع دول اور بامشارطات وكان دلاحظ سائر حركات ماجواره من الممالان ويتداخل في جيع مهمات امورها السياسية امابصفة كونه اصليافها اومعينا وكانت عزماته سريعة الانجازواعاله أقوية شديدة وكان دائمامتا هالان محمع عندالحاجة جيع قوى علكنه وان يسيرها و يوجمها اينماشا وكانت شوكة سلفه من الملوك دآيما مغلولة ومضيقة بغبرة الاشراف وامامن وقت حكمه فتكن ملوك فرانسامن والادهم ووسعوا نفوذ كلتهم فىالبسلاد الاجنبيسة وصاروا يعزمون كل العزم و يأخذون في مشروعات كمرة في شأن الفتوح والتغلب على السلاد فاجرواحروبهم معققة عسية لمعصل مثلها فيلاداورومامنذ ازمنة

وكان منوال هنذا الملامغر ماغره بحيث ان كلامن ملوك اور مااقدى مه فذلك فبحردا متوآء هنرى السابع على كرسى عمليكة انكلترة اخذف خفض

في الوسايط التي احرد

فى انكلترة لاجل تقوية شوكة الملك وتوسسيع دائرة مزاياه

شوكة الاشراف لاحل تقوية شوكته وتوسيع دآثرة من اياه وحقوقه ولكن كانتءوائقه اكثرمنءوائق كرلوس السابع ولإيسال سبيل النشاط فمشروعاته كافعل لويزالحادى عشر وذلك انكرلوس كانحصل لهالظفر التام والنصرةعلى الازكليزوانتزعءدةمن اقاليهم فبذلك حصل له الشرف عندرعاماه وصاروا بأتمنونه ائتمانا كليابحيث امحكنه ان يتعاسرعلى تغيرف القوانن القديمة من غران يصل المهضر رفى ذلك ولما كان لو رعاقلا جسورا ازال جيع الموانع التي كانت تحول بينه و بن مقصوده يخدان هنرى المذكور فان حق استيلائه على المملسكة كان منازعافيه وكان رعاع الاهالىمستعدين دآماللخروج والقيام عليه ولماعرف بالحروب الطويلة المدنية التى كان فهاللاشراف مظهر بتوليتهم الملوك وعزلهم اياهم ان وسائل الحكومة الملوكية فدتلاشت ودآئرة مزاياها قدضاف بحيث لميكنه فى سلوكه الاالاحتراس المام والتحفيف اشتغل خفية بهدم اساس هدده الشوكة المخوفة حمث لمع المحنه انسارزها بذلك من اول وهاد فصار يدبرمقاصده مع الاحتراس ويتواني في اجرآنها ولكن كانت هذه المقياصد كاماحسنةملاعة للعقل وكان يترتب علها غرات عظمة فرتب قوانين ترخص البارونات بيعاملاكم ولواوصوا بهالغبرهم ورتبايضا قوانين منع بهاالاشراف ان يستأجر وامن اموالهم عساكر كثيرة خدمتهم يتفؤون بهاو يخرجون عن طاعة الملذ واعان الاهالى والزراعة والتحارة وصارت رعاياه تتمتع مدة حكومته التي طالت بالمشافع التي تنشأ عادة من الفنون الصلحية والامن وعودهم على حكم وتدبير منتظم بجيث كانت القوانين والاحكام فيه مجراة مع الشبات والابرام وبهذه الوسائل العسديدة المنوعة احدث بطربق خني في قوانين الحكومة الانكابزية جيع ماهومساعد من التغييرات لتوسيع من الما الملك وتأكيد حقوقه فيامات الاوقد ترك لمن بعده شوكة عظمة بحيث عديهامن اكثرملوك اوروباتصرفا وصارله اقتدار على ان يأخذ في الشروعات العظاعة و يحريها

مظلبة تقوية الشوكة الملوكية في اسبانيا

ومثل هذه التقدمات الشوكة الملوكية حصل في اسمانيا فاكتسب ملكها شوكة عظيمة وكان ذلك من عدة اوجه انضمام بملكتي اراغون وقسطيلة الح بعضهما بزواج الملافرد مندد بالملكة ابزاسلة والفتوح الفاخر لاقلم غرناطة مدة حكمهما فان بهذا الفتوح انقرضت دولة الاسلام التي كانت خطرة على هدنه الملاد وقمادة الميوش العظمة التي كانت محفوظة حينتذعلى الدوام ومتعمزة لتكميل هذه الغزوة وماكان من الحزم والثبات فى تد برالملك وزوجته وادارتهما والحيلة التي عرفاجها ان لايضيعا فرصة ما في اضعاف الاشراف وتوسيع مزاياهما وحقوقهما فكل ذلك رفعهما فىالشوكة والصولة الى درجية لم بنلها احدمن اسلافهمانع هناك عدة اساب سأقذكرهافي غبرهذا المحل اعانت على بقاء الحكومة الالتزامية وحفظها في مملكة اسبانياوتأخرهافها اكثر من مكثها في فرانسا وانكلترة فانه فى زمن بقائها فى مملكة اسسانيا كان ملوك ها تمن المملكة في اوسع تصرفامن ملك اسسانيا ولكن جرفرد مند وابرا ملد بعقلهما وتدبرهما ما كانافاقديه من الشوكة والقدرة المطلقة وتحيلا كل التحيل في كونهما يثبنان لانفسهما جميع حقوقهما الملوكية حتى بلغمتهما ذلك انصار فرديننداهلا لان يممع الناح الجيب جيع الغزوات العظيمة الى شرع فهامع الملاد الاحنسة

و بينما كان الملوك يشتغلون بتوسيع دائرة المزايا والحقوق الملوكية و بتخبر الوسائط التي بها يمكنهم جع قوى ممالكهم وادارتها كيف شاؤا الدحسات عدة حوادث اعانتهم على اجرآ موكتهم الجديدة التي كانوا اكتسبوها حينمذ فعما قليل تصدّ والمشروعات عظمة ووقعت بنهم المشارطات والمسالحات بحيث ان اغرا ض اعظم ملل اور و با ومصالحهم صارت بالتدريج مذهب من تبطة بعضه ابروابط مشتركة وحدث بنهم على الندريج مذهب سياسي عظيم حرّض باقى الملل الاورو بية بعد قليل من الزمن على الانتباه ما اله

مظلبسسه تحدة حوادث امكن بها للماوك ان يجر وا شوكنهم الجدندة التي بكانوا اكتسبوها مطلب ---زواج وارثة عائلة برغونيااللوكية

خسسة في شهر كانون الثانى سنة ٧٧٤ اليس

مطلب ملحظ لو پر الحیا دی عشرفی زواجها فكانت اول حادثة شهيرة بمدخليتها في تغير حالة اور باهى زواج بنت كرلوس لوتمريرالتي المحصرت فيها وراثة عائلة برغونيا اللوكية وكان ابوها كرلوس المذكور قدعرض قبل موته زواجها على عدة من الامرآ وكان الحامل له على عرضها عليهم تكايفهم باعانتهم اياه في مقاصده ومشروعاته التي كانت تسؤلها له نفي الطماعة وخوفه من عدم تنحيز مقاصده

فكانهذا الزواج مأرباسياسيالكثيرمن الامر آمسيت عرفوا ان فيه غيطة عظية وهي اكتساب التزامات هذه العائلة واملاكم المتسهة التي هي اغنى الاراضي الحيدة الزراعة التي كانت وقتئذاً مام جبال ألبه فطااختطفته المنية في غيرابانه آلت هدده الاشياء الحسيمة لبنته المساة مارية دى برغونيا فرغب في هذه الاميرة جمع امر آه اورباوصار كل منهم يبدى غرضه في زواجها ويود ان تختاره معلا

وكان متصلا بمملكة فرانسا عدة من اقاليم هذه الاميرة لانها كانت فى الاصلام من تلك المملكة وفصلت عنها والظاهران هذا كان حاملا للويرا لحادى عشر على الرغبة فى مصاهر تهاوكان لايشك فى ان جيع ما يعرضه فى شأن ذلك ما يكون لا تقالا مدمن قبوله احسن قبول حيث ان هدنه الاميرة كانت من اتباع بملكته وانها من نسل ملوك فرانسا ولم يكن عنده ما يناسب لهذا المعنى الاشيأن احدهما ان يرقوجها الدوفين اى ولى العهد بعده والثانى ترويعها الاسيأن احدهما ان يرقوجها المرة الى بملكة فرانسا و يه فزواجها بالاول كان انشأ عنه اضافة املاك هدفه الاميرة الى بمدكة فرانسا وتصير بذلك فرانسا أقوى الماكن اور باولكن كان هذا فرق كدير بين سن كل من مارية وولى العهد من ما ينام معموا على ان لا يحذا رواما كاذا شوكة قوية تضر بحريته لاسما وكانوا بانهم صعموا على ان لا يحذا رواما كاذا شوكة قوية تضر بحريته لاسما وكانوا بعضون ان يقه وا تحت حكودة لويز الرديئة وطغيانه وكانت هذه العواثق شديد : بحيث أل يتما حدف كان المراحد فى غلبها والظم و رعايها بحلاف رواجها بالثانى فيكان اسم لمن ذلك بدئير بل كان يترآءى من ما دية الميدل الى الترقي به فكان اسم لمن ذلك بدئير بل كان يترآءى من ما دية الميدل الى الترق به فكان اسم لمن ذلك بدئير بل كان يترآءى من ما دية الميدل الى الترق به فكان اسم لمن ذلك بكني يكان يترآءى من ما دية الميدل الى الترق به فكان اسم لمن ذلك بكن يرآءى من ما دية الميدل الى الترق به

ولوحصل هذا الزواح لترتب عليممنع وقوع مخلفات عائلة برغونا فيالدى دولةمن اخصام الدولة الفرنساو يةولترك قوشة أنغوليه طوعا اوكرهاللويز فىنظم سعيه فى زواجهم الملاكاولكن حيث كان لوير متعودا منذزمن طويل على الوالطريق التعسف في سياسته المبنية على الخادعة لمعكنه ان يمل الهومين على السهولة والحكمة فكان عمل كثيرا المالم والخداع بحيث لم يتخذذ ال وسيلة لجرد تنفيذ اغراضه بل كان يحمله المقصود بالذات فيجيع افعاله ومشروعا ته فبضيمة هذا الاصل الحمدهيه في لونه لايرضى ان احدامن رعاما معظم ويعلوشانه بل رعاكان كروعائلة برغوسا وبيدظلها واضعافهااهمل هذه الفرصة التي كان يمكن لادني منه فى النباهة والنشاط ان ينهزهاويجني غارهافضل عن منهيم الحق فى ذلك وسلا سبيلا اودق بطمعه وعقله

وياعزم عليده لويز افعزم لويز حين تذعلى ان يتغلب بالجبروالقوة على اقاليم مادية التي آلت المها من التزامات فرانسا الملوكية بل وعزم ايضا على ان يحول بالفتوح فىالتزامات هـ قده الامرة ولا يقتصر على اخذما كان لملكة فرانساسا بقا وكان في اثنياه ذلك يسلك معهاطرق الخداع ويلم عليها كثيرا في زواجها بالدوفين معانه غيرعكن نماظهر فيمدة ابرازهندا المفصدوا برائه التصل النام والتدبير العيب فاكتسب مذاالشمرة بتناف الزوروال كذب والخمانة واللداع عايتعب منه فى نار يخمثل هذا الملك فبمعردمون ابها كرلوس سيرعسا كره وشن الغارة على الدلاد الواطبة وفقت له عدة من مدن الثغور بدفعه الرشالحافظها اوماتفاقه مع اهاليها خفية تمتشارط مع مارية مشارطة سرية مهمة فاظهرها لرعاياهالسغضهم فيهاوكان ينهوبين وزيريها مكاتبات سرية فعالا شبغي افشاؤه فأطلع ارباب مشورة فلندرة على مكاتبتهما فغضموا حدا من خمانة هـ ذين الوزيرين وامروا باقامة دعواهما حالاواذاة وهمااشدالعذاب من غبران يلتفتوا الى تضرع الامبرة ولم يرثوالبكائها حيث كانت تعليجيم ماوقع منهما وافرته فضربت

الحادىءشر من الامورالعسة فيهذا الشان

مطلبــــــ زواج مکسیلیان بماریه وارثة برغونیا سنة ۱٤۷۷

مطلب مطلب تأثير هدفه الحادثة في حالة اوروبا

مطلب مطلب في كون غزرة كرلوس الشامن في بلادا يطاليا هي السبب الشاني في التغيرات التي حصلت في بلاداورو ما

وبينا كان لوير يسلك هد اللسلك الذي لا يليق بمله من عظماه الملوك وتغلب على برغونيا وارتوازة والمدن الموضوعة على شاطئ نهر السوم اختشارطت اقالم قلندرة مع الاعبراطور فردر يق الشالث وعقد وا نكاح المعربم مارد على مكسمليان ابن هذا الاعبراطور وهوارشيد وق اوستريا فعجد هذا الاميرو حسبه والمنصب الاعبراطوري الذي سيول اليه جعل هذا الزوج مشر فالها ومع ذلك فبعد اراضيه الورائية وعدم كثرة ايراد انه جعل شوكته في دلادها واهية جداحي كان لا يخشى بأسه الفلنكيون في شي فهذا الامرائية وينافكان انتقال هذه الوراثة اساسا المشوكة العظيمة التي انتهى عائلة برغونيافكان انتقال هذه الوراثة اساسا المشوكة العظيمة التي انتهى عائلة برغونيافكان انتقال هذه الوراثة اساسا المشوكة العظيمة التي انتهى الها المال شرلكان (كراوس الخيامس) فهذا وجدنفسه مالكا لاراضي

غنية اهلته للفياح فبالمشروعات الخطرة وهي حروبه مع فرانسا فظفر

بقصوده وحصل له فيها عاية الفعاح فعلم من ذلك ان لوير كما كان اول ملك عرف ان يجمع قوى بمل كة فرانسا وعسا كرها الداخلية و يصبرها مهاية

عندسائر عالك اور ما كانابضا اولمن اعلى دولة صارت خصما

لفرانساحيمكت مدة قرنن وهي سطل اغراض خافاته وتعارضهم

اعناقهما بعضرتها

وهناك حادثة اخرى مهمة كان المامد خلية وتأثير في حالة اور بامدة القرن الخامس عشر وهي غزوة كراوس النامن في بلادا يطالها فقد نشأ عنها تقلبات عظيمة مأثورة محفوظة كالتي سكامنا عليها آنفا وترتب عليها ايضافي الاحكام الملكمية والقوائين العسكرية تغيرات منة جدا اكثرمن الاولى حيث حلت اور باعلى ان تصدى المشروعات اخطر عما حكان يفعل قبل ذلك وربطت مصالح عدة دول مختلفة على وجه إلا اكد عما كان سابقا وكان كراوس المذكور ضعيف الرأى والهمة اللاله كان مخيا ولعل مولة الدارته والفف سياسته ضعيف الرأى والهمة اللاله كان مخيا ولعل مولة الدارته والفف سياسته كانا سوافي عادة الملة الفرنساوية لا شعاشها كاكانت وقية الدراكم بابعد

أضعاف أبية لها بالظلم المنفرحتي كادت تتلاشي واختذالاشراف ثانيا فالتولع بالخدمة العسكرية ورجعت الهم حيتهم الجبلية وبيفاكان هذا الملائ الصغيرة لقامستعجلا في كونه يشهر حكومته ببعض وقائع ساطعة فكان متعمرا ومفكرا الى اى حمة توجه عساكره اذا كثرالتضرع والالحاح عليه لو يزسفورس الايطالياني المتشبث بالامور الموليتيقية في صرف همته الى ام مخصوص استقر عليه امر الملك بعدا ضطرابه لماان لو يزالمذ كور كان من ذوى الاعتسار في المعارف والتسديد وان كان مفتضما عماسه وذالثانه كان قدعزم على ان يعزل قريه دوق ميلان من الحكومة ويتغلب على الده واكن كان يخشى تعزب امرآ و ايطالياعليه واعانتهم لدوق ميلان المذكورلماان اغلبهم كان منهو سنه لحة النسب اوالمعاهدة فرأى الهلامدله من ناصر قوى الشوكة يعتمد عليه وياتعي المه فالتمس ذلك من كرلوس الثامن ملك فرانساواكن لم يطلعه على مقصوده الحقيق وانمااظم رله انه يريد توجه هـ ذا الملك الى ابطاليابعسا كرعديدة ليتغلب على كرسي عملكة نابلي حسث ان له فيه حقايطابه بكونه وارثعاثلة انجو الملوكية وذلك لان حقوق هذه العائلة في مملكة فابلي كانت قدانتقات من كرلوس دى الحوالذي هو قونتةممنة ويرونسة الى الملاكو برالسادس ولكن لما علا لوير المذكور من غيرمهلة ولاتراخ جمع الملادالتي كانت تحت تصرف كرلوس حقدقة لامجرد كونه له الحق فيها لم يلتفت الى ان يغفر مان يتخذله لقساولوصور ماعلى بلاداخرى يحكمهاملاء آخر من غيران بطلهامنه احد فالى ان يتمرض لذلك خشية ان يخاطر نفسه في مالك السياسة الايطالسانية بخلاف النه فانهلا كاندونه فى الحزم واحسرمنه دخل مع العزم الشديد في هذا المشروع \*ومن غيران يلتفت الى ماعرضه له ار باب المشورة المحر يون تجهز ليثبت فهذا المقصدو بنعزهمع الهمة التامة

ولاشكان كرلوس هذا كانعنده شوكه كافية في مثل هذه الغزوة ونجاحه فيهافانه ورثعن اسمسطوة عظية وشوكة قوية بهاكان حاكما متصرفا على

من رواجه بوارئة الريط المالذي به صارحا كاعلى هذا الاقلم الالريطانية الذي هو آخراقلم من الالترامات الحسبة بق الى ذلك الوقت غيرمنضم الدي هو آخراقلم من الالترامات الحسبة العساكر اللازمة لتنجيزه في المقصد وكان من مبده شروعه في الامور الحربة مولها با مهار نفسه بعض فتوحات تولعا شديد المغ به انه ضبع منفعة محققة بامر موهوم وذلك انه ارجع اقلم روسياون لفر دينند ملك اسبانيا وتعلى لمكسميليان ارشيدوق اوستريا عن جزء من املاكه التي في اقلم ارتوازة وكان ذلك لمجرد ان لا يحصل منهماته كيرلفرانسامدة غيبة عساكرها في ايطاليا وكان ذلك الحرد وكان تجهيز جموش اوريا في ذاك الوقت اى في القرن الخامس عشر مغايرا وكان تجهيز جموش اوريا في ذاك الوقت اى في القرن الخامس عشر مغايرا والكلية لما يناه في تاريخ شراكان وذلك ان العساكر التي جهزها كراوس والكلية لما ينها وفي تاريخ شراكان وذلك ان العساكر التي جهزها كراوس

لتنحيزهذه الغزوة العظمة كانت غاية مابلغت عشرين الفاولكن مارسه

في نقل المدافع والامدادات والذخائر على اختلاف انواعها كان كثيراجدا

بحيث عكن مقابلته بالتعهزات العظمة التي تستدعها حروب هده

الاعصر الاخبرة

علكة فرانسا يفعل كيف يشاء لاسماوقد كان وسع اراضي بملكته عادبوه

تجهيزاته

مطاب

فلمادخل عساكرالفرنساوية فى بلادايطاليالم بجدواقوة تكون اهلا لقاومتم وذلك اندول هذه البلاد المختلفة قبل هذه الغارة بزمن طويل كانت فى راحة عظيمة ولم يغرعلها عدق غريب ابداوكان لها فى شأن المصالح الحربية والادارة الداخلية ترتيب مخصوص بهاولا جسل التوفيق ما بين اغراض الملوك الذين كانت ايطاليا منقسمة بينهم وتعديل شوكتم كثرت بينهم المشارطات المتتابعة التى لا تنتهى وكانوايد يرونها مع دقة البوليتيقية المبنية على المحاولة والمسالغة فى التحيل والمكر واذا سلكوا مسلك الحرابة كانت مساحراتهم تم بحروب هزلية و بنصرات مباحة لم يكن فى مقابلتها سفك دماحد

فين بدأ الايطاليين الخطرالذى هددهم عهضوا الى سلول طريق التدايس

الذى كانوا متعود بن عليه فاستعملوا جميع وسايط الدسائس لاجل ابعاد هدذا الطرالمهول واكنام يحصل الهم بهذه الوسيلة النجاح الذى كانوا يأماونه وحيث لم يكن لهم من القوى العسكر ية الاعساكرمسة أجرة ذات جن ورخاوة ولم تكن متعودة الاعلى الروب الهزلية داخلهم الرعب والخوف بجردمنظر هدذا الحرب الجسد وظهرلهم اله لاعكنهم مقاومة شجاعة الفرنساوية وتجلدهم فنتحت ابواب فلورنسة ورومة ويبزة لعساكرك رلوس مالسمولة من غبرتوقف بوورب هذه الغارة المهولة من بلاد نابلي ارعب ملك نابلي رعبا شديدا افضى بهالى الموت ان صم ماذكره بعض المؤرخين وخلع من بعده المملكة بمذلة الرعب وهرب الشالث من بلاده عند قرب الاعداء من الحدود وساركر لوس بعساكره من سفح جبال أابه الحانابلي معفاية السرعة فلم يجد فيهامن الموانع الاماندر فسلكها كايسال بلاده وأخذمع الراحة والسهولة بملكة نايلي ومن وقتئذ صاريفزع منه وبهامه ماوك ايطالياالانحر ون وصاديرتب عليهم ماشاء امن الشرائع والقوانين

عُرة هذه الغزوة وسان المفذلك انتهت هـذه الغزوة الشهيرة التي سنعى ان تعتبركا مهاعرة الشوكة والفؤة الحديدة التي اكتسبها والا أور ماواخذوا في اجر آم اوقد كانت نتائج هذه الغزوة عظمة بقدر ماكان نحاحها عساودلك ان الايطاليين لمالم عكنهم حزهدا السواد العظيم الذى نزل بهم كسيل العرم تركوه في مدد الام يحول في اراضهم كايشاء فلم يلشوا برهمة من الزمان الاواستشعروا انه لانوجد فى ايطالبادولة اباما كانت فيها اهلمة لان تعد قوى كافية لمقاومة قوى كرلوس الذى كان له اراضي واسعة وامارة امة حرسة ذات شجاعة وحاسة ولكن خطراهم اندول ايطاليا يمكنها بالتعاهد معروضهاان تفعل مالاتفعلهاى دولة على حسدتها بللاعكن انتشرع فيه فبادروا لى هذه المعاهدة التي لم يبق الهم سواها في الخلوص من وبقة سر الفرنساوية اوتخفيفه عنهم فبينا كان كرلوس المذ كورسك فرانسا

منشأمذهب التعادل فى الشوكة والقوة لعدم حرمه يضيع وقته بمدينة نابلى فى الاعياد واشها و نصراته بالاطائل تجته او يشغل فكره بخيل فتوح بلاد المشرق و يحرف بذلك اذ يحز بت عليه عصبة قوية من اغلب دول ايطاليا ومعضدة بالا ببراطور مكسيليان وفرد بنندملك اراغون ونسيت هذه الدول المختلفة ما بنها من العداوة الحصوصية اوعلقته اللى وقت آخر لتجتمع بتمامها على عدق تشترك كلها في عداوته لانه كان خطرا على كل دولة منها فكان هذا الاتحاد مخرجا لمكرلوس من الدعة الخطرة فرأى انه لاامان له الابرجوعه الى بملكة فرانسا في معت تلك الدول المتعاهدة جيشها وكان مقداره ثلاثين الفياليقطعوا طريقة ويصدوه عن الخروج والكن لما كانت شجاعة الفرنساوية وجراجهم تجبرة له عددهم فتكوا بجيش الايطاليين وانتصروا عليهم نصرة فتحوابها لملكهم طريقا آمنة توصله الى بمله عنهذا فقد كرلوس جيع فتوحانه سريعا كان اكنسهها كذلك ورجعت طريقة حكومة ايطالها لها الى ما كانت عليه قبل هذه الغزوة

والظاهران ما نبع عن هذه المعاهدة السريعة النباح القاطع المنزاع ايقظ ماول الطاليامن سنة الغفلة واصلح حال سياستم وارشدهم الى سلوك ما فيه مصلحتم بعدان كانت اغارة الفرنساوية احرنتم ويددت شملهم وقدنشره ولا الملوك المتعاهد ون من وقتم فناه مصالح اوربا اصول فن التعاهد المسياسي الذى لم يستعمل قبل ذلك الالتدبير مصالح دول صغيرة في نفس بلادهم لمجرد اغراض خصوصية فهم اول من اسدع في منع اى ملك كان ان يرتفع في الشوكة الى درجة عالية لاتلام الحرية العمومية وافادوا ملوك عصرهم في الشوكة الى درجة عالية لاتلام الحرية العمومية وافادوا ملوك عصرهم الهمية هذا الاصل العظيم المبتدع في السياسة الذي هو كانة عن حفظ توزيع القوة بين اعضاء جسم واحدمولف من دول اورباحفظا ناما مؤسساعلى الانصاف فني مدة الحروب التي كانت مملكة ايطاليا ميدانها وفي اثناء المشاحنات التي كادت ان تكون د آمّة وكانت ناشعة عن ضعف رأى لويز الثاني عدم وطمع فرد يند دملك اراغون ومكثت في هدفه البلاد من آخر الثاني عدم وطمع فرد يند دملك اراغون ومكثت في هدفه البلاد من آخر الثانية على المنادية البلاد من آخر

مطلبسست فان مذهب التعادل صارف مبدء الامر زمام الممالك في ايطاليا ثما متقل منها الى عمالك اور با

لقرن الخامس عشرالي حكومة الملك شرلكان التفت ارباب السساسة الايطالية التفانا كلياوبذلواجهدهم فيحفظ تعادل الشوكة بين الفريقين المتحار من وهذا القانون المعادلي لم يكن مقصور اعلى دول ايطاليا الدركت نفعه دول اخرى لصلحة حفظ انفسها وبادرت المه فعما قليل صار العمل به عاما ومن مدو ذلك الوقت عكشنا أن ثلاحظ وتتبع ماحصل من تقدمات المخالطة التى وبطت ملل اوربا بعضها ببعض ربطا اكيدا لانهمن ذلك الوقت عرفت اهممة تذبيرتلك المعاهدات التي بها يتمصر في العواق حيثانهازمن الصلح يدرعها الاخطار البعيدة الممكنة الحصول ومدة الحرب تدفع الفتوحات السريعة الموجمة للنغريب والدمار فى كون حروب ابطاليا وليس ذلك بجرده تتحة هذه الحروب التي اوقعها كارملوك اورما في ابطاليا إبل نتج عنهاام آخروه وتعميم التغييرف تنظيم العساكر الذي بادراليه الفرنساوية قبل غبرهم فقداحوجت تلك الحروب جيع الملوك الذين برزوا فىابطالياالتي هىمدان حربجديد الهمالى ان يرسواعساكر ممالكهم على نسق عسا كرفر انساو ذلك انه لما كان من الممكن ان ميدان الحرب مكون العبداعن الممالك التي تريد الاغارة عليه وكانت منفعة العساكرالتي كان يتعهد بهاالملتزمون لاملال لانفي عطاويه وليس الهاعظم حدوى رأى الملوك انهم محتاجون ضرورة الى استغدام عساكر منتظمة متعلة لاتخرج عن العسكرية بحال بلتكون مجكة على طرف المبرى فسار كرلوس الشامن الى ايطاليا بفرقة خيالة كلها من البلكات العسكرية التي كان قيدها فى العسكرية كراوس السابع والقاهادمده أو يرالحادى عشرو بفرقة من المشاة غالبها من عساكر الغسكونمين مسلحة ومعلة على منوال العساكر السو يسمن واضاف الى ذلك لويزالنانى عشر فرقة من العما كرا لفساوية امتازت في حروب ايطالها وتعرف الارط السود ولم يعتمدا حد من هؤلاء الملوك على العساكر الالتزامية ولم يطلبهامع انه كان يمنه جعها وقيادتها

على منوال العادة القدعة

سعلت ترتدب العساكر المنظمةعوميا

وكذلك مكسيمليان اومكسيمليانوس وفرد بنند قد استعملا مثل هذه العسا كرالمنظمة عندشروعهماف حرب ايطاليا ولم يعتمدا في شان تخير مقاصدهما الاعلى العساكر المجمكة

وقدحه لعقب هذه الحادثة المتعلقة بترتب العسكر ية عادثة الحرى

مطلب مطلب کون اهالی اور با عرفوافضل العساكر المشاة في الحرب

نشأت عن استخدام السو يسسين في حروب ايطاليا وذلك ان عساكرهم وتعليماتهم العسكرية كانت مغايرة بالكلية الجرتبه العادة عندغيرهم من سائر ملل اور باومنشأ ذلك انه في مدة الحروب الطويلة التي سفكت فيها دماء كشيرة وكان القصدمتها الذبعن حريتهم ارسلت اليهم عائلة اوسترسيا الملوكية عساكر تضاهى عساكرغيرهامن الممالك الكبيرة القوية الشوكة وكان اغلبها من الخيالة الكثيرة الاسلحة فلمارأى السويسيون انهم لفقرهم وقلة ملتزميهم وجدب اراضيهم وعقمها فى ذاك الوقت لا عصيفهم ان يرتبوا جيوشامن الخيالة صالحة لصادمة خيالة اعد آئهم ولاان يقومواعصار يفها تفرغوا بكليتهم الى ترتب العساكرالمشاة وجعلوا اعتمادهم عليها ولاجل ان يكون لتلك العساكر قوة على مصادمة فرسان اعد آثهم اعطوا لكل عسكرى منهم من اسلحة الوقاية والذب عن النفس درعاو خودة ومن اسلمة الاغارة رمحاطو يلاومزراقا وسيفائقيلاثم جعلوهم ارطاعظمة وصفوفا منضمة الى بعطها كانهم بنيان مرصوص بعيث كان اعد آؤهم كلاتوجهوا اليهم من اى جهة كانت لا يجدون أمامهم الاجبالا رواسم فلم عضكن لهو لا الخيالة بوجه ماان ير لزلوا اقدام المشاة السويسيين ولاان يوقعوا الخلل في صفوفهم بل افسد المشاة عليهم جميع ما ابدوه للتغلب على بلادالسو يسة وهزموا ايضاعما كربرغو نياالخيالة الدين لم يكونوا افل عدداولاقوةمن خيالة فرانسا ولمادعي مشاة السويسين اول مرتة الىحروب ابطالياابادواجيع من تجاسر على مصادمتم فمثل هدده البراهين العديدة الواضحة والوقائع التيدات على ودور شجاعتهم عادت الهم شهرتهم القديمة ورسط فى الاذهان على القدر عج ما كان قد تنوسى منذرمن طو يلمن

ان الفضل للسويسيين في الفنون الحربية لكن المائن لمم الفخاروالشمرة بمثل همذا النجاح وتعفى نفومهم انهم بلغوا في الشجاعة الدرجة القصوي وانه لايستغنى عنهم فى اى مشروع كان فطغوا وبغوا وعتواعتوا كبيرا فعند ذلك اشمأزت منهم نفوس الملول الذين كانوايسة أجرونهم لدفع الملات واشتغلوا بتحصيل وسايط تغنيم عن هؤلاء الغرباء المستاجرين فبذل كل ملا جهده في استكال عساكره المشاة الملية (اى الذين من ملته واهل

فشرع الوائ المانياف تحصيل هذا الغرض وسمل عليم بسبب صلاحية رجالهم لان يكونوامن اقو باءالعساكر لمافهم من الشجاعة والتجلد أن غيروا على وجه السرعة فيءساكرهم تغييراصاروابه كفواللسو يسمين فى الشحاعة والضبط والربط والمهارة العسكرية

واماملوك فرانسافلزم امم في تحصيل ذلك أن يكثوا زمناطو يلاويبذلوا جهدهم اكثرمن الوك المانياحتى اسمالواعة ولملامم الصعبة الى مثل هذه التعليمات واعتنوااعتنا تاما بترتيب قوانين يقجب احترام العساكر فترتب على ذلك انه منذ حكومة لوير الثانى عشرتنازل الانراف عن دعاويهم القدعة وسمعت نفوسهم بالدخول فى الخدمة العسكرية

وامااهل اسبانيافكانت حالم لاتأذن الهم ان يستعملوا غيرعسا كرهم الملية فى جنوب ابط الياالذي كان ميد الالغزواتهم العظيمة في هذه المملكة ولم يقتصرواعلى اكتساب التعليمات العسكرية السويسية بلكلوهما باموراخرى حيث نظموافي ال عساكرهم عساكر جديدة منسلمة بنوع ثقيل من اسلحة النار (يقال له الزنبلك ويضرب واسطة الفتيل) فبذلك ترتب عندهم عساكره شاةصارلهاشهرة عظية وهبية فيجيع اقطار اورباحقان

الافرنج مكثوا يخشون بأسها ويتعمون منهامدة مائة وخسين سنة ترتيب ذلك في ايطالها وامادول ايطاليا فتناقصت من عند دها الخيالة شيأفشيا واخذت تنسيم على منوال من كان بحوارها من الممالك القو بة الشوكة حتى حصرواقواهم

ترتدب العساكر المشاة الملية سلادالمانيا

ه طله ترتيب مشسل ذلك في فرانسا

مطلب ترتيب ذلك في اسانا

العسكر مة فى العساكر المشاة

ومن ذالة الوقت صارت ملل اور ما على اختسلافها تظهر في الحروب مع عساكرقو يةمستعدة اكثرهما كانت لائ خدمة من الحذم العسكرية فىاى مكان كان وصاراها اقتدارعلى فتح الملاد وحفظها بعدفتها ثمان حروب ايط اليا التي وصلت امماور با الى تلك التغييرات التي قدّمتهم فىالفنون الحرسمة كانت اولشئ افهمهم انهلابدللمشروعات العظمة والحروب الطويلة من مصاريف جسية وعودهم على تحمل انقال الحرآئم والغرامات اللازمة لتلك المشروعات وذلك انه فى مدةما كانت حكومة الاشراف والملتزمين باقية على شوكتها وكانت العساكر كناية عن اتماع هؤلاه الملتزمين يطلبهم الملك منهم عندالحاجة للهجوم على عمليكة بجوارهم فمكثون فالربمدة قصرة ليوفوا بايجب عليهمن الحقوق للكهم فيشأن الخدمة العسكرية كانت مصاريف الجرب قليلة حيث انه كان يكفي للملك في تحيزاهم مشروعاته اقل امداد يعطى له فلا اصارت ايط المامدانا عومسالعسا كرملل اوريا الذين كانوا يظهرون فيه عظهرالا تبهة والفضار وتنافسون في القوة العسكرية والفنون الحرسة عظيم احراكروب وثقلت احالها فازم لذلك تحد مدغرامات كثيرة في كل عملسكة من ممالك اور ما ليتيسر جافى تحصيل الموادوالادوات اللازمة للاغارات فى البلاد المعيدة وتكنى في جامكات العسماكر المستمرة في العسكرية ومؤنهم اللازمة لهم فى السلاد الاجنبية ومحاصراتهم لمدائن اعداتهم وممانعتم عن

ولكن عظمت اطماع الملوك وصاروا باخذون في مشرقعات بعيدة بحدا بعيث كان يتعذر عليم في مبدء الامران يجعلوا على الناس جرآم وغرامات تقوم بالصاريف التي كانت تستدعها هذه المشروعات العيبة فن ذلك ان الملك كراوس الثامن لماعزم على الاغارة على عملكة نابلي كانت الصاريف اللازمة لهذا المشروع تريد بكثير على الغرامات العظية التي كانت تؤخذ

مطلبــــــ فىان حروب ايطاليـا كانتسببا فىازدياد الايرادات العمومية فىدول اوربا

ومما ينبغى التنبيه عليه من الحوادث السياسية الى حصلت قبل حكومة الملك شركان وكان لهادخل فى تغييرالة اور باعصبة كبريه وهى آخر الحوادث المذكورة وكان مقصد جمع الملوك الذين كان لهم دخل فى هدفه العصبة اذلال جمور به البنادقة وتقسيم اراضيما والتزاما تها

وكان منشأ تلا العصبة هوان قانون البنادقة كان موضوعاعلى قواعد متدنة بحيث لم يعتره كنير تغيير منذعدة قرون وكانت جهور ية البنادقة تدير مصالحها في تلا المدة على حسب قواعد سياسية مشعونة بالحدكمة والشبات واسترت محافظة عليها ومواظبة على العمل بها من غير تغيير ولا تسديل فضاقت بذلا غيرها من سائر دول اور بافو قانا كبير المان هذه الدول كانت تغير آراً وها واعلها واسكال حكوما تها وكذلك من كان منوطا فيها بالادارة والدير فيواسطة استمرار تلك الجمهور يه على هذا المنوال اسكنها بوسم اراضيها وصارت في اسرع وقت اعظم شوكة في ايظ اليا وصارت اغنى

مطارسه

مطلبست مطلب

دولة فى اور با واعظمها ثروة بسبب اتساع تجارتها ومحصولات فبريقاتها النافعة المرغوب فيها ورواج أنفس البضائع المشرقية عندها حيث لم يكن يشركها احدفها

فلاعظمت شوكة البناد قدين وقع الخوف والغيرة فى قاوب مجاور يهم وصار اعظم ملوك الافرنج يحسدهم على ثروتهم وغناهم حيث كان يشق عليه ان يرى آحاد هذه الجهورية تضاهيه فى عظم المبانى ونفاسة الامتهة والملابس و ظرافة المائدة وعظم رونقها فشرع البابا جالبوس الثانى فى تحزيب عصبة على اهل البنادقة وهو وان كان فى المعارف كاسلافه من البابات الاانه كان يزيد عليهم فى الطمع والشره فد برفى نفسه ما يكون ملا عالطباع الملوك فى استمالتهم اليه فاوقع الخوف فى قلوب البعض والشع فى انفس الا خرين حتى توسل بذلك الى أن حزب على تلك الجهورية عصبة على انه المحمد من اخوف فى المحمد على ذلك ايضا مقتضيات احوال اخرى لا حاجة النابها فى كابناهذا

وكان اعبراطور المانيا وملك فرانسا وملك اراغون والباباجاليوس الثانى هم رؤساء تلك العصبة التى اقرها اغلب ملوك ايطاليا وكان اقل ملك منهم يأمل أن يكون له نصعب في سلب تلك الجهورية التى استصوب تخريها جميع الملوك وكان يمكن لاهل البنادقة أن يمنعوا هذه الاغارة المهولة عن انفسهم بالكلية اويضعفواشدة هولها الاانهم كانوامن الحسارة في دعوى عريضة لم يوجد نظيرها في تاريخهم فلم يراولوا شيئا بمعد تلك الاغارة عنهم بل ظهرت شعاعة الفرنساوية على جميع مااعدوه من الاحتراسات لامن جهوريتهم وانقرض في واقعة حمار ادادة الحيش الذي كان يعول عليه في حايات المنادقة ومناه المدن التى كان المنادقة الفرنسا عليه المنادقة وقدم مكسيليان مع جيشه سواحل كلابرو كان قد تغلب عليها المنادقة وقدم مكسيليان مع جيشه الى الديادة قريادة الحرادة الحرادة المحرودة واعاد فرد شدالى على جمع المدن التى على الله المنادقة وقدم مكسيليان مع جيشه الى الديادة قد مكسيليان مع جيشه الى الديادة قد من حديثه الى الديادة قد من حديثة الى الديادة واعادة واعادة فرد شدالى على من جهة الحرى

وأوع الفشل ينهم

مطلب حوادث اخرى نشأت عنسياسة المتعصمين وطمعهم

فلا رأى اهل البنادقة انهم محصورون بين هؤلاء الاعداء الكثيرين ولم يحدوا الهم حليفا يأخذ بناصرهم نزلوا عن دعوى السارة والعنفوان الى اليأس والقنوط وتركوا سائر البلاد التي كانت لهم فى الارض الفارة وانعصروافى داخل اسوار تختعا كتهم حيث لم يعدوا ما غيره وأيسوا عاعداهمن الحصون والمدن

ثمان سرعة نجاح هؤلا المتعصبين عادت عليم بالضرووداك ان ار بابهده العصبة كانوا على قابرجل واحد قبل وقوع فريستهم فى الديهم وعند الاغتمال عادوا ألى ما كانوا عليه من الغبرة والعداوة والبغضاء فلا رأى البنا دقيون علامات الفشل بين اعدآ مم تقورت قلوبهم باشعة الامل والرجاء فاحيوا فىمشاورهم ميت الحكمة والثبات اللذين كانامن شأنها وسلكوابهمامسلكاجبرمن بعضالوجوه الخلل الذى لحقهم افتور همتم وعدم احتماطهم فاستردوا من اعدآئهم بعض البلاد التي كانوا فقدوها وسكنواغيظ الماباجاليوس الثانى وملك أراغون ببعض عطاما جلملة النقع ارضت انفسهماو بالجلة فلم يزالوا فى المداهنة حتى توصلوا الى حل تلك العصمةالتي كادت تخزب جهور بتم وسيدها

ولمانجي جاليوس في هذه العصبة التي دبرامرها بنفسه داخله الكبر والتعاظم ظاناانه لايشرع فىمشروع الاويتم فعزم على ان يطرد من ايطاليا جمع الملوك الاجنبية فاستعمل جيع وسائطه السياسية لاجل تنجيز هذا الغرض الذى هو جديريان يصدر عن مثل تلك القريحة الواسعة الحسورة فأغار أو لا على الفرنساوية لانهم كانوا مبغوضين منعدة وجوه عند الايطاليين اكثر من غيرهم من الدول الاجنبية التي كان لها بلاد في عملكة ايطاليا ولعظم مهارة هذا البابا وتحيلاته عرف أن يستميل قلوب اغلب الملوك الذين كانوافى عصبة كبريه الىأن يديروا اسلمتهم نحولوير الثانى عشرالذى كان معهم في تلك العصمة واسمال ابضا الملك هنرى المامن وكان قريبعهد بالولاية على مملكة الانكابزالي اعانته على تنفيذ غرضه فأغارا لملا المذكور

فالطاليا وضواحى اسبانيا واقلم سكارديا وكانت النصرة والخذلان مترددين من صفوف الفريقين ثم ضعفت قوَّته كثرة اعداً له وانساع الوال الحرب التي كانت مفتوحة عليه و عزعن مقاومة هذه العصبة التي كانت قواهما وعسا كرهاتز يدعلي ماعنده بإضعاف وكان رؤساؤها ارباب نشاط و تجلد على مكابدة المشاق فاضطرأن يعقد معهم عدّة مشارطات صلحية ويكف عن قتالهم فترك الهم جيع ما كان اكتسبه فى ايطاليا ماعد اقلعة ميلان و بعض مدن قليلة العظم من دوقية ميلان ثم ان ماوقع فىذلك الزمن الذى هو زمن فتن و تقلبات من المداو لات والمعاهدات التي حصلت بين ملوكم يكن بينهم قبل ذلك كبيرا ختلاط وارساط كان سببا فى ازدياد الارتباط بين ملل اور ما واتساع دآ ثرة الخالطة التى ذكرت انها من جلة مانشاً عن حوادث القرن الخامس عشر اوريا وايضا لماعظمت مقاصدالملوك ومشروعاتهم وكانت الاراضي التي يتصدون للاغارة عليها بعيدة وكانت حروبهم طويلة شديدة التعاند اضطروا الى ان يبذلوا وسعهم في سلوك مسالك لم تكن في القرون الماضية قبلهم وليست هذه الوقائع العظيمة والحوادث الجسيمة التي امتاز بهاالزمن الذي هو

موضوع تاريخناهذا ناشئة عن خصوص طمع شراحكان وفرنسيس الاول

ومهارتهما ومعاداتهما بللها اسباب اخرى وهي ان ممالك اور ما كانت

اذذاك قد اكتسبت تقدما عظيما فى العلوم والادارة الداخلية واكتسب

ملوكها شوكة بجيث صارفيهم قدرة على ان يجمعوا من عالكهم جميع العساكر

التي يحتاجون اليها للحروب فىالاقطار الاجنبية فبذلك انسعت دآثرة

مشروعاتهم المربية وعظمت مساعهم ومجهوداتهم اكثرها كانتعليه

وكان اول ماجر بوافيه شوكتهم الجدندة التي اكتسبوها هي حروب ايطاليا

الني نشأعنها أن صاركل منهم يدعى لنفسه خلاف مايدعيه الآخر واثارت

على علمكة فرانساولكن صار لوير بدافع عن نفسه مع القوة والشحاعة

هذه العصبة المهولة الفحائية ووقعت المحاربة بينه وبينهم عددة مرات

كون هذه الحوادث ترنب عليها از دياد الخالطات بين مال اور با

مطلب مطلب الحوادث السابقة فتحت طرية الحوادث القرن السارية السارية عشر السادس عشر

بين الملل المختلفة ثيران الشقاق والفشل فكانت منشأ لمشاجرات وحروب عديدة ترتب عليها تقلبات عجيبة فيجيع بلاد اوربا فن غردات جيع الامارات في اوآثل القرن السادس عشر على ان هذا القرن تكثر به الحوادث العظيمة وتنتشرفيه اعلام الوقائع الجسية انتهى القسم الثابي

\*(القسم الثالث)\*

فى الكلام على القوانين السياسية التي كانت فيدول اوريا الكبيرة في الداء القرنالسادسعشر

قدسبق لكذكر الوقائع الاصلية العظيمة التي بمدخليتها وتأثيرها فيجيع دول اور بااعانت على تكميل حكوماتها الداخلية وتعسينها وتوسيعدآئرة اعالها ومشروعاتها وازدياد عسنا كرها الملية ولمييق غلينا من الفوآ لد التي يتوصل بها قارئ كانا هذا الى مطالعة نار مخ شر لكان الاسان القوانين واشكال الحكومات المدنية التي كانت عند من كانله شوكة قوية وتأثير كبرمدة هذا القرن من ملل اور ماولنذ كرهالك في هذا القسم مفصلة كلملة مع ما يخصهامن القوانين والحيكومة المدنية

واعلمان القوانين والوقائع التيسيق ذكرها وان كان يظهرمنها انها توجب الاتحاد في اخلاق اهل اور بالانها كانت تخرجهم من حيز المشونة والتبريزالي التمدن والتأنس بطرق متعدة تقريبا الاانه طرآت عوارض اخرى ترتب عليها تباين كلى بين قوانينهم السياسية واختلاف في اشكال حكوماتم المدنية بانصار ليكل دولة حكومة خصوصية لاتشبه حكومة غرها من الدول و نشأ عن هذا الاختلاف في الحكومات تغاير عظيم افى اخلاقهم ومقاصدهم

ولايخنى ان معرفة الحوادث الاخرة است دون معرفة الحوادث السابقة فى اللزوم نع وان كان ماذكرته لل من الحوادث والاسماب التي عم تأثيرها فى احوال اور ما يعمنك على ادراك منشأ المشابعة العظيمة التي ترى من السياسات الداخلية والمشروعات العسكرية عندام اوريا لكن اذالم يكن

مطلم فىانقوانىنمال اورما كانت متماينة الما الله الما

سان لزوم معرفة الحالة السماسية ا كل مدلة مند حكومة شرلكان عندلا معرفة صحيحة بصورا لحكومات المدنية وكيفية ترتبها السكل عليك جرء كبير من تاريخ هؤلا الام فلا تعرف له وجها ولاسببا واما المؤرخون الذين تصدّوا لناريخ كل ملة بخصوصها فانما تعرضوافى كتبهم لما كان منعو بالاهل بلادهم فيه فائدة معتقدين ان اهل بلادهم يعرفون حق المعرفة اخلاق وطنهم وقوا بينه الداخلية فبذلك لم يتعرضوا لتفصيل ذلك تفصيلا شافيا يكفى فى افادة الاجانب جميع الاسباب والمناسبات بين الوقائع التي ذكروها بخلاف ما اذا كان التاريخ يشمّل على حوادث كثيرة منتوعة فى بلاد مختلفة ولا يتعرض للجث عن اصول قوانين تلك البلاد وحالتها السياسية فان ذلك يعدّ عبدا ونقصا بينا لماان تلك الاصول تكسب من اطلع عليها ما يكون له به اقتدار على ان يعرف معرفة صحيحة سلوك الملل واحوالهم

ومعذلا فلايايق بهذا المحتصران نفصل فيه جيع القوانين والحكومات الخاصة بكل امة لان شرح ذلك يطول بل نقتصر على ذكر الامور الكبيرة الق غتاز بها كل حكومة عن الاخرى فان ذلك هوغاية ما يناسب موضوع هذا الكتاب ونهاية ما يلزم في توضيح ما شحن شارعون في سرده من الوقائع فنقول كانت سياسة ابطاليا في مبد القرن السادس عشر مباينة بالكلية لسياسة غيرها من عمالك أور با وذلك انه حين كانت اور با منقسمة الى عمالك متسعة عيرها من عالمات صغيرة كل واحدة منها لها احكام تخصها وقوانين مستقلة عن قوانين الاحرى ولم يكن في ابطاليا حيند الاعمامة واحدة وهي عملكة نابلي وكانت حكومة البابات مغايرة للاعمامة واحدة وهي عملكة نابلي وكانت حكومة البابات مغايرة للاعمامة على من البنادقة وفاورنسة حكومة جهورية واماسة لان فيكانت حكومة كل من البنادقة وفاورنسة حكومة جهورية واماسة لان فيكانت

وكان اعظم حكام الطاليا فالمنصب والمقام هوالبانا ولمبكن الاقل فيهم بالنظر الى انساع الاراضى وكان لاساقفة الكنيسة الكبرى او الاصلية

مطلب حالة السياسة في ايطاليا

شوكة مساوية لشوكة البابا ور بما كان الهم نوع امتداز في المقام بسبب شرف الكنيسة التي هي تحت رياستهم وان لم يكن اهم خصايص ومنايا حقيقية الايما يكتسبونه بفضل معارفهم اوزيادة تقوى يقتدى مها \* وحيثان مدينة رومة مكثت دهراطو بلاوهي كرمي الاعبراطورية الرومانية وتخت الدنيا بمامها كان لاساقفتها اسياز وشرف على غبرهم فحظوا من الاحترام والتعظيم بالحظ الاوفر واكنهم مكشواعدة قرون من غير ان بكون لهم مزية اخرى او يدعوا لانفسهم مزية غيرمزية الشرف الى وصلوا بها شيأفشيا الحانصارلهم فيعقول الناس تأثير قوى بحيث صارت جيعاور با منقادة الهم وتقبل احكامهم وتأخذها قضية مسلة فادعواان احكامهم وافتاآتهم تكون علىكافة الناس لانهم رؤساء الدين وانهم معصومون من الخطاء في الاحكام لانهم خلفاء مارى بطرس معان هذه الدعوى مخضهوس ومخالفة لاصولدين النصرانية غيرانهم لماكان عصرهم عصرجهالة واهله قدطمست بصائرهم فيذعنون لكل مايسمعونه شيدوا على هذا الاساسماني دعواهم ووسعوا دائرتها جدا حقصار امرها عيدا فكان مايستقر عليه رأيهم فى المذاكرات القسيسية كانه تنزيل من حكيم حيد ولم تكن شوكتهم مقصورة على مثل هذه الامور من احكام وافتاآت وغير ذلك بل كانوا يعزلون الملوك ويرخصون للرعايا فهايجب عليهم لملوكهم من الطاعة ويعطلون مصالح الممالك بحيث لم يكن فى اور با علمكة الاواضطربت وتعكرت من المماعهم ولاكرسي الاوارتج من افعالهم ولاملك الاوتزازات اقدامهمن شوكتم

ولم يبق للبابات في نصير كلتم نافذة بالكلية وتخريبهم للحكومات المدية المشيدوا حكومتم على آثارها واطلالها الاان يحصلوا شوكة دنيوية تكفى في تعضيد احكامهم الدينية واكن من سعادة البشر كانت احكامهم وافتاآ تهم واسعة جدا حين كانت احكامهم وافتاآ تهم واسعة جدا حتى كان يظهر منها انها بلغت اعلى الدرجات فكانوا يرون من بعيد

 احبارا مهابين اولى شوكة قوية بحسب الظاهر فقط واما بالنظر لكونهم ماوكا فلم يكونوا الا امر آء ضعافا لاشوكة لهم فى الواقع نع قد اشتغاوا فى مبدء امرهم باستعمال وسائط توصلهم الى توسيع اراضهم كالوسائط التى استعماوها فى توسيع احكامهم وافتا آتهم فتحيلوا على الايمراطورة سطنطين حتى أمدهم بعطية من عنده وكذلك كرلوس مانوس اوابوه بوبان منحهم بعطية احرى جعلوها وسياه للتغلب على بعض مدن قريبة من مدينة رومة فلم يستفيدوا من هذه الوسيلة الا دعائية الكاذبة الاسيا قليلا بخلاف ما منعهم به النورمند بون الذين فتحوا عملكة نابلي وكان الهم فى القسيسين ما منعهم به النورمند بون الذين فتحوا عملكة نابلي وكان الهم فى القسيسين اعتقاد حسن وما أسدته اليم القونتيسة ما تادة المها فانه كان كبيرا واتسعت به اراضهم انساعاعظها

ولكن لما اشتغلوا بتوسيع اراضيهم تفرغوا لذلك بالكلية ولم يلتفتوا لتوسيع شوكتهم بحيث بكون اتساعها واتساع اراضيهم على حدسوآ فترتب على ذلك انعساكر كل ايالة من ايطاليا صاروا تحت طاعة ملكهم وفى مدة التقابات والفتن التى حصلت فى القرون السابقة تغلب اقويا والاشراف ورؤساء العصب الاهلية على حكومة عدة مدن ومن المدن الاصلية وحصنوها ورتبوا في اعساكر مستأجرة من الموالهم و بعدد لك بحثوا عن استقلالهم بانفسهم فبذلك صارت البلاد التى اكتسبتها الكنيسة مشحونة بحكام طاغين لم بنقوا للما بات من الحكم عليها الاالصورة والحيال

ولما اضمحات شوكة البابات في اغلب المرآئن التي كانت تحت حكم الكنيسة مغلب هؤلاء الحركام عليها بحيث لم ببق الهم من الشوكة الاماندرصار بارونات الرومانيين يعطلون حصى البابات في نفس مدينة رومة وكان قدظهر في القرن الثانى عشرراً ي جديد شاع عند كافة الناس وتكن من عقولهم وهو الله حيث كانت و ظائف القسيسين لا تتعلق الا بحض الديانة ولا دخل لها فياعداد للث فلا ينبغي ان يكون لهم شئ من الاملاك والا اتزامات وليس لهم حق في الافتاء والحسر مل يكونون على منهاج اسلافهم الذين هم اهل الكنيسة حق في الافتاء والحسر مل يكونون على منهاج اسلافهم الذين هم اهل الكنيسة

مطلبـــــت ضعفشوكة البابات حتى في ار اضيم وممالكهم

مطلب مطابر الطال شوكتهم رأسا بسبب اطماع اشراف الرومانيين الكرى فلا ينفظرون في عسامهم الا ما يأنى لهم من الاوقاف والصدقات التي يتبرع به الاهالى فبادر الى قبول هذا الرأى وتعضيده والعمل به جيع من كان يعلم طمع القسيسين و بخلهم واجتهادهم على وجه مذموم في تحصيل الثروة و تقوية الشوكة وذلك ان بارونات الرومانيين الذبن ذاقوا ألم ظلم القسيسين و زهقت نفوسهم من شدة جورهم سارعوا الى العمل بمقتضى ذلك الرأى وشرعوا في تخليص رقابهم من ربقة الاسرلما وجدوه من صعو بة الاسترقاق و تقله عليم فحشوا عن احياء ميت حريثهم القدعة بكونهم رسوا مشورة السنت وخصوها بالكلمة النافذة و كانت قوة الاجراء والتنفيذ تارة تماط بواحد من اكابر اربابها و تارة باشين منهم و تارة بحاكم القبوء بلقب بتريس ( وهو عنداهل روسة لقب لذى الفضل و الشرف والواضع له قسط نظمن)

(ساعالنة)

فعند ذلان بذل البابات وسعهم في تعطيل ما لحق حكومتهم و شود عنه من التغلب والتعدى عليها حتى ان واحدامنهم لمارأى ان مجهوداته لم تجدنفعا ولاطائل تعنها لحقه من الغيم ما افضى به الى الهلال و تجاسر آ خرعلى الهجوم على ارباب مشورة السنت مع جاعة متسلحة فحوح في المعركة جوحا كان سعبا في حتفه فيذلك المحطت در جة البابات واضعمات شود تهم ومكثوا مدة مستطيلة واحكامهم محصورة في حدود ضيقة جدا في جميع الاماكن حتى في مدينة رومة التي هي دارا قامتهم وضافيهم الامر حتى لوارادوا أن بحروا محكما في قضية واهية من غير اطلاع مشورة السنت لصعب عليم ذلك

مطلب مسلم البطال شوكتهم البضاية الاهال من (سمسلمة) الدراسة المسلمة الدراسة المسلمة ال

ولم بكن ابطال شوكة البابات فاتعاص مصوص تعدى اشراف الرومانيين عليم بل نتج ايضاعا سلسكم الاهالى من الفتن والدسمائس ودلك اله في الفون الرابع عشمراضطرا الباعات الى أن يها جروامن مدينة رومة و يجعلودا وا فامتهم مدينة الوينون فكشوا به ماسبعين سينة وكان اهل رومة يرفان انفهم انهم من فسل اناس فحدوا جميع الاقطار وشرعوا في القواتين والا حكام فاستنكفوا

أن يدخلوا تحت طاعة اناس سلم الهم البابات زمام حكومة تختم وكانوا قدتصدواعدة مرات لمناقضة اوامر البابا الذي كان يحكم وقنئذ وكانوا يستعدون لاشهار السلاح بجردما يظهراهم انهستحصل حادثة لاتكون على وفق مرادهم اوامر يعودعلهم بادنى ضررالاجل الذبعن حقوقهم وحايتها تمظهر في اثناء القرن الرابع عشر رجل يقالله نقولة ريانزي وكان مجهول النسب صاحب فتن ودسائس جامعابين الطمع والفصاحة والحسارة أنار الفتنة بين اهل رومة فطرد وامنها جميع الاشراف وحملوا حكومتها جهورية وانتخبوه ريسا عليها وجعلواله المكلمة العليا لكن طيشه وردآءة سلوكه اسرعافى ابطال هذه الحكومة الجديدة واعادة الحكم الاقل وكان كلا وقعت فتنةعادت بالضعف على احكام البابات وافتاآ تهم وشوكتهم وبالجلة فكان طيش الاهالى وفتنهم وميل الاشراف الى الاستقلال سببا فى حصر شوكة البابات وتضييق حكومتهم فالظهراغرغوا والسابع ومن بعده من البابات ارباب الطمع مجزوا ماعز عنه سلفهم من المشروعات العظيمة التي جعلتهم مخوفين عندسا رالملوك والايبراطرة ولم يكن ذلك فاشنا عن قوة عسكرية فيهم ولاعن اتساع شوكهم وانمانشأعن خوف ملوك اهل اوريا من قدحهم فى ادبانهم وعن دسائسهم ومخادعاتهم و تحميلاتهم فى تقويم أناس يكونون اخصاماواعدآولاي وللناوادوا ادلاله اواهلاكه

وقد اخذ البابات فى مشروعات عديدة ليذلوا بها من تعدى على المدن القسيسية و يقمعوا اهل رومة و يرجوهم عن الفتن والدسائس لكن مكنت هذه المشروعات مدة مستطيلة لم تجدشياً حتى ظهر اسكندو السادس فاذل بسياسته الخداعية المذمومة طائف الاشراف وأهلك اغلبم وجعل البابات مستقلين بالاحكام في دولهم ثم جا بعده جاليوس الثاني فاضاف بكثرة طمعه الى التزامات الما التي بايطاليا التزامات اخرى كبيرة فعنل ذلا صار البابات على التدريج ملوكا دنيو بين اولى شوكة قوية حتى انهم في عصرنا هذا شراكان كان لهم من الاراضي والالتزامات اكثر بما علكونه في عصرنا هذا

مطلب مطلب مرورة البابات ملوكار بالرباب شوكة قوية باعانة اسكندر السادس وجاليوس الثاني لهم

وكانت بلادهم فى الزراعة وكثرة الاهالى احسن عماهى عليه الآن وكان الهم غرامات وجرآ معلى جيع اقسام اور با فكانوا يفوة ون بها على ما جاورهم من الممالك فى الثروة والغنى وكانت تجعل فى وسعهم التصدى الى مشروعات عظيمة وتسهل عليهم تنجيزها فى اسرع وقت

ومع ذلك فيكان حصومة البابات في الواقع صالحة لاجرآ الفتاوى والاحكام الدينوية في اكثرهن صلاحية الاجرآ المصالح الموكية وحفظ الشوكة الدينوية فيكانت قوانين حكومة م فيا يخص المصالح الفسيسية اوالدينية ناسة مستمرة لا تنفير في كان كل من ولى من البابات يجرى على سنن من قبله لان التربية والعوائد الفسيسية كانت متسلطنة فيم بحيث كانت طبيعة كل انسان منهم ترقيب الى مالوافق طبيعة الوظيفة القسيسية وحكان كل شخص منهم يوثر مصلحة طائفة القسيسين على مصلحته الخصوصية فهذه الوظيفة وان كانت تتغير الايدى القابضة على زمامها لم يكن يعتربها تغيير ولا تبذيل في كيفية جريانها فيكانت الادارة القسيسية دآ عاعلى نهج واحد بخلاف غيرها من الحكومات فانها كانت حين فدم طرية لا تستقر على حالة واحدة في قوانينها وتدبيراتها وكان هذا الثبات وعدم التغيير هو من الناس

ولكنهم لم يسلكوا هذا المسلك المستقيم ف حكوماتهم الدنيوية بل كانت كغيرها من الحيكومات الاخرى في تغير المقاصد والمشروعات على حسب اغراض متوالها ومصالحه الخصوصية و لما كان من القوانين المارية ان لا يقلد البانا عنصيه الاادا طعن في طعمًا بينا كان ولاة هذا المنصب يتغيرون عاجلا ولا عكنون الامدة قضيرة فن غم كان وفر حرائم واهيا لا يضاهي غيره في الحكومات الاعرود للنان كل من تولى من البابات كان يشتغل في عدة حكومته القصيرة عصطة نفسه في كان لا يعلق آماله الا عافيه من فقد نفسه وعا عليه عرملت في المعطمة الفيامة وفي الغيال من شولى

بعده لايشتغل الاسقض مارسه سلفه

ولما كان القسيسون ناشئين فى الصلح ومتمودين من صغرهم على هذه السياسة التى امكن بها لديوان رومة أن يوسع دآ ترة حصومته الدينية ويحافظ عليها كان البابات يسلكون مسلك تلك السياسة ايضافى مصالحهم الدينوية فكانوا مستعدين لا أن يسلكوا في جميع افعالهم طرق التحييل والخداع اكثر من استعدادهم لان يسلكوا في امسلك القوة العسكرية فديوان البابات هواقل من جعل الحداع والتحميل واسطة فى تسليك المصالح واصلا يعتمد عليه فى ذلك حتى انه فى القرن السادس عشرصارت رومة تعتبر كانها اعظم مدرسة يتعلم فها هذا الفن

وحيث كانت الوطيفة القسيسية لاتأذن للبابات أن يكونوا قائد بن للجيوش ولاان يحكموا بانفسهم العساكر التي فى اراضهم لم يكنهم حل رعاياهم على حل الاسلحة ف كانو الايستعملون فى جميع حروبهم سوآء كانت لحض التغلب اوللمدافعة عن انفسهم الاعساكر مستأجرة

ومن المعلوم ان الملولة الذين لا يعقبون ذرية ترث شوكتهم وعالكهم لا يهتمون بسأن المصالح العامة و على عن هذرية تخلفه في ماكه ولما كانت مدة البامات قصيرة كاسبق ولم يكن لهم ذرية تخلفه ع كافرا ينتهزون فرصة هذه المدة لجرد مصلحة انفسهم و لا يعلقون آمالهم الا بخصيمل الاموال وجعها ولا يلتفتون الى سطيم دولهم و تحسينها نع قداحد ثوابعض مبانى للزيئة والمباهاة كى سق بعدهم آثار تدل على علو شأنهم وعظم منصبهم وربما كانت مقتضيات الاحوال تلزمهم ما حداث امورنا فعة لكن ذلك لم يكن الالتسكين عضب اهل دومة وقطع السفتهم ما حداث امورنا فعة لكن ذلك لم يكن الالتسكين عامة سق نفه ها لمن بعدهم فكانت عملكة مارى بطرس (اى مملكة البامات) عامة سق نفه ها لمان وارداً هم حكما ولو كان في البابات انسان عقيف كريم النفي لا للكنه في مدة حكمه مداواة دآه على كتهم الذى نشأ من الادارة القسيسية وجهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية وجهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية وجهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية وجهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية و جهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية و جهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية و جهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر القسيسية و جهرما لحقها من الخلل الذى اضر بها لكن بق هذا الدارة من عبر

مطابست الفوائدالق اكتسبها البابات من جعهم بين الشوكتين الدينية و الدينوية

دوآ وصار بأخذف الازديادمن قرن الى آخر حتى ادى الى انقراض دولتم

و كان فى - و مة دنوان رومة التى غريب حدير بالتنسه عليه وهوانه لما كانت الرياسة الدينية والرياسة الدنيوية مجمعتين في رئيس واحد كانت تعين احداهما الاخرى فيجيع المشروعات وكان ونهمامن الاتحاد والارتباط مالايكن معه انفصالهما في الخارج بل ولافي الذهن عكان اذا اضطومال الاكان الى معارضة البابا فى مشروعاته الديوية من حيث كونه ماكادنيو بامنعه من القدوم على ذلك ماهو قائم بنفسه من اعتقاد وجوب احترامه حيث انه رئيس الكنيسة وخليفة عسى (علمه السلام) واذااتفق انهقدم على المعارضة والمشاجرة كان ذلك مع اشمئراز نفسه ونفورها خشية ان تفضى به المعارضة الى التوغل في الاساءة والايذآء وكان اذا ظهرله من البامادن ميل الى الصل ماد راليه واجتهد في حصوله بل في الغالب يكون هوالطالب لهمن اقل الامرولوكانت شروطه صعمة حدافكانعا المامات ارماب الطمع مذه المنفعة هواكامل اهم على التصدى الىمشروعات خارجة بحسب الظاهر عن حدااعقل فن ثم كانوا يعتقدون ان مالاتكني شوكتهم الدنيو يه في تخيزه من هذه المشروعات عكم فعديله مع السهولة والشرف باحترام الناس لمنصبم الدين واكن لما كثر فعابعدا ختلاطهم وتداخلهم فىمشاجرات الملولة وفى حروب اورباسو أكان ذلك لانفسهم اولاعانة غيرهم اخمة ذلك الاحترام فى التناقص حتى اضمعل بالكلية وسقطوا من اعين الذاس كاستقف عليه في عدة وقائع نذ كرهافي تاريخناهذا

وكانت جهورية البنادقة بعد البابا اقوى ممالك ايطاليا ارساطا بسائر اور با ولا يخني ان انعقادهذه الجهورية كان في مدّة اغارة الهونيين في القرن الخامس وأن تخت مملكتها كان موضوعا وضعاغر بباحيث جعلوه في الجزائر الصغيرة التي في جون البنادقة وان صورة قوانين ادار تها كانت اغرب من ذلك و اذالم نعتبر في حكومة البنادقة الا ما يتعلق بمصالح الاشراف مطلب مطابع في المن قوا نين جهورية البقادقة ومنشائها وتقدّمها

وخصايصهم فنقول ان القوانين المشروعة في هذا الشأن هي اعظم ماشرع من القوانين وان وظائف الشورى والنشر يع واجرآ الاحكام كانت موزعة على وجه حسن بحيث تعدّ من ملح السياسة واما بالنسبة الى ما يتعلق بالرعايا المنقادين لقوانين تلك الحكومة فلايشا هد فيها الاحصورة الرستوق اطية مشالة على التعسف و الغرضيات حيث تجعل الحكومة بقامها في قبضة عدد يسير من اعضاء الجهورية لاذلال بقية الناس وظلهم

مطلب حكومة هذه الجهورية لاسيما بالنسبة الىترتيبانها العسكرية

ولايخني انمثل هذه الحكومة لاتخلوعن الغبرة والحسدفان اشراف المنادقة كانوا لاياتمنون رعاياهم فلم يأذنوالهم فى حل الاسلحة وانما كانوا يحثونهم على تعلم فنون التجارة والصنايع وكانوايستخدمونهم فى الورش وفن الملاحة ولابد خلونهم فى العساكرالتي كانوا يستأجرونها فكانت عساكرا لجهورية كلهامستأجرة من الاجانب وكانت وياسة تلانالعساكر لانعطى الاشراف خوفامن أن يصيرلهم فى العسكر يه شوكه تضر " بحر ية العامة اوخشية انهم اذا تعودوا على الرياسة وع احتى حباس فلوجم يشق عليم عندانقضا الحرب أن ينفر الواف سلال الا حادو سقاد واللاحكام والما كانت الجهورية تقلدهالعسكرى" اجنى" وكان هذا ملاما لاطماع الرقساء الايطالمانين الذين كانت تجارتهم فالحروب والغزوات حيث كانوا يجمعون العساكر ويؤآ جرونهاللممالك المختلفة مذة القرن الخامس عشمر والسادس عشر واكن حيث كان الحامل للجمهورية على ارتمكاب مثل ذلك اثماهو الارتماب واساءة الظن حلهم ذلك ايضاعلى عدم أثمان تلاك العسا كرالا جنيدة نعمنت مشورة السنت اثنين من الاشراف اليكونامع العساكر في وقت الحرب وكانا وسعمان عندهم باسم بروويد بتور وهماشيهان برسولى الحر باللذين رتبهما الفلنكيون فى الاعصر الاخبرة وكانت وظيفتهما ملاحظة حركات رئيس الحدش وملازمته في سائر افعاله

ومن المعلوم ان الجهور ية التي تسوس نفسها عثل هذه القوانين مدنية كانت

اوعسكرية لاتصل لفت البلادة كانت لا تنجم هذه الجهورية في مشروعاتها الحرسة مادامت رعيتها بمنوعة من حل السلاح واشرافها محرومة من رياسة العساكروكان بنبغي لها أن تنعظ من هذا الامن وتعلم ان الغرض الاصلى من الحكومة الماهو حفظ الدولة والامن العام غيران الجهوريات وكذلك الملوك همدا ماعرضة لتسلطن الطمع فيم وعكنه منهم فان جهورية البنادقة نسبت عيوب حكومتها وقوا ينها ولم تلتفت الى مداواتها وعلقت امالها بالفتوحات ولكن النكبة التي حات بها في الحرب عقب عصبة كبريه داتها على الله لاتسلامة الماماكانت مسلكا بحالف كيفية حكومتها وادارتها الاو يحل بها الذي كال والويال

وقداستبان من ذلك ان شوكة جهورية البنادقة لمنكن ناشئة من قوة العسكرية واغاذال من تجارتها ومهارتها البحرية وذلك ان هذين الامرين كافاخاليين من الغيرة والحسدوليس فيهما ما يعود بالضرر على الحرية فكان الاشراف متفرغين بكليتهم الى التجارة والخدمة في السفن الحربية حتى دخلوا في رمن قالتجار والقبطانات وزاد واثروة وطنهم بمهارتهم في التجارة والصنايع ووسعوا اراضي حكومتهم بقوتهم المجرية

وصارت تجارات جهورية المنادقة كترالاين حق ان جمع مل اوربا كانت تعتاج الها وتأخذ منها بضائع البلاد المشرقية ومحصد لات ما حدثته سن الورش اوائفنده منها على جهم وجدله نظير في سائر الناف اورباوقدا كسبت هذه المتعارة المارعة تلك الجههورية اعانات جسيمة سنرت عيوب قوائينها التي تقدم خام وحملات في وسعها أن تقوم بمصاريف جيوس عديدة تحاف جيوش اعطم ممالك اورباحتى انها في مدة الحرب الذى وقع بنها و بن الملوك الذين كانوافي عصمة كبريه جعت من الاموال مبالغ وصية حدا خارقة للعادة بحيث لووجدت في عصرنا هذا لتحب منها عاية التعيد منها كان قدا ضطر المتعارفة المتعارفة والمسماليان الاعتراط ورسكسماليان

> مطلبــــت اتساع تجارتها

الشهير الاموال عنده و يعث عن يقرضه شيأ فلا يجدو جدت هذه الجهورية من يقرضها جميع ما تحتاجه بفياتض بسير وهو خسة على كل ما ئة واما قوانين فلورنسة فكانت مباينة بالكلية لقوانين الدنادقة لما أنه تسلطن فيها عدم الضبط والفتن التي تنشأ عادة عن الحكومة الدمقر اطبية المحبورية الاهالي يخلاف البنادقيين فكانت جهورية مأرستوقراطية المحمد وطنة الحكامها بالاشراف فهي صعبة لا ينشأ عنها ذلك ولكن كانت فلورنسة تجارية لاحرية لما القول المابلغ في الثروة درجة عالية الها بالطبع حتى ان كوم دومدسيس الاقول لمابلغ في الثروة درجة عالية عالكت بنه عنداهل بلاده وتأثير كبير عندارباب مشوراتهم فبذلك عالم المابلة المن الدواوين وفروعها تحت ادارة من كان عليما المنافية عنداهل بلاده وتأثير كبير عندارباب مشوراتهم فبذلك المابي الدواوين وفروعها تحت ادارة من كان عليها من الحكام الممتازين بلايق الدواوين وفروعها تحت ادارة من كان عليها من الحكام الممتازين فلم تنغير صورة الحكومة الجهورية ولم يخرجه ذلك عن كونه من آحاد فلم تغير صورة الحكومة الجهورية ولم يخرجه ذلك عن كونه من آحاد الاهالي

ثمانة لل فريه من إحده جزء عظيم من شوكته وكانت حالة فاورنسة السياسية في معظم القرن الخامس عشر غريبة جدا فكانت صورة حكومتها في الفاهر باقية على عالها لم تنغير ومازال الاهالي مولعين بها و عياون اليها كل الميل حتى اله في بعض الاحيان ظهرت منهم حية عظيمة في الدنب عن مراياها والكنهم اذنوا لتلك العائلة المخصوصة أن تتولى ادارة مصالحهم وأن تجرى الاحكام على وجه بحيث تكاد أن تكون معلقة التصرف حتى كانها تقلدت بالشوكة الملوكية

ثمان غيرة عائلة مدسيس وتولع اهل فاورنسة بالتجارة سهلاعلى الجهورية أن تجعل قواها العسكر ية موازية للقوى العسكرية في سائر دول ايطاليا وكان اغلب عسا كرهذه الجهورية التي تستعملها في حروبها وغزوانها

من العساكر المستأجرة التي كان يأتى بها اليهم الرؤساء الايطاليانيون الذين تقدم ذكرهم بل كانت هذه الجهورية تأخذ من هؤلاء الرؤساء على طرفها

وكانت الحكومة الالتزامية في عملكة نابلي التي اضيف اليها حكم جزيرة سيسلنا كغيرها من حكومات ملل اور بافي العيوب والاختلال ثم زادت عيو بها وكثر اختلالها كثرة بالغة لا تطاق عاحصل لهذه المملكة من الفتن الشديدة والتقلبات العديدة ولما كانت وراثة هذه المملكة مضطر به لا تثبت على حال واحد كان كرسها في الغالب مشغولا بملولنا جنبيين وزال ما كان في قلوب اشرافها لعائلات ملوكهم من الارتباط والاحترام اللذين حصلت بهما المدافعة في كثير من الممالك الالتزامية عن الحقوق و المزايا الملوكية وحيايتها من تعسفات البارونات وزيادة على ذلك كان من يدّى ان الماك حقافي تاج المملكة و يطمع في حيازته براى اغراض من يجنح اليه من البارونات الذين يرى ان اعانهم له امر ضرورى ورى لابدله منه فيزيد في خصايصهم ومن اياهم بهمات وافرة واقطاعات واسعمة و يعينهم على مظالمهم الحائرة حتى ان المائلة المتولى لا يمكنه أن بريد شوكته او ينقص في خود الاشراف الاسع الخطر والجمازة له لوجود من مناذ عه في منصمه و يدى شوكة الاناج الملوكة

في المراق الاسباب صارت عملكة نابلي اكثر عالك اور بافتنا وتقلبات وصار ملوكها الراللول المنوكة نعم ان الملك فرد يندالا قل الذي كان بولى الحكم (سم 1 ما المناف المنوكة على المندر ج عماء ولده من بعده فظن انه يمكنه اذلالهم من اقل وهلة عمرة واحدة فا هلك اقوى المبارونات شوكة واعلاهم كلة معتقدا ان ذلك يسهل عليه تنفيذ غرضه و تجساسر على ارتكاب هذا الفعل السي الذميم الذي تكلم عليه المؤرخون ولم بترتب عليه ما كان يأمله من اذلالهم بل كان سببا في اضطرام نارغضب الاشراف وشدة غيظهم وتقوية شوكتم وعظم هولهم حتى ينبعى ان يكون الاشراف وشدة غيظهم وتقوية شوكتم وعظم هولهم حتى ينبعى ان يكون

مطلبسب ماوقع من المشاجرات في شأن وراثة تاج هذه المماكة (س<u>عث تالم</u>نة)

ذالناقوى اسباب سرعة وسهولة فتح الملك كراوس الثامن لممل كه نابلي وقدوقع فى القرن الثالث عشر مشاجرات كبيرة وحروب كثيرة فى شأن ورائة ناج حكومتي فابلي وسيسليا ترتب عليها خراب ها تبن المملكتين مدّة طويلة وذلك اله لمامات الاعبراطورافردريق الثاني وكان له ولد من الزناء يقال له ما نفروه ذبح هذا الولد اخاه الاعداطور كونرادين وجلس محله على سر يرعمكة نابلي وكان البامات يكرهون عائلة سواله الملوكية كراهة شديدة فلم يكفهم عدم اعترافهم لهذا الولد بالملك بل احتمدوا في الحث عن أن يحدثواله خصما ذا أوكة فوية يخلعه عن الملك وانحط رأيهم لاجل هذا الغرض على كرلوس قوسة أنحواخي سنت لويز ملك فرانساوقلدوه حكومة نالى وسسايا لكونهما من التزامات الكنسة فحصل لكولوس الفاح في مشروعته التي عزم شايها وذلك ان مانفروه قتل في واقعة كانت سنهما وجلس كرلوس على سريرالمملكة واكنه بعد ذلك مسيردنس هذا الفغرالذي اكتسمه حمث افضى به الظلم الى ان امراللاد بقتل الاميركونرادين وكان آخرعائلة سواه ووارث تاج الملك وقداحرص هذا الامير الشاب عند موته على حفظ مقامه وعلو شأنه بحيث لميظهر منه ادنى تذال فكان بذلك يستحق ان لا يعامل هذه المعاملة السشة وذلا انه اوصى وهو تحت الخرطة بوراثة الملك لمطرس امير اراغون الذي صار فهابعد ملك اراغون وكان متزقر عابينت مانفروه غمزع الكفوف التي كان يلبسها في يديه وألقاها من الاهالى وترجى منهمأن يسلوها لبطرس المذكور لتكون امارة شاهدة له بان هذا الامر وهبله حقه في التاج فحمله الطمع وحب الانتقام في نظير الاساقة التي لحقت المنصب الملوكي وهي قتل الامهر كونرادين على أن نشهر السلاح ليستولى على المملكة ومن ذال الوقت اضطرمت نبران الحروب والمشاجرات بينعائاي اراغون وأنحو في شأن تاج نابلي ومكنتاعلى ذلك نحوقرنين وفياثناء تلك المشاجرات والفتن المشحونة بالخطابا والمآخم لتى لميذ كرمثلها المؤرخون فى شأن مملكة اخرى كان كرسى نابلي

( an 12 12 m)

مطلب من ملولة ادعاء كل من ملولة فرانسا واسبانيا لمملكة نابلي (س<u>عه عانية</u>)

دا را مابين امراء هاتين العائلتين المتعادينين ثم استقر الكورسي و العدائق المائلة الماغون المعدائق المائلة الماغون المائلة الم

واكن مازالت ذرية ماوا عائلة أنحو باقية لم تنقرض وتطلب حقها في علكة نابلي ثم بعد قو سةمسنة و برونسه الذي هووارث تلك العائلة اسقل الا تبعاء وطلب الحق في تلك المملكة للويز الحادى عشيرومن بعده من ملوك فرانسا فالكراوس الثامن حمال ألمه كااسلفناه فائدا جيشا جرارا عازما على اثبات حقه في المملكة المذكورة وكان هذا الحيش اكثر قوة وعددا من الجيوش التي استعملها غيره من الماوك الذين ورث عنهم هذا الحق ومن المعلومان نجاحه في تلك الغزوة كان على وجه السرعة وكذلك قصرمدة استملائه على المملكة وذلك ان افردريق وهو وارث فرع الزناء من ملوك اراغون عاد عاحلاالي الكرسي الذي طرده منه كرلوس الثامن فتعزب كل من لويرالثانى عشر ملافرانسا وفرد مندوكان من عائلة أراغون لاسماب متباينة على افردر يقالكون كلمنهما يرى هذا الملاا أنما استولى على مملكة نابلي بمعض التعدى والغصب واتفقا على اقتسام المملكة سنهما فلمارأى افردر يقانه لاطاقةله على مقاومة هذين الملكين المتعز بين علمه اكونهما اقوى منه تخلى لهما عن مملكة نابلي فبعد أن كان لويز وفرد ينندمتفقين ومن سطين سعضهما لاحل فتم تلك المماكة وقع منهما الفشل والشقاق عند اقتسامها واستعالت معاهدتهما عداوة وترتب على هذا الشقاق الحرب منهما وقد أظهر في ذلك الحرب رجل يقال له غونساودوكوردومعارفه العسكرية التي قلأن وحدمثلها ومااستحق لقب الخنرال الاعظم فرد الفرنساويةعن سائر ما كان لهم في عملك نابلي وجعل فرد يندملكاعليهامن غبرمنازع ولكن كان تحاح المنزال المذكور مشامن بعض الوجوه على الخادعة والخيانة التى لاتصدر الامن كل جيان وتضيع حسن السيرة مادامت متذكرة ومرسومة فى الاذهان م بعدموت

(4:10.1

مطلبــــت حالة سياسة دوقية ميلان

( 4:100 m)

( 4:1190 )

فرد نندورته ابنه شراكان في مملكة نابلي وممالك اسبانيا وحقه في مملكة نابلي وان لم يكن خاليا الله لااقل من وان لم يكن خاليا بالدكلية عابو جب المنازعة والمعارضة الا الله لااقل من مساواته لحق الفرنساوية فيها

ثمان دوقية ميلان لم يكن في قوانينها وترتيباته االسياسية شئ جديربالذكرهذا غيرانه لما كانت وراثة هذا الاقليم الخصب هي السبب في اغلب الحروب التي حصلت في بلاد ايطاليا مدة حكومة شرا يكان وجب الوقوف على اصل هذه المشاجرات واختياراتهاء المدعن لكومة هذا الاقليم فنقول

انه فى مدة المشاجرات الطويلة التي سفكت فيها دماء كثيرة فى إيطاليا وكان منشاؤها حزبى غوويلفدس وحسلينس الشهيرين اكتسبت عاثلة ويسكونتي نفوذ الكلمة عنداهل ميلان وذلك انهذه العائلة لما كانت منسطة بالحزب الاعبراطورى وهوحزب حسلينس كافأها الاعبراطورعلي نصحها فى خدمته عنصب النمامة عنه فى بلاد ايطاليا وجعل ذلك مسترا فيها وانع عليها اعمراطور آخر حيث جعلها دوقات مدينة ميلان وأقطع لها اراضها التزاما متوارثا ولما كان بوحنا ملك فرانساقدالحاه ماحل بحكومته من النكات العديدة الى الحث عن وسايط يحصل بهامن الاموال ماكان محتاجا المه رضي بتزوج احدى بناته ليوحنا غلياس منعائلة ويسكونتي وكاناق لدوق من دوقات ميلان وكان قداعطي الملك المذكور مبالغ جسمة من الاموال ورزق منها ببنت يقال الها وانتمنه ويسكونتي وهي التي تروّجها ابن خالها لوير دوق اورايان اخوكرلوس السادس الذي لم يكن له اخ سواه وقد اشترط في وثيقة نكاح هذه المنت (ولنتينة)التي اقرهاالباماان دوقية ميلان عندانقراض سلسلة الذكور من عائلة ويسكونني تؤول الى ذرية ولنتسنة ودوق اورليان فلامات فلليبش مارى (سلائدانة)وهو آخر الورثة من عائلة ويسكونتي ادعى هذه الدوقية بعده جاعة يزعم كل منهم ان له الحق في وراثتها فانبت كرلوس دوق اورايان اللها الحق فيها عوجب وثيقة نكاح امه ولنتينة ويسكونتي وأظهرا لفونس

ملك نابلى وثيقة تشهدله بان له الحق فيها بموجب وصية فيليبش مارى له بها وقال الاعبراطور حيث انقرضت سلسلة الذكو رمن عائلة ويسكونى وجب ان ترد هذه الدوقية لمالكها الاصلى " فتضم الى الاعبراطورية لكن لما كان اهل ميلان عيلون الى الحربة لانها كانت منتشرة في سائردول ابطاليا لم يرضوا بواحدمنهم وجعلوا حكومتهم جهورية

والحسكن في اثناء تداعى هؤلاء الملول وتمازعهم في وراثه هذه الدوقية صار ما كانوا يتنازعون فيه غنية لرجل لم يكن يتوهم فيه انه يصدرعنه منازعة في هذا المعنى وذلك أن باكس سفورس بعد ان كان من آحاد الفلاحين صار بمعارفه وشجاعته من اعظم الرؤساء الايطاليانيين واقواهم شوكه وامتمازاوكان له ولد من الزناء يقال له فرنسيس سفورس خلفه من بعده على رياسة الطائفة الطفشونية التي كانت تحت لوآءا به وتزقح بننت من زناء آخر دوقات ميلان فبني على هذا الاصل الواهي مازعه من ان له حقا في دوقية ميلان ومازال يعضد دعواه بقوته ومهارته المحيية حتى استولى على كرمي هذه الدوقية وصار يسال في احكامه فيها مسلل الحكمة والخزم حتى أنسى اهل مي لان أن حقه فيها كان واهيا ثم انتقلت بعده لا بنه ومنه الى حفيده من غيراً ن يعارضهما احد في ذلك الا ان الاخير قتله اخو حده المسمى لودوويق وكان يلقب مور و تغلب على دوقية ميلان واثبت المسمى لودووية وكان يلقب مور و تغلب على دوقية ميلان واثبت المسمى لودووية وكان يلقب مور و تغلب على دوقية ميلان واثبت

وكان لوير الحادى عشر عيل الى ما كان فيه اذلال اقاربه من الامرآ، ويستحسن من فرنسيس سفورس معارفه السياسية فن ثم لم يأذن لدوق اورليان أن يسمى فى اثبات حقه فى دوقية ميلان وزيادة على ذلك حصل بين لودوو بنى مور وكرلوس الثامن ملك فرانساار ساط اكيد مكث معظم مدة هدذا الملائ فبقيت حقوق عائلة اورايان موقوفة فلما استولى لوير الثانى عشر دوق اورليان على عملك فرانسا اشتغل بأحياء حقوق عائلته فى دوقية ميلان ولم يكن فى وسع لودوويق المذكور مقاومة هذا الخصم

القوى الشوكة سلبت منه الدوقية المذكورة فى زمن قايل وتقلد منصبها لويراندانى عشر ودخلها باحتفال وموكب عظيم والمالودوويق فعن قايل من الزمان خانه السويسيون الذين كانوا مستأجرين اذ ذاك عنده فى العسكرية واسروه وبعثوه الى فرانسا فسحن فى قلعة لوش ومات فى السحن من غيران يرثى احد لحاله

ولكن حصلت واقعة من الوقائع الغويبة التي كثر ذكرها في تاريخ ميلان نرتب عليها تغلب مكسيما بان سفورس بن لودوو يق مور على دوقية ميلان ولكن كان فرنسيس الاقل الذي خلف لويرالثاني عشر على غاية من الكبر والطمع بحيث لم ترض نفسه أن يترك بالسمولة دعواه في شأن دوقية ميلان فبمجرد جلوسه على كرسي فرانسا تأهب لاخذ الدوقية المذكورة وكان حقه فيها اقرب العق والحلال من الحقوق التي كان يدعما غيره في هذه الدوقية ويعارضه بها

ولافائدة فى الكلام على كيفية حكومة جنويرة و پرمه ومودين وغيرها من الدول الصغيرة بايطاليا وان كانت اسماؤها تذكر غالبافى تاريخ شرلكان لانها كانت ضعيفة الشوكة واما ماحصل الهامن الوقائع والنغيرات فلم يكن من نفسها واعما الاولى أن نسب ذلك الى الملوك الذين اعاروا عليها اودافعوا عنها لاالى شئمن سياساتها وقوانها

وامااسبانيا فكانت من اعظم الممالك الموضوعة أمام جمال ألبه وحيث انهاهي المملكة الوراثية للملك شرلكان وهي منشأ قوته وثروته كان من المهم معرفة قوانينها السياسية معرفة تامة لاجل الوقوف على حقيقة اسباب الحوادث التي محصلت في حكومة هذا الملك ومناسبتها لبعضها فنقدا

ان الونداليين و الغوثيين الذين دمروا دو له الرومانيين وازالوا شوكتهم من الاداسبانيار سوافي هذه البلاد كيفية جديدة في حكومتها حيث ادخلوا في الدالبلاد عوائد وقوانين تشبه بالكلية العوائد والقوانين التي ادخلتها

(2:10110)

مطلب مطلب في الملاد المين لملاد السبانيا

مطلبت تاریخ اغارة العرب علی اسمانیا وهو (سکالامنة)

القبائل المنصورة الشمالية في باقى بلاداور با فعماقليل تكاملت الحالة التمدية عند سكان اسبانيا المستحدين بصعودها و تقدّمها على التدريج كاحصل فياعداها من البلاد الافرنجية ولكن اغارات العرب على تبلت البلاد اوقفت على حين غفلة هذا الثقدم و الدكامل ولم يكن للغوثيين مقاومة هؤلا الام الذين تقوّت شجاعتم بالحية الدينية فتغلبوا على علمك اسبانيا في اسرع وقت كاهو عادتم في غزواتهم وادخلوا باستيطانم فيها دين الاسلام واللسان العربي و الاخلاق المشرقية والتولع بالفنون والرفاهية و الزينة التي كان الخفاء الاسلاميون شرعوا في استعمالها في دولهم

ثمان من ابي من اشراف الغوثيين أن ينقاد للعرب الفاتحين فرالى جبال أستوريس واستوطن بهالماانها صعبة المرتق فلاعكن الوصول اليها ورضوا أن يعيشوافيها على دين النصرانية وحكومة فوانينهم القديمة وانضم اليهم عددعظيم من ابطال ابناء اوطانهم وتحز بواجيعا احزابا صغيرة كانت على حين غفلة تغير على قبائل العرب القريبة منهم ولكن كان قصدهم بلك الاغارات القصيرة العديدة انما هو مجرد السلب والنهب والانتقام لافتح بلادهم واستعادتها ومعذلك فازالت تفوقوتهم وتنسع مقاصدهم شيأفشيأ فرنبوا ينهم حكومة منتظمة وعزمواعلى توسيع اراضهم واستروا على تلك الاغارات مع حيةد بنية تتزايد وتتقوى دآ مًا بغيرتهم على دينهم وتلهفهم على الانتقام وتعلق آمالهم بانقاذ بلادهم من الظلم والحور فكانوا اداشرعوا فشئ يملكون فيهمملا الشحاعةالي هي من شأن من لاشغل له الاالحرب والقدال ولامعرقة له عايز بل ثبات القاوب او يفسدها واما العرب فكانوا على خلاف ذلك فقد فقدوا بالتدريج كثيرا من الوسائل التي كانت معبا ف نجاحهم وذلك انهم استقلوا بالمكلية عن خافاتهم واهملوا المراسلات المتتابعة بينهم وبين ابنا وطنهم مافريقة وكانت سلطنتهم فاسبانيا منقسمة الى عدة ممالك صغيرة و بالجلة فالفنون الى كانوا عارسونها واكسبتم الرخافة والرفاهية اضعفت جزأ من قواهم العسكرية و نقصت جيهم الحربية ومع ذلك كانوا شجعانا ولم يرل عندهم من الوسائط ما يكفيم حتى انه على حسب ما فى قوار بخ اسبانيا مضت ثمانية قرون وهم فى حروب متنابعة بلغت و قائعها ثلاثة آلاف وسبعمائة ولم يحصل أن ادنى ممالكهم انقادت للنصارى

ولما كانت فتوحات النصارى لبلاداسبانيا ثانيا واخدهم لهامن الدى المسلمة وافعة فى ازمنة محنطة وكانت من رؤساء عديدين استبد كل منهم بمملكة من تلك البلاد مستقلة عاعداهامن مجوع البلاد التى اخدوهامن اعداتهم فبذلك صارت اسبانيا منقسمة الى ممالك متيزة عن بعضها بقدرما كان فيا من الاقاليم وصاركل ملك بمنتار له مدينة عظيمة من مدنها ويجعلها دار اقامته ويظهر فيها المهة المنصب الملوكي ثم بعدعدة سنين بواسطة التغيرات التى تنشأ عادة عن الزواج والوراثة والفتح آل امر تلك الممالك الصغيرة الى أن انضعت الى المملكة بن الوراثة والفتح آل امر تلك الممالك الصغيرة الى أن انضعت الى المملكة بن الواعية فيها فبذلك المحصرت ممالك اسبانيا كلها في عائلة واحدة

ومن دالة الوقت شرعت قوانين اسبانيا السياسية فى أن يكون الها كيفية منقطمة ثابة لا تمغير و بذلك تسمر لنا معرفة حقيقة حكوم التبين تقدّم قوانينها وعوائدها بيانا شافيا فنقول انه مع ماحصل فيهامن التقلبات المحيمة والمشاق الغريبة التي كابدتها مدة مديدة تعت اسر الاسلام لم يتغير ما كان ادخله فيها الوند اليون والغوثيون من العوائد والاخلاق لما انها كانت متكذة من قلو بهم ملاعة بالكلية لحكومتهم حتى انه في جميع الافاليم التي اخذها النصارى من ايدى الاسلام كانت احوال الناس وكيفيات التي اخذها النصارى من ايدى الاسلام كانت احوال الناس وكيفيات قوانينهم السياسية باقية على حالة قريبة عماف غيرهامن اورباوذ لل أن العوائد القديمة التي كانت على الاراضي كان معمولا بها وكانت الاقضية والاحكام القديمة التي كانت على الاراضي كان معمولا بها وكانت الاقضية والاحكام القديمة التي كانت على الاراضي كان معمولا بها وكانت الاقضية والاحكام

مطلب انضمام ممالك اسبانياالى بعضما (سماد عالمنة)

مطلب مطلب بقاء قوانين اسبانيا وعوائد هاالقديمة مع ماحصل ذيها من التقلب ث

ماقية على ما كانت عليه وكذلك من ايا الاشراف وخصايصهم والمتزل مشورة العموم باقية على شوكتها وكان لفظ الفوانين الالتزامية في بلاد اسبانياعدة اسباب وان كان يظهر ان فتح العرب لتلك البلاد لم يبق منها شيأ و سانها انجيع اهل اسبانيا الذين فروامن اسر المسلين استروا متمسكين بعوائدهم القديمة وكان الحامل الفوى لهم على ذلك بغضهم لاعرب وشدة نفرتهم منهم لاميلهم لتلا العوائد لاناصول حصومة العرب وقواعد احكامهم فعايتعلق بالاراضي مخالفة بالكلية لقوانين الالتزامات التي كانت عدد هؤلاء النصارى بل من دخلوا تحت اسر الاسلام ورضوا بان يكونوا رعية للمسلمين لمنطل من عندهم القوانين القدعة بالكلية وذلك ان اهل الاسلام رخصوا لهمان بقواعلى دين النصرانية ويعملوا بقوا ننهم القدعة المتعلقة بالاراضي ويستمروا على ما كانوا عليه فى الحماكم من الاقضية والاحكام ويسلكوا فى الغرامات المسلان الذى كانوا عليه اولافاهل الاسلام دون غيرهم من ارباب الحية هم الذين جعوا بين الغيرة على ادخال الناس فيدين الاسلام والترخيص لهم فى البقاء على دينهم الاصلى قتراهم اذا حلوا اسلحتم التوسيع دآثرة الاسلام ونشره فىالاقطار يأذنون ان لاينى الدخول أن ببق على ما كان عليه من العقائد والعبادات عبقاء تلك العوائد والقوانين القدعة في اسبانياه عما حصل فيهامن الاخطار الحسمة والاهوال العظمة التي نشأت عن فتم المسلمناها واستمرارها مع ظهور دين جديد وترتيب حكومة جديدة ايس ذلك ناشما الاعن هذه المزية الغريبة الختصة بالمسلمين وعز رغبتهم في استمالة من ظهروا علمه الى حكمهم و يظهر من دلك سادئ الرأى اله عمل هدده الاسماب يسهل على النصارى اعادة اخلاقهم وعوائدهم وقوانينهم الى ماكانت عليه سابقا في سائر اقالم اسباناالتي انقذوها مالتدريج من اسر المسلمن لاسما وكان اغلب اهل اسمانياناتين على تولعهم بعوائد اسلافهم واحمرام شرا تعهم فكانوا لا عنون الارجوعة الى قوتها القدعة وأن يتقادوا الها

مطلبه احکام اختلاف احکام اسبانیا وقوانینها

مطلب مطلب کون من ایا الملولت دون من ایا الاهالی

ومعانا المكومة الالتزاميةمع جبعقوا نينها الخاصة بهاكان معظمها باقيا فى ممكني قسطياد واراغون وما يتعلق مماسن الممالك كان بوحد في الاحكام السياسية بهذه الممالك المختلفة خصوصيات تمزها عن غيرها فكانت الخصايص والمزايا الملوكية ضيقة جدا فيجيع الممالك الالتزامية وكانت في السبانيا اضيق منها في غـمرهما بحيث ان الملك لم يكن له من المزاما والخصايص الاشوكة صورية واما مزايا الاشراف فكانت متسعة جدا بحيث بكاد ان يكونوا على غاية من الاستقلال و اطلاق التصرف وكان للمدآئن مزايا وخصايص عظيمة جدا فكان لها مدخلية كبيرة في مشاور العموم الاهلية وكانت تجث عابكون به اتساع شوكتها اكثرتما كانت عليه فقي هذه الحالة كان امرالسياسة غير منظوم وكانت قوانين الممالك لاتمامب منها الافعاندر فكانت بذلك عملكة اسمانيا عرضة اغتن داخلية اخطرمن الفتن والتقلبات التي تنشأ عادة عن عدم الانتظام في الحكومات الالتزامية ويدلك على صحة ذلك تاريخ اسمانيا فانه لماخرج المسلون من تلان البلاد وامن اهلها مطوتهم لعدم مباشرتهم الاهما خذوا في اضرام نبران الفتن التي كانت تلاعها كيفية حكومتهم وصاروا دآثما مستعدين للقيام على ملوكهم والخروج عن طاعتهم واسانتهم وهتك حرمة مقامهم ومثل هذه الفتن توجد في تاريخ السبانيا اكثر من تواريخ الممالك الانوى ولكن في اثناء هذه الفتن والتقلبات كان يظهر في اسبانيا آراء عدل تطلب حقوق الرعايا وأخرى تعضد مزايا الاشراف و لم يكن يوجد لهذه الا را منظرف ما في ملل اور ما

فقد اتفق أنه في امارة قدالونيا التي كانت منضمة الى على الاغون عام الرعية على ملكهم بوحدا الدانى معتقدين انه يظلهم وشهروا اسلمتهم عليه لينتصفوا منه ونقضوا مبايعته واعلنوا انه وذريته ليسوا اهلا للعلوس على سريرالمملكة وارادوا ان يرشوا في قدالونيا حكومة جهورية ليأمنوا على ما تعلقت به آمالهم من التمتع بالحرية على الدوام

مطلبيب براهين تؤيد الملحوظة السابقة (سماتمالنة) وحصل قريبا من ذلك الوقت ان اشراف قسطيلة قاموا ايضاعلى ملكهم هنرى الرابع لبغضهم ادارنه وعدم حزمه وزعوا ان من جلة خصايصهم و مناباهم التي لا تنفك عنهم كونهم لهم الحق في ملاحظة افعال الملك والحكم عليه اذاوقع منه خلل ولا جل اشهارهذا الحق بين الناس طلبوا من جيع احزاجم ان يجتمعوا عدينة آويله و خواميدانا واسعافي بطيعاء خارج اسوارهذه المدينة ووضعوا في عثالا على صورة هنرى الرابع جالسا على الكرسي وعليه حلة الملك وعلى وأسه التاج و سده قضيب الملك متقلدا بسيف العدل ثم قرأ واحدمنهم باعلى صوته ما كانوا يتهمون به هذا الملك وصدرالحكم به زله في هذا الملك وسدة راحم بن زله في هذا الملك و بعدة و تقدم مطران من بن توليدة (مدينة طلبطلة) ونزع التاج عن رأس التمثال و بعد قرآءة البئد الثالث تقدم قونية بليوانسه وزع من يده قضيب الملك و بعد قرآءة البند الثالث تقدم قونية بنيوانية وزع من يده قضيب الماك و بعد قرآءة البند الاخير تقدم الامير ديجو أو بيس الى التمثال والقاه من فوق قرآءة البند الاحرة واعلنوا حين سقوطه بتنصيب الامير ألفونس اخي هنرى على عملكتي قس الم الأمول والقاه من فوق هنرى على عملكتي قس الم الأمول والقاه من فوق الكرسي على عملكتي قس الم الإمراق واعلنوا حين سقوطه بتنصيب الامير ألفونس اخي هنرى على عملكتي قس الم الأمراق والقاه من فوق هنرى على عملكتي قس الم الأولون واعلنوا حين سقوطه بتنصيب الامير ألفونس اخي الكرسي على عملكتي قس الم الأمراق والقاه من فوق هنرى على عملكتي قس الم الأمراق والقاه من فوق هنرى على عملكتي قس الم الأمراق والقاه من فوق هنرى على عملكتي قس الم الأمراق والمدون واعلنوا حين سقوطه بتنصيب الامير ألفونس اخي

ولاشك ان رؤساء تلك الفتنة مهما بلغت جسارتهم ما كان عكنهم فعل مثل ذلا على هذا الوجه لوكانوا يعلون ان الاهالي يعارضونهم في هدك حرمة المرتبة الملوكية وان الشرائع الموجودة في حصورة مة قسطيلة وفى أراغون لم تسوّع الناس استحسان ما فعاوه والرضى به

ثمان حكومة أراغون وان كانت حكومة ماوكية الاان قوانينها واصولها كانت جهورية محضة و ذلك ان الملوك مكنوا زمنا طويلا وهم يولون على سبيل الانتخاب فلم يكن الهم من الشوكة والة وة الاخيالها وصويتها وكانت الشوكة والسلطنة الحقيقية للقرطس (وهي مشورة وكلا المملكة) التي كانت مركبة من اربع مراتب مختلفة (الاولى) رتبة اشراف الدرجة الثانية (الثالثة) وكلاء المدن الاولى (الثالثة) وكلاء المدن

مطلب حکومة قوانين حکومة اراغون واصول ترتيبها والقرى الذينهم عوجب ماذكر فى تواريخ أراغون كان الهم حق الحضور فى قال المسورة لاعن حدوث المن الله آء ترتيب قوانين المملكة (الرابعة) من تبة القسيسين وهي مركبة من اعيان الكنيسة و يعض وكال من المرتبة القسيسية الدنيا فكان لايثبت حكم في هذه المشو رة الابرضى كل واحدمن اربابها عن له الحق فى الشورى فكان لايمكن وضع فردة ولااشهار حرب ولاعقد صلح ولاذرب معاملة ولاتغيرش فىللعاملة الحاربة الاعادن تلا المشورة التي كان اعاليضا الحق في أن تحقق الدعاوى والاقضية التي كان يحكم بهافى جميع الحماكم السفلي وان تلاحظ كل ادارة وتمطل ما يكون مخالف اللاصول فكلمن له مظلة اوشكوى كان يعرض لهذه المشورة ويطاب الانصاف لاعلى سبيل الترجى والتذال ، ل على سبيل كون الانتصاف من الحقوق الطبيعية الثابة لكل انسان عر وحيثان ارباب تلا المشورة كانوا منوطين بالمحافظة على حرية الرعايا وجب عليم البحثءن تنجيزها يقدم لهم من طرف الرعايا ومكثت هذه المشورة عدة قرون وهي تجتمع في كل سنة مرة ولكن في المدآء القرن الرابع عشر تحدّد قانون مه عقد انها لاتكون الاكل سنتين ولما كانت تنعقد المشورة المذكورة كان لاعكن للملك تأخرا حلها ولافسحه االااذارضي اربام ابذاك وكانت مدة انعقادهاار بعينوما

مطلب وظيفة القاضي الاعظم

ممان اهالى عملكه أراغون لم يكتفو ابكونهم الفاه واللقوة الملوكية ثلا الموائم الكديرة التى عمنعها عن مقاصدها ولم يريدوا ايضا ان يثقوا فى حفظ حريهم عجرد اهمام المشاور المرسة عندهم وتدقيقها وان كانت مشابهة الشاور الديت (اسم موضوع لمشورة وكلاء الدولة فى المائيا و بولونيا وأسوج) ومشاور (ليزيما) ودواوين (البرلمان) التي يأعنها غيرهم من الامم المنقادين المحكومة الالتزامية بل رسوا ترتبا خاصابهم الابو جدعد غيرهم من الامم فانتخبوا قاضيا عظما وسعوه ما بم جوستو زا وكانت وظيفته مشابهة لوظيفة القضاة المسمين (ايفوره) وهم قضاة (اسبرطة) من قديم الزمان فسكان

هذا الفاضى ناصر الرعية وظهيرها وملاحظ اللملك في افعاله ومفتشاعليه وكان محترماعندهم وكانت شوكته وافتاؤه لايفصران فى حد فكان فيهم فاعلا مخنارا وكان اعظم ترجان لقوانينهم وشرائعهم اى المفسر لها والمفصيح الهم عنها وكان من دونه من القضاة يرجعون كلهم اليه بل وكذاك الملوك كانوا يضطرون الى مراحق عند الشك والتوقف فى الاحكام ويتبعون مايحكم بهمن غارامهان ولاعث سه وكانت تعرض عليه ايضا الاقضية والاحكام التي تصدو من القشد اذاباله كمية ومن القضاة الموجودين فىالاراضى الالتزامية التي تحت عكم الامر الاالرونيين وكان عصفه ان يطلب رفع جيع الدعاوى اليه ولولم ترفع اليه وأن عنع القضاة المعتادين من كونه يقيون دعاوى عندهم بل كان يستخبر عن الدعاوى في اسرع وقت وينقل المدعى وميه الى حدس الدولة المسمى باسم ما فستسيون وكان الايدخل احدفهذا السحن الاماذنه وكان له ايضا قوةعظمة تنحيز ية فعالة ف شأن تغييرا لحكومة كقوته الثابقة في شأن اجرآء الشرآ مع والاحكام ومن خصايص وظيفته ايضا انه كانله التفتيش والحث عن سلوك جمع الناس ولو الملك وكانله ايضا الحق في الحث عن احكام الملك واواص وينظرهل هي موافقة للشرع بحيث بحرى العمل بها ام لا وكان من جلة حكومته الخاصة به انه يجوزله ان يمنع وزرآ الملائمن اجرآ المصالح وأن يحمرهم على ان يخبروه مدبيرهم واما هو فلم يكن يغبر ماعمالهاحدا الامشورة (ايزينا) اىمشورة وكلاء المملكة فيكان فيدهم كيفية توفيته بوظائفة التيهي اهم وظائف ائتمن عليها انسان في ملته

ولاشك ان تلك الخصوصيات التي كانت لمشورة أراغون والحقوق التي كان يقتع بها هذا الفاضي تدل على الله مكن للملك من القدرة والشوكة الاشئ وامفن ذلك أن المله كان يترآى منها انها انما ذلت جهدها في سلوك تلك المسالك لتظهر للملوك عزهم ومع ان مبايعة الملوك يلزم ان تكون مع عاية التعظم والتحيل والخضوع سلك اهالى أراغون مسلكا آخر حيث انهم

مطلب في الشوكة الملوكية في حدود ضيقة

اخترعوا فوعا من صبغ المبايعة يفيد المائ انه لايكون مطلق التصرف فى الرعية في كانت تنلى هذه الصبغة عندعقد المبايعة على طاعة الملك وهى أن القاضى الاعظم حين المبايعة يقول للملك عن لسان البارونيين ارباب الكيروالا أنهة (نحن كل مناعلى حدته بمنزات وجموعنا اعظم منك فى الشوكة فان اردت منا الطاعة لاحكامل فاحفظ حقوقنا ومزايانا والافلا انتهى) في بوجب هذه المبايعة رتب الاشراف قافونا اصليا وهواته اذاهنا الملك حرمة حقوقهم ومزايا هم جازالما المسراف قافونا اصليا وهواته اذاهنا الملك عليها وقد شوهد من الهالى أراغون من المحلم وذكروا فى بعض مقدمات عليها وقد شوهد من الهالى أراغون من عملكم وذكروا فى بعض مقدمات فوانينهم انه حيث كانت اراضى عملكتهم قطة وسكانها فقرآ وحدائم أن يحمر خلل ذلك بحر به وحقوق تميزهم عن غيرهم من الملل الاخرى والا خرجوا منها المال الاخرى والا خرجوا المنال الاالمن اكثر خصو به من اراضى عملكتهم يستوطنون بها المتيسراهم الساب السعادة

مطابست قا نون قسطیله وحکومتها

واما عملكة قسطيلة ها كانالها شئ غريب فى شكل حكومها عيزها عن غيرها من عالك (اوربا) امتيازا بينا شهيرانم وان كانالمال مجرى فيها شوكة تخير به فعالة الا ان هذه المزية كانت ضيفة جدا وكان تشريع القواتين من خصوصيات مشورة القرطس التي كانت مركبة من الاشراف ومن اربا الوظائف من القسيسين ومن وكلا المدن وجعية مشورة (القرطس) المذكورة كانت موجودة بتلك المماكة من قديم الزمان بحيث كافئ مبدؤها المذكورة كانت موجودة بتلك المماكة من قديم الزمان بحيث كافئ مبدؤها من مبدء قوانين ترتيب حكومتها فكانت هذه الطو آئف الثلاثة التي كان لها الحق في الشورى يجتمعون في محل واحدو يتذاكرون مع بعضهم فاينعط عليه رأى الجهورة والذي يكون عليه العمل وكان لهم الحق في وضع الجرآئم والغرامات وانشاء القوانين وابطال المظالم وحكانت عادتهم ان لا يتذاكروا في شأن الامدادات والمساعدات التي يطلبها الملك من الرعية الابعد تهم المصالح التي كانت تخص المذه عنه العمومية حلاله على أن يقر

ماشر عوه من القو انين للمصلحة العامة و ينظمها فى سلك الشر ا تُع المعوّل عليها

والظاهران مدخلية وكالاءالمدن فى مشورة قسطيلة كانت المقالهم من قديم الزمان وانهم كانوا فداكتسبوا فى اسرع وةت درجة عظيمة من الصولة والسطوة ونفوذالكامة وقت أن كانت قدرةالاشراف في الممالك الأخر وخوقته كاسفة لنورانة جعةمن عداهممن طوائف الاهالي على اختلاف مراتبهم وكان عدد وكلاء المدن كثيرا فالنسبة لعدد الطوائف الاحرى فبذلك كانالهم نفوذ كلة فى الدولة و بهذه الحادثة الآسة عكن معرفة درجة اعتبارهم في المملكة وهي انه عند موت الملك بوحنا الاق ل ترتبت مشورة نيالة تحكم المملكة مدة قصور ولده حتى ببلغ رشده وكانت هذه المشورة مركبة من عدد متساو من الاشراف ووكلا المدن وكان وكلاء المدن فى الرسة والمفام والشوكة مثل الاكابروالاحداد الذين هممن الدرجة الاولى ولكن مع أن أر ماب الجعمات البلدية (ويقال الهاالاهلمة) (فى قسطىلة) كانوا وقتئذاعلامقامامن ارباب الجعمات الملدية الموجودة فى غرها من الممالك وكانوا قد اكتسبوا شوكة عظيمة فى شأن السياسة حتى لم يكن بعنفوان الاشراف الارستقراطية الالتزامية منعهم عن الدخول في شأن تدبير امور الحكومة ولا يخفي ان الاشراف لم يز الواستمرين على كونهم يرجون من الاهم وخصايصهم عن المزايا الملوكية مع محاماة وكالا المدن الهافليكن فى اور يا فرقة من الاشراف امتازت بحمة الاستقلال والحرية والسلوك مسلك الكبر والجرآءة والثبات في الادعاء والزعم اكثر من طائفة اشراف قسطيلة فقد بين لنا ناريخ هذه المملكة امثالاعديدة وذكرلنا وقائع كثيرة بها يستدل على انهم كانوا متيقظين الى ملاحظة جيع مركات الملاف كانوا يعماد ضو نه مع الثبات المكلى في مشروعا نهاذا رأوا انهانضر باحكامهم اوتحط بمقامهم اوتضيق قدرتهم وتضعف شوكتهم وكان لهم ايضافى المداولات الخصوصية التي كانت منهم وبين ملوكهم انفة

( =: 1 = 9 )

وتعاظم كبرف انفسهم بحيث ان الارهم كانوا يعدّون من جلة من الاهم كونهم يسترون روَسهم في حضرة الملك على خلاف العادة الافرنجية ولا ينزعون البرانيط عند الدخول عليه ويدنون منه كانهم اقرائه لارعاياه واماسياسة الممالك الصغيرة التي كانت من تعلقات عملكة قسطيلة وعملكة أراغون فكانت سماسة كل عملكة منها تكادان تكون مثل سماسة المهلكة المنسوية اليها من هاتين الممكنين فيكان الاشراف في سائر تلك الممالك الصغيرة محترمين حدا اولى حرية واستقلال وكانت المدن منها تقتع بشوكة عظيمة حدا ومن المكتبرة

ومن لاحظ حالة السبانيا وامعن النظر ف غرابة امو رها وتذكر ايضا الموادث المختلفة التي وقعت فيها على التعاقب منذاعا رة المسلمان الى زمن صيرورة المالاتها علكة واحدة تحت حكومة فرد مندوا برابيلة بعد ان كانت منقسمة الى عمالك مختلفة عرف بالسهولة جمع اسباب النوادر الخصوصية التي ذكرناها لحكومة هذه المملكة ووقف على اصولها

غمان اهل اسبانيا لم يتوصلوا الى تخايص افاليهم من ايدى الاسلام الاعلى الدر يجمع عاية التعب والمشقة فنى الحروب الى حصلت حينئذ كان كل من دخل من الاشراف تحت ظل راية رئيس ممتاز وحارب معه يشترط عليه أن يقتسم معه عرات النصرة فكان الاشراف يطلبون من رؤساتهم الذين قاتلوا معهم الجزاد العظيم من الاراضى التى بأخذونها من الاعداء بقوتهم وخدمتهم فى الحرب فصارت تزداد شوكتهم بتزايد شوكة ملوكهم واتساع اراضهم

وفى اثناء الحروب الدآ عمة مع العرب اضطر ماوك اسمانيا الى أن يستعينوا باشرافهم وعرفوا اله من الضرورى لهم ترغيب هؤلاء الاشراف فيهم وأن يحدونوا من مزيهم ولذلك صاروا يتحفونهم بعطايا متتابعة ومن اياجديدة فكان الملك بمجرد استيطانه فى اقليم يؤخذ من ايدى الاسلام يقسم بين امرآء البارونين معظم اراضيه و بقلدهم زيادة على ذلك

قضاه خصوص اومزاما كانوا يقر بون بهاان يكونوا مطاقى التصرف وبذلان كانت الممالات التي تحدث وقت لله في بلادا سبانيا صغيرة قليلة الاعتبار بحيث لم يكن ثمامتياز لملولة تلك الممالات الصغيرة عن اشرافها بل كان الاشراف يرون انفسهم مثل صلوكهم بلافرق ف كانوا يفعلون هاشا وا ولم يكن يكن للملات أن يجبرهم ويدخلهم تحت طاعته حيث لم يكن له سطوة عظيمة عليم فلارأى الاشراف انه لافرق بينهم و بين ملوكهم لم تسمى نفوسهم أن يعاملوهم بالتعظيم والتحيل الذي كان بعامل به اهالى اور با ملوكهم العظام

و بجميع تلك الاحوال المذكورة ارتفعت شوكه الاشراف وانخفضت شوكه المالول وبعدة مقتضيات احوال اخرى عظمت كذلك مدن اسبانيا وقو مت شوكتها

ودلا اله في مدة الحروب مع المسابين كانت البلاد المحكشوفة الخالية عن القصين دآ عاعرضة لاغارات العرب حيث لم يكن يتأتي معهم عقد صلح الوهدية بستر يجها اهالي تلك البلاد و يتنعون فها بالامن والاطمئنان فاضطر جيع الناس على اختلاف مراتبهم الى الاقامة بالميادين والحصون المكونوامسة عدين للمدافعة عن بلادهم لحفظ انفسهم واما قصور البارونيين الني كانت في غيرهذه البلاد ملحا آمنا يحتى فيه من ارباب الصيال ومن اهوال الفتن الداخلية فلم تكن مثلث البلاد حصينة بحيث يكن مهامقا ومة جيوش الاسلام الماهر بن في التعليمات العسكرية حيث انهم مع مهارتهم و شعاعتهم كانت اغاراتهم مستمرة لا تنقطع عن تلك البلاد في كان لا احدمن الاهالي يأمن ان يخرج من بلدته الااذا كان خروجه ليذهب الى بعض مدن معلومة يجتمع مها الناس للمدافعة عن جيع البلاد فهذا هو السبب الذي ينسب اليه از دياد عظم مدن اسبانيا الي فتحها النصاري ثانيا وغوشو كنها في اقرب وقت حيث كان جيع اهالي اسبانيا الذين يفرون من المسلمين يذهبون وقت حيث كان جيع اهالي اسبانيا الذين يفرون من المسلمين يذهبون وقت حيث كان جيع اهالي اسبانيا الذين يفرون من المسلمين يذهبون وقت حيث كان جيع اهالي اسبانيا الذين يفرون من المسلمين يذهبون المن تلك المدن وكانت كذلك ملحاً لعائلات من كان يتصدّى من النصاري

لقاتلة المسلمن

فكنت كل مدينة من هذه المدن مدة قصيرة كانت اوطويلة وهي تخت لملكة صغيرة وتمتعت بسائر المزايا التي ترداد بها الاهالى عادة في سائر التخوت وامهات المدن

وكانت اسبانيا في المدآء القرن الخامس عشر محتوية على مدن كثيرة اعمر سن باقى مدن اور باماعدا مملكتي ايطاليا والبلاد الواطية وذلك لان العرب كانوا قدانشأ وافي تلك المدن فبرية ات وورشاعديدة وقت ان كانوا حاكين فيها ولما اختلط اهلها بهؤلاء الام تعلوا منهم الفنون التي كانت عندهم واستمروا على عارستها والاشتغال بها والظاهران عدة من تلك المدن كانت فذلك الزمن ذات تجارة معتبرة واستمرار التعارة كان سببا في مقاء الاهالي فيها يكثرة كاانهم كانوا قد آووا اليها خوفهم من الاخطار والاهوال التي كانت على خانت على كانت على المالية

وحيث كانت تلك المدن كثيرة العمر ان كان يوجد فيها اناس كثيرون من الاعيان اكثر عن كانوا يسكنون غيرهامن مدن عمالك اوريا والبب الذى به كثرت اهاليها جذب كثيرا من الناس الها فصاد جرع الها الناس من جيع الممالك ليلتحاً وافيها من الاعدآء اولانهم كانوا بأملون انها انفع لهم من غيرها في الممانعة ودفع الاعدآء

وهنال حوادث مختلفة مذكورة فى تاريخ شراكان تدل على ان وكالا المدن الدين كانوا من اعضا مشورة العموم ومن كانوا مؤتمنين ومقلدين عناصب الشرف العالية فى حكومة القرى كانوا فى الغالب ارباب رفعة وامتماز يحيث كانوا يشر فون موكايم ووظائفهم التى هم مقلدون ما وحيث وأى النصارى انه لا عكنهم المقاوسة فى تلات الحووب الدائمة بنهم و بين المسلمن بجودالة قوة العسكوية التى كان يقدمها البادونيون للغزوات على حسب قوائين الخدمة الالترامية فى العسكرية عرفوا فى اقر بوقت انه لابداهم من كونهم بحجزون عندهم داعًا على طرفهم جميع ما مانماهم

من الجيوش خصوصامن عسا كراخيالة الخفيفة وكان من مزايا الا شراف معافاة اراضهم من الخراج والفرد فكانت المدن بمفردها هي التي يطلب منها مصاريف العساكر اللازمة لاجل الطمأ بينة العمومية وحيث كان الملوك غالبا المدادات ومصاريف من هذه المدن الحاهم ذلك ان يحشوا عن استالتها الهم فصاروا يتحقون اهلها بمزايا و عطايا عظمة فاتسعت من حينئذ مزاياها وخصايصها وازداد عناها وعظمت شوكتها وكثرت ثروتها

واذا علم الانسان انه بالضمام تلك الاحوال التي لم تقع الا في السمانيا قد تقوّت نتائج الاسباب العمومية التي اعانت على غو شوكة هذه المدن وعظمها وعلو شأنها في باقى بلاداور باعرف بالسهولة اصل المزايا العديدة المهمة التي اكتسبتها تلك المدن في كل موضع و منشأ اعتبارها الغرب الذي اكتسبته في جيع عمالك السبانيا

وجاذه المزايا العظمة الثابة الاشراف والشوكة المجيسة الثابة المدن كانت مرائي ملوك السبانيا من جميع الوجوه محصورة في حدود ضيقة فاغتاظ عدة من هؤلا الملوك من تلك العوائق التي كانت عنع تقدّم قدرتهم وغوشو كتهم فبذلوا جهدهم في عدة فرص مختلفة في اطلاق شوكتهم وفك قيدها واضعاف شوكة الرعية ولكن عزت قواهم اومعارفهم عن تقيم هذا المشروع فكثوا زمناطو يلاومجه وداتهم لا نشأ عنها كبير حدوى فلا علا فرد يند وايرا بيلة على جميع ممالك السبانيا وآلت كلها الى مملكة واحدة تحت حكمهما وكانا حينئذ آمنين من اهوال الحروب الاهلية واخطارها العائقة للجل تقوية الشوكة الملوكية وتوسيعها ولم يخزوها فضعا في ذلك لما الهائمة ويضرمن هن السلافهما كان افرد يند فراسة غزيرة في تدبير مقاصده ونشاط عظم في سلوكه وكان في تخير مثل هذا المقصد المهم في المقات التي لا بدمنها في تخير مثل هذا المقصد المهم

مطلب وسايط استعملها عدة ملولة السائيا لاجل توسيع قد د تهم وازد يا د فسرو كنه والملكة والملكة ووجته

مطلبست وسايط مختلفة استعملت لاجل تنقيص شوكة الاشراف

ولما كانت شوكة الاشراف ومن الاهم قد تجاوزت الحد وكان ذلك هوالذى يغضب حكم المول اسبانيا وكانوا يتضررون منه جدا ولا يتجاوز دله الامع عاية القلق والاشمراز كان قصد الملك فرد بند مجرد تضييق دآئرة من الاهولاء الاشراف حتى لا تتجاوز حدودها فصار يتعلل بعلل مختلفة فتارة كان يسلك سبيل الحبر والاكراه وتارة يعمل بمايصدر من الحاكم الشرعية في شأنهم حتى ساب من البار و نبين بعض الاراضى التي كانوا كنسبوها من افراط كرم الماول الاقراب واسرافهم لاسما الاراضى التي كانوا اكتسبوها من شذير سلفه الملك هنرى الرابع وضعفه المشراف المناط وتدبرها مقصورا على أعنان الاشراف اذ كانوا ولم يجعل ادارة المصالح وتدبرها مقصورا على أعنان الاشراف اذ كانوا

قبل ذلك مقلدين ماهما مور التدبير وكانوا وحدهم ارباب شورى الملك ووزرآءه ويرون ان هذه الخصوصية من ية لازمة اطائفتهم لاتفك عنها ولااحديشركهم فيهافكان غالبا يعقد امورا ومشارطات مهمةمن غبر مشاورتهم وقلداناساآ غرين بمناصب مهمة علية الشأن من مناصب الدولة لكونه زآى منهم الميل الى مصلحته ومنفعته واحدث في ديوانه رسوما لاحترام المقامات كل" انسان على حسب مقامه لم تكن معهودة في اسمانيا مدة انقسامها الىعدة عمالت صغيرة وبهذه الرسوم اعتاد الاشراف على ان لايدنوا من الملذ الامع التعظم والتحييل وصارت الرعايا تحترم ملوكهم وتهاجم وتخئى بأسهم وتقادالهم اكثرعا كانواعليهسايقا وزيادة على ذلك ضم الملك فردينند الى المنصب الملوكي منصب رياسة الرتب الثلاثة العسكر يةوهي رسةسان ياكس ورسة كاتراوه ورسة ألكنترة وبذلك ازدادت كثيرا ايرادت ملوك اسبانيا وعظمت شوكتهم وكان القصد من هذه الرتب الثلاثة كالقصدمن وتبتى عمليه وسنحان دجور برالم (اى طائفة عسا كرحروب الصلب )وهو محارية اهل الاسلام على الدوام وحاية الراوالذين كانوا يدهبون لزيارة فيسطيلة وغيرها من الاماكن المقدسة المو جودة في اسبانيا فالغبرة الدينية المني كانت في اهدل هذا الزمن الذي

مطلب انضمام رياسة الرتب الثلاثة العسكرية الى الملك

حدثت فيه تلك الرتب واوهامهم الفاسدة واعتقاداتهم الكاسدة حلت الناس على اختلاف مراتبهم أن يهادواه ولا الحار بن الاتقياء بهداماعظية فصاروافى اقربزمن اصحاب املاك وجعوامقداراجسيا من اموال الناس واراضهم وبناءعلى ذلك كانت وياسة كل رنمة من هذه المراتب من اعظم الوظائف واهمهاوكان ذلك يكسب اشراف اسبانا الاعتمارونفوذ المكامة ويجلب لهم الاموال والغني لان امرآه هذه المراتب كانوا يتصرفون فيها كايشاؤن بحيث كانوا بواسطتها يكادون أن يساووا ملكهم فى المقام والاعتبار وحيث رأى الملك فرد ننندان وجاق الاشراف عظم الهسة والسطوة ورأى ان حكمهم وولاءهم على هذه المراتب الغنية يزيدهممن غبرشك شوكة ومهابة اشتغل بسلب تلك المزية عنهر ايزيد بهاثروة الشوكة الملوكية ودبر بحذقه وفراسته امرهذا المقصدولم بزل ماذلاحهده فتارة كان يسلل طرق الدسائس وتارة يعد بعض الناس بحسن المكافأة وتارة يهدد آخرين حتى توصل الى ان حل أمرآء تلك المراتب الثلاثة أن يجعلوه هو وزوجته ابرابله رئيسين عليم وقدتشرف هذاالعقدوازدادثما تاوتأ كدا مكون الباياانوسان الثامن واليايا اسكندرالسادس اقراموا ببتاه برضاهما وحكير من نقرلي بعدهما الباسة بانه لا يجوز فصل تلك الرياسة عن المنصب الملوكي وينفا كانهذا الملك ينقص قدرة الاشراف وشوكته كان لايغفل عن تقوية شوكته واكساب سطوته درجة نورانية جديدة وكان يدبر تدبيرات اخرى ليست اقل تأثيرا من الاولى فكانه يريد التوصل الى مقصد واحد بوسائل عديدة وذلك انه لمارأى الحكم المطلق الذى للبارونيين في اراضهم والتزاماتهم من اعظم المزايا التي كانت تقتضي تعاظمهم وكبرهم وعنفوانهم تطلع الى تجريدهم عنه مع انهم كانوا يعتنون جدابهذا الحكم ويعدونه من اعظم مزاياهم بحيث لواراد احدأن يجردهم منه بالقوة والسلاح لمانعوا عنه بالمحتمم ويذلوا جهدهم في اهائه ولكن مثل هذا الامر لا يعدله ملك ذوفوا يعة وفراسة واحتراس مثل فود منندفعت هذا الملك عن الوسائل

(مناند) و (مناند)

التي توصله الى ان مدم خفسة مالتدبير دعائم هذا الامر الذي كان يعيز عن تنعيزه جهرة مالقوة فليرل يد برامره حتى لاحت له فرص عظيمة من الحالة التي كانت عليها الممالك وقتئذ ومن طسعة رعاماه فانتهزها عهادته ونشاطه ودلك ان جيع اقالم اسانيا كانت مشعونة بالفتن و التعكيرات يسب تخريب المسلين اهما على الدوام اعدم تعلم الحيوش الاسمانية التي كانت تقاتلهم وبسبب الفشل والنزاع الذي كان يتعدددامًا بن الاشراف والملك و علانه اناس كشرون و بسبب حروب المارونيين مع بعضهم فكثر سلان الاقالم النهب والظلم والقتل وبطلت التحارة في اثناء تلك الفتن المخلة مالنظام وانقطعت المخالطة والمواصلة جهرا بين الملاد وضاع الامن والاطمئنان الذى هو القصد من بحث الناس عن الائتلاف والتأنس والاجتماع وقل الالتفات الى حفظ النظام الداخلي" والضبط والربط مدة ماكانت القوانين الالتزامية معمولابها في المملكة واهمل تدبير العدل والشرآ تع وضعفت واضمعلت رسومهاحتي كان لايسوغ اجرآء القوانين المطرة ولانوسط القضاة المعتادين فيها وبذلك كله قويت مصائب الناس لاسما سكان المدن فانهم كانوافريسة هذه الفتن فالجأهم غرض حفظهم الحان بتعاطوا دوآ عسالتقطب جراح هذا الدآءوهو انهاجتعت فى اثناء القرن الثالث عشر مدن مملكة أراغون وتبعها مدن مملكة قسطيلة واتفقت مع بعضها وتسمت ماسم الجعمة او المعاهدة المقدسة واعانت تلك المدن المتعاهدة بعضها حتى رتبت جيوشا عظمة اعتدتها لحالة المسافين السواحين وللعث عن المذنسن ورتبت ايضافضاه فقوا محاكهم فيعلدان مختلفة من المملكة فكل من كان قد سبق له قتل او سرقة او غير هما ممايضل بالراحة العامة ووقع في ابدى حيوش تلك الجعية المقدسة كان يحضر به بنايدى القضاة وهم يحكمون عليه بالعقباب من غبر نظر الحالة لا يحرى عليه سوى افتاء ملتزمه فبذلك تقوى العدل في اقرب وقت كاكان وتتجددت وسوم الحاكم واحى النظام وحصلت الراحة الداخاية

واطمأن الاهالى وعادت تلك الحادثة بالضررعلى الاشراف وحدهم حى تشكوابانها جورعظيم وتعدّظاه رعلى بعض مزاياهم العظيمة الاصلية وتشكوا انها جورعظيم وتعدّظاه رعلى بعض مزاياهم العظيمة الاصلية وتشكوا انها للمدادات التي يطلبها منهم الااذا ابطلها ومحارسومها ولكن رأى فردينند انهد و الجعيمة نافعة لازمة جدا طفظ السياسة وابقاء الضبط والربط في ممالكه لاسما و ينهى امرها بحصول غاية امله و مقصوده الاصلى وهوضعف احكام الباروشين في شأن الاراضي واضع ولالها فلم يزل ينصرها ويبذل جهده في حايتها فانظر الى هذا الملك حيت لم يكتف بمشروعاته التي فعلها بنفسه كافي ملوك اور بابل عرف ان يستفيد في تلك الحادثة التي لم قصل الافي اسمانيا فائدة عظيمة وهي تضييق دا ثرة الحكم المطلق الذي كان يدعيه الاشراف و كانوا مستقاين به لانه كان مخالفا للشوكة الملكوكية ونظام الجمعة

فوسع الملا فرد يند بهذه الحوادث السعيدة دآ برة خصايصه ومن اباه ووصل الشوكة الملوكية الحدر جة لم شلغها تحت احد عن تقدمه من الملوك وسع ذلك فيكان هناك عدة عوائق اخرى قوية غنع من تقدم مرايا الشوكة الملوكية وذلك لان محبة الحرية كانت متكنة من قلوب اهالى اسبانيا وكان الاشراف متولعين بحب الاستقلال فيكانت سطوة فرد يند على رعاياه ماضيق من سطوة غيره من ملوك اور با المشهورين على رعاياهم واما كونم اعانوه مع الرغبة والجاسة في حروبه الغربية الاجنبية وسهلواله جيع الوسايط التي نجز بها مشر وعاته العظيمة فالماكان ذلك لتو لعهم بالفخار الذى امتازوايه في تواريخهم واذلك ترى في عدة وقائع مختلفة من تاريخ شراكان ان حقوق الملك في اسبانيا مكثث محصورة ضيقة الدائرة الى أن مضت مدة مستطيلة من حكومة شراكان الذى خلف فرد منذ المذكور

ثمان القوانين القديمة التي كانت بمملكة فرانسا تشبه قوانين الممالك المحكومة حكومة الترامية فلاحاجة الى التعرض لذكر جيع التفاصيل

مطابر قوانین فرانسا وحکومتها مطابك شوكة الجعيات العمومية من الملة في زمن اقول دولة من الملوك

مطلب شوكتها فى زمن الدولة الثانية

مطلبــــت شوكتها فىالدولة الثالثة الى يعرف بها حقيقة القوانين الخصوصية التي كانت في اسبانيا ومانشا عنها وقد نقدم انتاعند ذكر فاللوسايط التي سلكها ماول فرانسالي صبرلهم التصرف والولاء على العساكر والقوى الاهلية عملكتهم لاجل ان يمكنهم التصدي العروب الاجنبية الكبيرة ذكر فا كيفية وصولهم بالتدريج الى توسيع شوكتهم السياسية وقتعهم بحزاياهم وخصايصهم من غير كثير منازعة ولم بيق علينا في شأن ثر تيب فرانسا الا ان تنبه على الامور الخصوصية التي كانت تميزها عن الحرف الاخرى او التي تفيدنا شيا في شأن الوقائع وفي حكومة الول دولة من ماول فرانسا كانت شوكة الملك ضعيفة جدا وفي حكومة الول دولة من ماول فرانسا كانت شوكة الملك ضعيفة جدا و بعيان الملة العمومية التي كانت تجتمع كلسنة في زمن معين و بعيان الملة العمومية التي كانت تجتمع كلسنة في زمن معين في التي كانت شوكتها فافذة في سائر اقسام المملكة فكان لها الحق في التي تشرع القوانين والشرائع ومطل جيع المظالم و تحكم في جيع مقام الدعاوى على اختلافها من غيران يراجعها احد في حكمها فلوعظم مقام الدعاوى على اختلافها من غيران يراجعها احد في حكمها فلوعظم مقام الدعوى

ومع ماا كنسبته الشوكة الملوكية من القدرة والنورانية بسبب الفتوحات والنصرات التى حصلت الممال كر لوس مانوس في الدولة الثانية من المولك كان لم تزل ثلاث الجعيات المتقدمة مستمرة على عظم شوكتها وتنحيز حكمها وتنفيذ اواص هافى زمن الدولة الثانية فكان الها الحق في كونها تنخيب من العائلة الملوكية الامير الذي يجلس على كرسي المملكة ولا يولى ملائا الابرضاهم وبذلك كان الملولة يدعونهم في كل امر ويستشيرونهم في شأن المصالح المهمة في الدولة وكان لا يمكن من غيروضاهم ترتيب قانون حديد ولا احداث فردة جديدة على الرعايا

واما الملك هوغس كابيت رئيس الدولة النالثة من الوك فرانسا فانه عند جلوسه على كرسى المملكة احدث في سياستما تغييرات عظيمة بحيث اثرت

فيشوكة الجعيات العمومية المتقدمة وفي احكامها وافتائها ولكن كانت الشوكة الملوكية حينئذ فدضعف ونزلت عن رنبتها وسب حين درية كرلوس مانوس وكادت لاتكون الاخيالا فكان كل صاحب ارض عظيم يجعل ارضه مار و نبة مستقلة خارجة عن حكم الملك وكانت الدوقات الذين هم حكام الاقاليم والقو نتات الذين هم حكام القرى والاخطاط الصغيرة وكذلك الضباط الملازمون لاملك واكابر انماعه قد جعلوا مناصبهم وراثية لاولادهم وعائلاتهم مع انهم كانوا اكسبود فى الاصل المتعوا بهامدة حياتهم حتى ينزعها الملك منهم وكان كل درون من الباوريين قد نسب لنفسه بالادعاء والزعم جميع الحقوق التي لم يكن قد اتصف بها احد قبل ذلك الوقت سوى الملك كاجرآء احكام خصوصية في اراضهم والتزاماتهم وكضرب المعاملة واشهار الحرب وغير ذلك فكانت كل ارض محكومة بحسب عوايد أهلها ولها ملتزم مخصوص لاتقاد لغبره ولهامزايا مخصوصة وبالجلة فلم ببق عند سفهاء هؤلاء البارونيين من الطاعة للملك والانقياد اليه الاالطريقة الجارية عندهم في احترامه وتجبله بل كانوا لايفعلون ذلك الاماختمارهم وارادتهم ولاشك أن المملكة المنقسة إلى عدة مارونيات مستقلة عن بعضها قل أن يوجد فيها اصول عضف نفع الناس كافة والنما مهم يعضهم وحيثكان فيتلك الملة الاعلى والادنى ولميكن الناس فيهاعلى حد

ولي ان يوجد فيها اصول عن حفظ نفع الناس كافة والنا مهم بيعضهم وحيث كان في تلك الملة الاعلى والادنى ولم يكن الناس فيها على حد سوآ كان لا يكن للمشورة العمومية أن تعتبر في احكامها الملة على حد سوآ يحيث تكون كيم واحد ولا أن ترتب اصولا وقوانين عومية لكافة الاهالى حى تكون جارية على نسق واحد في جميع اقسام الدولة وكان يمكن للملك أن ينشر قوانين جديدة و يجريها في التزاماته الخصوصية حيث انه ملتزمها دون غيره و احكن لواراد ان ينشر هذه القوانين في جميع المملكة و يجريها في الاغتاظ منه سائر الدارونيين وحقدوا عليه وعدوا ذلك تطاولا منه وهذكا لحرمة م وعض تعدّ القصارمنه الطال

استفلالهم في الحكومة والافتا آن وكان البارنيون كذلا لا يتعرضون ابدا لتحديد قوانين اوشر آ تع عومية لان حق اجر آشها يكون للملك وذلك بريد في قوته وشوكته وهوعكس مرادهم والداعى اغيرتهم منه و بالجلة فني زمن حكم ذرية هو غوس كابيت كانت مشورة ايزيتا جنرو (اسم للمشورة العليا التي كانت في فرانسا ومعنا هامشورة وكلا المملكة) قد فقدت شوكتها ونفوذ كلتها في شأن الشر آئع اواهملت اجرآءها وتنفيذها ومن وقتئذ صادت احكام اربا بها والما تتم مقصورة على ترتيب فرد وغرامات جديدة وعلى القضاء في بعض مسائل تتعلق بورائة تاج المملكة عندموت الملك وتعيين نائب ينوب عن الملك المتوفى اذالم يكن عين في وصيته من ينوب عنه وعلى انشياء بعض قوانين في شأن الاشياء التي تنشيكي منها الاهالى وتطلب اصلاحها

وحيث ان ملوك اور بامك واعدة قرون من غيران تلجم الحاجة والضرورة الى ان يطلبوا من رعايا هم امدادات واعامات كبيرة نستازم عقد مشورة ايريا جنرو وكانت الاحوال التى نستازم تلك المشورة نادرة صار عقد تلك المشورة العطيمة نادرا في مملكة فرانسا وانما كان يجمعها الملوك حين كان يحملهم الخوف اوالاحتماح على استعانهم مهاواكم في من مشورة الديت التى كانت في الاعبراطورية الالمانية ولامثل مشورة اسبانيا المسعاة قرطس ولامشورة انكاتره المسعاة البرلمان بحيث تكون شطرامن الاصول المنت عليما ترتب المملكة مثل هذه المشاور المذكورة التي كانت تقوى الحكومة وتنشطها باستدامتها على احرآء وظائفها المنوطة مها

فااتركت مشورة المزيما حق النشر بع اخذ ملوك فرانسا يتغلبون عليه واكن لم يتجاسروا في مبدء الامر على انشاء شئ من الشرآ تع الا بعد التبصر والاحتراس التام خوفا من ان تقوم عليم الرعايا لتصديم الى هذا الامر الحديد فلم يظهروا في مبدء امرهم في الاحكام والاوامر التي نشروها شيأ عليد له على تعاظمهم وانفتهم وشدة بأسهم بل كانوا يحسنون معاملة

 رغاياهم و يعرضون عليم الطرق والوسايط التي كانوا يرون انها الافقع والاصوب القصيل النفع العمومي و يلقسون منهم قبولها والعمل بوجيها في المملكة فني اقرب وقت الدادت المزايا والخصايص الملوكية على المدريج وعظمت شوكة ملوك فرانسا وانسعت دآ ثرة احكامهم الشرعية واعترف لهم الناس بان لهم الافتاء الاعلى قصاروا حينئذ يظهر ون لرعاياهم التعالى وبطش المشرعين و بأسهم وقبل ابتدآ والقرن الخامس عشر كانواقد احاطوا بجميع اطراف حق التشريع وانفردوا به

واا اكتسب ماوك فرانسااعظم شوكة عكن اجرا وها فى الحكومة كمق تشريع الشرا تع والقوانين وترتب الفرد والغرامات على الناس وابقاء جيوش مستأجرة على الدوام وعقد صلح واشها رحرب الترتب المملكة بعدأن كان قريبا من الحكومة الدمة راطية (اى الجهورية) فى زمن الدولة الثانية ارستوقراطيا (اى من قبيل حكومة الاشراف ) الى ان صار فى زمن الدولة الثانية مونرشيكا (اى من قبيل حكومة والظاهران من وقتمذ بحث ع الاهتمام عن ازالة جميع ما يظهران فيه من اولة لا يقام شئ من آثار حكومة الازمنة المتقدمة اوبكون سبافى تذكرها فنى مدة وكومة فرنسيس الاقل الطو وله التي لم تخمد نبرانها كان هذا الملافي مروب

مطابست استیلاء المائء علی حق ضرب الفرد و الغرا مات علی الاهالی

مطلب صرورة حكومة فرانسا ملوكية محضة كبيرة مسترة لا ينفض از دعامها فاضطر الى ان جعل على الرعايا فردا وغرامات جسمة من غيران بجمع مشورة ايزينا ويسترضها فى ذلك وكان لايؤذن اللهالى فى توزيع الفردو الغرامات بانفسهم على انفسهم معان هذا كان ثاينا قبل ذلك لكل رجل حربمو جب قوانين الحكومة الالتزامة

مطلب مطابعت مطابعة المسوكة المسابقة وخصابهم (وهو الشيئ الاول)

ولكن مع ذلك كله كان قديق شيئان من الرسوم القدية ضيف على المزايا الملوكية وحصراها فىحدود معينة لانجاوزها ليلايفد ترتب مملسكة فرانسا ويوول الى الظلم والتمدى أحدهما الحقوق والمزايا التي كان بطابها الاشراف فكان هذا الشئ بلاشك مانعا للشوكة الملوكية عن تعديها و مجاوز مها الحدود و تصرفها كيف تشاء نع الاشراف بفرانسا كانوا وتتئذ فاقدين اشوكتهم التي كانت لهم بمقتضي القوانين ولكن كانذلك بالنظر لمجموع طائفتهم بخلاف الحقوق الشخصية فكانوا باقين على المحافظة عليها وعلى رفعة قدرهم بمعنى ان كل شخص منهم كانلابنسي حقوقه ولاعلومقداره فسكانوا يعلون انمر تبتهم لمزل فوق مراتب الرعايا وكانوا معافين من الفرد والغرامات دون الاهالي وكانوا يستحقر وناشغال الاهالى ويعدونهاعا واعليم بحيث كانوالا يشتغلون بها ولايد خلون ف مصلحة من مصالح الاهالى الاعزية خصوصة عازونها ودلك انهم كانوا يأخذون نشانات وعلامات ظاهرة فى ملبوساتهم لكى يستدل بها على رفعة شأنهم وامتمازهم عن غيرهم من سائرااطوانف وكانوا يعاملون بالمراعاة فىزمن الصلح وكانوا فىزمن الحرب يدعون خصوصيات يتازون بهاعن الرعية نعروان كان كثيرمن هذه الخصوصيات غير ثابت لهم عوجب اوامر ملوكية ولامأخوذ من الشرائع والقوانين الصحصة الموجودة بالملكة الاانهمنى على رسوم تعظم واحترام كانت اهم وهذه الرسوم وان كانت لاتصل الىدرجة القوانين الشرعية والاوامى الملوكية فالتأثير والثبوت على اصل متين الاانها لمتكن دونها فالإحترام

ولما كانت حقوق الاشراف ناشقة عن احترامهم الذي كان يحملهم على احفظها ومحاماتها صارت محترمة حتى عندالملك و كان اذا تعارضت حقوقهم في امر مع حقوق الملك عطلت الحقوق الملوكية و ابطلت اجرآها فلو كان هذاك ملك ظالم ذو بطش شديد لامكنه محق هذه الطائفة وتدميرها بالكلية ولكن ما دامت تلك الطائفة باقية على حالها ومحافظة على امتدازاتها الشخصية كان لا يرجى للشوكة الملوكية ان تتسعد آثر تبابل تكون محصورة في حدود ضيقة

وحيث ان المراف فرانسا كانوا كثيرين جدا وعندهم غيرة كبيرة على حفظ رفعة شأنهم لم ترل شوكتهم فى النهو والازدياد حى انتهى الامر الى ان صاروا يعينون للملك الطرق التي يسلكها فى احكامه بحيث لا يتعداها الى غيرها و بذلك امتازت الملكة الفرنساوية عن غيرها وصارت تلا الطائفة حائلا منوسطا بين الملك والرعايا وصاراح ترام من ايا تلا الطائفة الاهلية من الامور الضرورية الواجبة فى جيع الاحوال في ان يحترس من حصول ادنى تعد ظاهر على خصوصيا تهم بل وعايوهم التعدى وه تلا المرمة فبذلك كنت ترى في فرانا الوع حكم مو نرشيكي (اى ملوكة) لم يكن معلوما عند الاقدمين في فرانا الوع حكم مو نرشيكي (اى ملوكة) لم يكن معلوما عند الاقدمين وهوان شوكة الملك كانت غيرمضيق عليها بقانون شرعي مخصوص وانما كانت عدودة محصورة بموجب رأى طائفة من رعاما واقفي تضدقها

والثي الثاني هوانه صدر من دواوين البرلمان التي كانت عملكة فرانسا خصوصامن برلمان باريس احكام بهاازداد حصرالشوكة الملوكية في حدود ضيقة وذلك أن برلمان باريس كان في الاصل ديوان ملول فرانساوالحكمة العليا التي كان بأعنها الملول على تدبير الفضاء والحسكم بالعدل في التزاماتهم واراضيهم حتى كانوا برخصون لار بابه ان يحكموا حكا بتياقطعيا في جيع الدعاوى التي كانت ترسل اليم وتعال عليم من دواو ين البارونين فلما انتظم حلى هذا الديوان وتعين زمن انعقاده ومكانه وانتظمت احكامه واصوله وكيفية اقامة الدعاوى فيه وصارت تعال عليه جيع الدعاوى المهمة

مطلب تضييق الشوكة الملوكية بحكم دواوين البرلمان ( وهذا هو ثانى الشيئين المتقدمين)

واعتادت الاهالى السعى اليه كحكمة العدل الكبرى زادت شوكته ونفذت كلته واكتسب ار مامه علو القدر والاعتمار حتى صارت احكامهم محترمة نافذة ومع ان خصوصية التشريع وانشاه القوانين والاحكام كانت من خصوصيات ملوك فرانسا كانت لاتجرى احكامهم واوامرهم الااذاعرضت على يرلمان داريس وقملت فيه وقيدت و بعدد لك تعدّمن القوانين الحارية فى المملكة وحيث كانت مشورة وكلاء المملكة لاتبعقد الافي اوقات مخصوص كان الملوك فى خلال المدة التى لا تمعقد فها تلك المشورة يشاورون البر ان في شأن المعضلات والمصالح التي يصعب تدبيرها بل كانوا عالبا يسلكون على حسب رأى ارباب هذا الدنوان سوآء كان ذلك في اشهار حرب وفي عقد صلح اوغ مردلال من المصاخ الجسمة المهمة وصارهذا الديوان ف فرانسا محكمة كبرى تسمَّد منها جيع الشرآ مع وكانت كيفية احكامه منظمة لاتنغبرحتى ترتب فيه طرق جديدة لافامة الدعاوى واصول لاجرآء العدل صارت محترمة بحث أن اللك نفسه كان مخشى أن تعداها أو يهتك حرمتها ومع ان ارباب هذا الديوان الفاخر لم يكونوا مقلدين بخصوصية القشريع ولم يكونوا وكالا الرعية فقد امكنهم بما اكتسبوه فعابعد من الاعتبار ونفوذ الكلمة ان يعارضوافي كل عادثة اومظلة صدرما فانون من طرف الملان ولم تزل فرانسا في ازداد وانساع حتى وصلت الى ضواحي اعبراطور لة المانيا التي نذكراك هذا قانونها السياسي على ما كان عليه في الله آوالقرن السادس عشرمن غبرأن نأتى في ذلك مفاصيل يضل في اعمافها عقل قارئ كأبناهذا كتعداد محاكها ويمان اربابها الكثرين ومنازعة بعضهم بعضافى الحقوق والخصايص التى كانوا يدعونها وماكان يقع بن علا الاحكام من المنأقشات والمجادلات العديدة فى شأن تلك الأشياء

مطلب ... ترتب اعبراطورية المانياو حكومتها

2

وكانت اعبراطورية كرلوس مانوس كبنيان عظيم واسع بنى وشيد فى قليل

من الزمن بحيث لايكن دوامه فني زمن حكومة اقول خلفائه اخذاساس

هذا البنيان فىتزلزل وارتجاج اعقمه تدمير واضمعلال فسقطت هذه

13

الاعبراطورية كانهااضغات احلام فانفصل من وقتئذتاج المائيا عن تاج علكة فرانساولم يجتمعا ثانيا فاسس خلفاء كولوس مانوس هاتين المملكة من الكبيرتين اللتين حصل بينهما الشقاق والخصومة وصارتا عدقتين لبعضهما بسبب وضعهما الذي هما فيه بالنسبة لبعضهما فالفرع الذي استولى في المائيا على كرسي السلطنة من ذرية كرلوس مانوس فسد حاله اقل من الفرع الذي حكم في فرانسا لان الشوكة الملوكية بالمائيا كانت في مبدء الاحرباقية على درجة من القوة لم تكن لملولة فرانسا حتى ال اشراف في مبدء الاحرباقية على درجة من القوة لم تكن لملولة فرانسا حتى ال اشراف المنامع انهم كانوا يتمتعون عزايا واسعة جدا وكان لهم املاك واراس ولم يزل اكابرضباط التاج ملازمين اطاعة الملك وتحت طلبه برهة طويلة ومكث الالتزامات مدة مستطيلة على حالتها الاصلية من غير ان تكون و راثية لعائلات من كانت بايذيهم بل كانت تنتقل من ملتزم الى آخر ومن عائلة الى اخرى على حسب ارادة المائلة

م انقرض الفرع المساوى من العائلة الكرلوفيية بعد المكابدات والمقلمات العديدة واما الفرع الذي كان يحكم في مملكة فرانسا فانه لبينه سقط من أوج الاعتبارالى حضيض الاحتقار حتى صار اهل الفسا لا يعتبرون احدا من ملول هذا الفرع وجاوزوا الحدود في حقوقهم الثابة لهم بحريتهم فعقد وا مشورة عومية من الملة وانتخبوا بحضرة اربابها كونراد قونية فرنكونيا واقاموه اعبراطوراعليم وانتخبوا بعده هنرى دوسكس ثم ثلاثة من دريته يسمى كل منهم باسم أوثون فعادت بهجة المملكة اليها بسبب انساع اراضى الاعبراطرة السكسونية ومعارفهم و جسارتهم وشعاعهم وازدادت الشوكة الملكورة الميراطور أوثون الاكبراطرة الملكورة وشون فعادت بحد المدارة من منافس فتغلب على الشوكة الماليا المائات ومعارفهم و جديدة واقره على حكومة اجمع ممالك المراف فنغلب على المنازد ورتب فيها قوانين وشرآ تع جديدة واقره على حكومة اجمع عمالك اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية اوريا فنصب ايات بارادته وعزل آخرين وضم مملكة ايطاليا الى اعبراطور ية الموريا فنصور المائة وعنون والمرة والميانية والمائة والمائة والمورد ية والميانية والميانية والميانية والمين وسم مملكة الميانية والمين والمين والمين والمين والمينة والمينة والمينة والمينات والمينة والمينة

(2: 911 -)

(a: 90 cm)

مطلبــــت اكتساباشراف الماشا القوة والاستقلال اوغوسطوس وزعم انه خليفة اعبراطرة مدينة رومة القدعة وانه وارتهم فحقوقهم ودواتهم معانه مولود بالبلاد الحرمانية ولكن بينما كان هؤلاء الاعبراطرة بزيدون على التدريج في شوكم م بواسطة هده الالقاب والفتوحات الجديدة اشتغل اشراف المانيا بتوسيع مزاياهم وتقوية احكامهم وافتا آتهم لاسما وكانت احوال الوقت تساعدهم في مشروعاتهم حيث الزالقوة والسطوة التي اكتسبتها الشوكة الملوكية في زمن كر لوس مانوس كانت قدضعفت وتلاشت في اقرب وقت فحصل المعض خلفائهضعف وعز كبير محيثانه كان يسوغ لاتماعهم الذينهم اقل شوكة من الاشراف ال يريدوا وقتئذفى من اياهم ويدعوا حقوقا جديدة وكان البعض الازخر من الاعبراطرة خلفاء كرلوس مانوس مشغولادا مما بالحروب المدنية الداخلية فاضطروا الى انصاروا براعون خاطر الاحزاب التى كانتمعهم من الاهالى الذين يساعدونهم فكانوا يتغافلون عن تعدى هذه الاحراب الحدود بلكانوا غالبا بقرونه ويستعسنونه فصارت الالتزامات على التدر يجوراثية يتوارثها العصبة اوالحواشي وكان النساء والرجال يطلبون حقوقهم فى الالتزام المودوث لهم واخذ يرتب كل من المارونيين فى اراضيه والتزاماته احكاما خصوصية وافتا مستقلا عن افتا المملكة وكذلك دوهات المانيا والقونتات اشتغلوا عند وجود هذه الغرصة بجعل اراضهم التزامات مخصوصة مستقلة بنفسها وكلذلك كانلايخني على الاعبراطرة بل كانوا يعلونه غيرانهم كانوا يعلون انه لاعكنهم شع نفوس اتماعهم الطماعين الااذا صرفوا جميع قواهم وبذلوا كل جهدهم اذكان هؤلاء الاتباع ارباب شوكه وقوة عظيمة وحيث كان هؤلاء الملوك وقتئذ يعتنون فىالا كثر بغزواتهم مع بلاد ايطاليا ورأوا انه لايكنهم النجاح بتلك الغزوات الابمعماونة الاشراف فلم يريدوا أن يغضبوا رؤساء تلك الطائفة بالتعدى على مزاياهم وافنائهم وظنوا انه يجيئهم أن يتوصلوا

لانا فعممت بصائره بظفره هذا واغتربسراب نجاحه ولقب نفسه بالقيم

مطلب مطلب ا اكتساب فسيسى المانياشوكة مثل شوكة الاشراف

مطلب مطلب التما يجالقب عن تقوى شوك القسيسين و انساع قدر تهم (سعانية)

الى هذا المقصد بطريق احرى وهى أن صاروا بعطون لطائفة القسيسين املا كاعظيمة وأغدةوا عليهم بالخيرات و جعلوها طائفة محترمة موملين أن قدرة هذه الطائفة فيما بعد تكون موازية ومعادلة لقدرة الاشراف

وعاقليل ظهرت نتائج وغرات شنيعة لهذا النديير السياسي الذي كان عن خطاء ونشأ عنه خلاف مقصود هؤلاء الاعبراطرة وتغسرت احوال المصالح فوزمن اعبراطرة عائلات فرنكو نيا وسوابه الذين انتضبهم أهالى المانا بالطوع والاختمار للاستبلاء على الاعبراطورية فصارت المانيا بهذا التغييرميدا فالواقعة تعب منهااهالي او بابل ولا يمكن الآن التصديق بها عقلا وهي أن اليايات الذين كانوا إلى ذلك الوقت من تعلق الاعمراطرة ومن اتناعهم وتحت حكمهم ولم يحصل الهم ترقية والا كتساب شوكة الابجماية الاعبراطرة طلبواان تكون الهم الحكومة العليافي الافتاآت زاعين انهم خلفا الله في ارضه فصاروا يحكمون على الاعبراطرة بالعقاب والفسق والخروج عن الدين و بالعزل عن منصب الاعبراطور ية وهذه المشروعات لمتكن ناشنة عنظمع كاهناو بابا اغترباتساع حكومته القسيسية وعظم شوكته الماسة بلمن تصدى لذلك كان جديرابه وهوالياما اغرغوار لانه كان نشطا جسورا فكان يومل فياح دعواه وتصديه لهذا المقصد يسبب حذقه واستقامة سيامته وكثرة معارفه السياسية فلاو جد امرآء المانيا واشرافهامها بين عندالا بمراطرة اولى سطوة بسبب اتساع التزاماتهم واراضهم واستقلال افتائهم عن افتاء اعبراطرة عصرهم ورآهم مستعدين لتنعيراي مشروع كان بفضى الى حصر الشوكة الاعبراطورية فى حدود ضيقة ورأى ايضاان القسيسين الفساوية كانوا فى القوة تقريبا مثل هؤلا الامرآ والاشراف وانهم بلاشك يعينون بقد رما يكنهم كل من يظهر الحاماة عن من اياهم و خصايصهم و يجتهد في طلب استقلالهم اخد يتداول في هذاالسَّأن مع الاشراف والقسيسين حتى تيقن قبل أن يدخل الميدان

مطلب التي المناجرات التي حصلت بين البايات والا يمبرا طرة

مع الاعبراطور ان هناك من احزاب هاتين الطائفتين اناسا كثيرين ارباب شوكة قوية يعينونه اتم الاعانة على مرامه

فتعلل اغرغوار بعلل يظهر انها حقة وانكانت في الواقع لااصل الهاو مدأ بالشقاق والمنازعةمم الاعبراطورهنرى الرابع وذلك انه تشكى من كون هذا الاعبراطور قدوهب بنفسه للقسمسين عطاما كثيرة وتبرع لهم بانعامات واموال قسمها ينهم وهذا مخل بمزايا اغرغوار لانه بزعم انحق هذه القسمة من وطيفته اذهو رئيس الكنيسة وطلب من هنري المذكور أن لايعود لمثل ذلك وان لا يتعدى حدود الافتاء المدنى وان لا يحييم في ماعداه من الافتاآت وان يجتنب الحور والتعدى على ماهو من وظيفة المايات عايتعلق بالدبانة فلماني الايمراطور ذلك ولم يرض بترك هذه الحقوق لانها كانت ثابتة لاسلافه صارمغضو باعليه وطريد الكنيسة فخرج عليه امرآ المانيا واعيانها واكابر قسيسها واخذوا في قتاله وحرضوا عليه امه وزوجته واولاده حتى بغضوه وتبرأوا منهجمعا ونقضوا كلرابطة منهم وسنه طسعية كانت اوشرعية وانضموا الى حزب اعدا نهفهذه هى الحيلة والواسطة التي اضرم بهاديوان رومة نيران حية بدع هذا العصر وهوس اهله وعرف أن بأخذ بعقول احزاب الفتن من اهل ايطاليا واهل المائيا حتى ان هذا الاعبراطور الممتاز بالفضائل العالية والمعارف النادرة الوجود اضطرالي ان يظهر ما اشضرع على الواب قصر الباما ومكث عليها ولا ته المام مكشوف الرأس فى شدة القر والبرد ليطلب العقو من الياما ومع ذلك فلي اله الامع الصعوبة واشتراط شروط مفضحة غزق العرض

(4:1.AA")

فتلا الكيفية المدنسة بخست عقام الاعبراطور بة بخسابق الرومدة طو وله ونشأ عن هذه المساجرة التي حصلت بن اغرغوار وهنرى تحز ب حز بين عظمين عدق بن لمعضهما احدهما بقال له حزب الغو يلف والاخر يسمى حزب الجبلين محكث بهما نيران الفتن مضطرمة بين المانيا وابطاليا فلائه قرون من غير خود فكان حزب الغو يلف عانع عما يدعيه البايات

من المزاياو حزب الجبلين يحاى عن الشوكة الاعبراطورية ولكن فى اثناء هذا التعصية يقول باذلال الاعبراطرة و بخسهم واضعاف شوكتم وصار هذا الرأى متبعامويدا عدة قرون وكان بابات ايطاليا واقاليها المستقلة الحرة واشراف المائيا وقسيسوها يرغبون جيعافى نجاح هذا الرأى ومعان الشوكة الاعبراطورية كان يحصل لها قوة وصولة فى مدة بعض اعبراطرة ارباب براعة وحزم لم تزل آخذة فى الانحطاط والاضمعلال حتى انه فى مدة الفترة الطويلة الدمورة الخيال عقب موت الاعبراطور عليوم الهولندى لم يكن باقيا فيها الاعبرد الخيال والصورة

م ولى رودولف دوهسبورغ اعمراطورا على المائيا بالانتخاب وهو الذى انعش عائلة اوستريا ومهدلها مايكون به علق شأنها في المستقبل ولم يكن انتخابهم له ناشماء ن طنهم فيه انه يرفع دعام الشوكة الاعبراطور به بل لماظهر لهم من ضعف شوكته وقلة التزاماته فلا يغار منه احراء المائيا الذين كانوا يأملون ان يثبتو الانفسهم حزا باالشوكة الملوكية التي كانوا اضعفوها مم تولى الاعبراطورية بعده عدة اعبراطرة لهذه العلة بعينها وكانوا ضعفاء الشوكة فسلمت منهم جميع الحقوق التي كانت باقية الاعبراطرة حيث لم يكنهم ادارتها ولا المهافة عنها

وفي هذا الزون الكثير التعكيرات والفتن حصل انقلاب عظيم وتغيير جسيم في ترتب الجمعية الحرمانية فلم سق فيها شئ على اصله سوى الاسماء القديمة التي كانت تسمى بها المحاكم واسماء القضاة ولم سق من السماسة القديمة الامجردالصورة الظاهرية واما باطن الحكوسة فقد تغير بالدكاية وذلال انه حصل مدة الفترة التي كانت بعد موت غليوم الهولندى وخلوكرسي الاعبراطورية عن حاكمان اكبرالاشراف واعيان القسيسين واهالي المدن الحرة المستقلة بذلوا جهدهم في اثبات ما كانوا يزعمونه من الحقوق وتوسيع ما كانوا قد حازوه بالغصب والتعدي فادعوا ان لهم الحق في كونهم ما كانوا قد حازوه بالغصب والتعدي فادعوا ان لهم الحق في كونهم

طلب سنازل الشوكة الاعبراطورية وانحطاطهاعلى التدريج التدريج (ستائنة)

(4:11×1")

مطابست تغييرترتب تلك الاعبراطورية تغييراكليا يحكمون فاراضيم بحكومة مطلقة مستقلة ولم يرضوا أن ينقادوا رئيس في مصلحة عمايض تدبيرهم الداخلي و سياسة التزاماتم وكانوا يحدنون قوانين وشرآ نع جديدة و يشهرون الحرب و يعقدون الصلح و يضربون المعاملة و يرتبون الفرد والغرامات على الاهالى و بالجلة فكانوا يجرون سائرالاعال الملوكية التي تمنازيما كل دولة مستقلة عن غيرها ومحيت اصول الانتظام والقوانين السياسية التي كانت انضمت بها ا قاليم المانيالى بعضها وصارت جعية واحدة فلولا انه كان هناك صورة ارتباط وعلاقة بين الجعية الحرمانية والحكومة الالتزامية لانحل عقد نظامها وصارت عدما الاان ارتباطها الحكومة الالتزامية وان كان صور با انقذها من ان تقرض بالكاية

مطلب و وسايط مستعملة لابطال اختلال الدولة

مان هذا الارساط الحامع بين الحكومة الالتزامية والجعية الجرمانية كان واهيا جدا بحيث لم بيق فى الجعية الجرمانية قوة كافية لحفظ الامن بين الناس وابقا الراحة العمومية بل ولاما يوجب الطمأ بينة الشخصية وبالجلة فن استيلاء روداف دوهسبورغ على كرسى الاعبراطورية الى حكومة مكسيليان الدى خلفه شرلكان قاست المالا يبراطورية الى الاهوال والمصائب التى تكون عرضة لها كل دولة فقدت شوكم اولم يق في وسعها وسيلة تدافع بهاءن نفسها فيكانت بلاد الجعية الجرمانية في كرب شديد مماكان بتحدد فيها على الدوام من اسباب الفتن والشقاق التي يتعذر عائبتها فيكانت نبران مشاجراتها الخصوصية لا تنطيق المناس في الناس الذال من الحقد على بعضهم ولم يكن هنال شوكة قوية عنعهم عن بعضهم والميكن هنال شوكة قوية عنعهم عن بعضهم والميكن هنال شوكة قوية عنعهم عن بعضهم والميكن هنال شوكة قوية عنعهم عن بعضهم المائبة الشبا الشبه بهلاد اتلفها الاعدة و وخر بوها فتنبه الناس الى استعمال وير بلون خللها وهذه الوسايط نفسها عما الراحة والامن بينهم و يضبطون بلادهم ويز بلون خللها وهذه الوسايط نفسها عما تدل على ان المصائب التي نشأت بعض وسابط يستر جعون بها الراحة والامن بينهم و يضبطون بلادهم ويز بلون خللها وهذه الوسايط نفسها عما تدل على ان المصائب التي نشأت بعض وسابط يستر جعون بها الراحة والامن بينهم و يضبطون بلادهم ويز بلون خللها وهذه الوسابط نفسها عاتدل على ان المصائب التي نشأت بعض وسابط يستر بعون بها الراحة والامن بينهم و يضبطون بلادهم ويز بلون خللها وهذه الوسابط نفسها عاتدل على ان المصائب التي نشأت

عن تلك التقلبات وعن عدم الحكم كانت لانطاق فعينوا جاعات منهم لتكون حكما بين الاخصام فى شأن المشاجرات التي كانت تقع بين الايالات الختلفة واجتمعت المدن عصبة واحدة وتعاهدت على هع الاشراف عن التعدى والظلم واتفق الاشراف كذلك مع بعضهم على أن يحافظوا على الطمأ بينة والامن وأن لايفعلوا مايو جب الفشل والشفاق بينهم وقسمت الماناالى عدة اقسام كل قسم منها له حكومة تخصه واحكام مقصورة عليه فامت مقام المحكمة العمومية المشتركة بين عموم الناس ولكن جيع هذه الوسايط لم تعبد نفعا وبذلك يستدل على عظم المصائب والأهوال التي لحقت تلك الجمعية ثمانه بعدالم كابدات الكثيرة والمشاق الصعبة توصل الاعبراطور مكسيمليان الى استرجاع الامن والنظام والطمأ نينة العمومية فجيع بلاد تلك الاعداطورية حيث احدث فها ديوانا يقالله الجلس او الديوان الاعبراطورى وهو كناية عن محكمة مركبة من عدة قضاة بعضهم انتخبه الملا وبعضهم انتخبه الاهالى ورخص اهذاالديوان أن يحكم ويقضى فيجيع دعاوى الجعية الحرمانية كيف يشامن غيران يراجع فى حكمه احد وبعد مضى بعض سنوات غيره فدا الاعبراطور صورة المشور ةالاواليقية (اى المشورة العليا) التي كانت تعال عليها دعاوى الالترامات والدعاوى التي تخص افتاء الاعبراطوروبذلك اكتسبت شوكته بعض قوة وشدة ومعانه تحصل ممااحد تههذا الاعمراطور بعض اموراعانت كشراعلى افامة الاعبراطورية كانت حكومة تلك الاعبراطورية في المدآء القرن الذي بتكام عليه لمزل حكومة خصوصية لاتشبه فيشئ جيع الحكومات التي عهدت عندالمتقدمين والمتأخرين وذلك لان تلك الاعبراطورية كانت مركبة من عدة دول مختلفة كانت كل واحدة منها تجرى في شأن اراضها والتزاماتها افتاآت واحكاما مخصوصة لاتعلق لها ماحكام الاحرى من تلك الدول التى كان محكمها عمراطوروا عدف كان جمع ما منشرف الاعمراطورية من الاوامر والقوانين التي تخص كافة الاهالي والرعاما يصدر ما مه وكان له

مطلب مطلب تجديد المجلس الايمبرا طورى

> (4:1590m) (4:1015m)

مطلب فى انتلا الاعبراطورية فى اشداء القرن السادس عشركانت مركبة من مجوع دول مستقلة عن رعضم افى الحكم قدرة على اجرآ نه و تنفيذه في جميع بلاده ولكن تلك القدرة لم تكن الاصورية فقط حيث كانت قدرة الامرآء والاشراف والدول اشد تأثيرامنها في تدبير سائر الاعمال السياسية فكان لا يمكن من غيرضي مشورة الدينته احداث فانون في الجعية الحرمانية ولاعل شئ يخص المصلحة العامة وكان كل اميرله الحق في أن يحضر في هذه المشورة و يعطى رأ به و كذلك وكلاء كل دولة من الدول المستقلة السابقة كانوا يحضرون ثلث المشورة و يساركون في السوري و كان نت شرآ تع الا عبرا طورية ترتب على حسب ما الميط عليه الرأى في تلك المشورة و يجب على الاعبراطورة بولها والام ما الحرآ شها

مطلب مطلب الخصوصيات التي المقارت بها الجمعية الجرمانية

واذانظرت الى ترتيب تلك الاعبراطورية من هذا الوجه وجدت فيها مشابهة للعصبة الاخائمة التي كانت سلاد المونان في الازمنة الخالمة وللمعاهدة التي كانت بالاقاليم الجمعة والاقاليم السويسية فى الازمنة الاخيرة واذا نظرت اليه من جهة اخرى رأيت فها من الخصوصيات ما يمزها عن غبرهامن الجعيات وذلك ان هذه الجعية الحرمانية لم تحكن مستقلة عن بعضها استقلالا كليابل كانجيع امر آئها ودولها سابقار عاماللا عبراطور وكانت تعترف له بالتملف عليم وكانت اراضهم فى الاصل التزامات الديم اطور ماقطعهالهم على انهالاترال اعبراطورية بمعنى انهم منتفعون بهامن غير علا ولهان يستردهامنهم متى شاءفكان يجب عليهم أن يوفواله عايجب التوفية به المماتزم على الباعد الذين يدفعون له الخراج نع وان كان هذا الامن دانعدم وتلأشت التبعية الالتزامية الاان الرسوم والقوانين القديمة كانت محفوظة فالصورة باقية على ما كانت علمه حين كانت كلة ايبراطرة المانيا نافذة وشوكتهم قوية فى بلادهم كغيرهم من ملوك اورياف ذلك كان يوجد فالاعم براطور ية الجرمانية مباينة كلية بين باطن الحكومة وكيفية التدبير وذلك أنه عفتضى الحكومة لمبكن الاعبراطو رالا رئيساعلى الجعية حيث ولاه اهلها ملكا عليم باختيارهم وانتضبوه باراد تم

المطابعة المور مخلة كانت موجودة فى ترتيب الاعبراطورية

مطلب عيوب اخرى نشأت عن حصر الشوكة الاعبر اطورية وشدة المنتسبيق على الملك

وامابا لنظر الى التدبير وظاهر الحكومة فكان يظهر ان الاعبرا طور الحكم المطلق في الحكومة فبناء على ذلك كان ترتيب الجعية الجرمانية مشتملا على امورمو جبة للفشل بين اعضاء تلك الجعية حيث كانت تضعف الروا بطا لبا طنية بينهم و تمنعهم من تنظيم اعما لهم و تنحيز مشروعاتهم السياسية ونشأعن هذا الخلل الذي كان ملازما لقوائين الاعبراطورية حوادث عظيمة يتعذر على جاهلها ان يقف على حقيقة الاعبراطورية حوادث عظيمة يتعذر على جاهلها ان يقف على حقيقة حدودة عجومة الجرمانية

وفى المدآ والقرن السادس عشر كان اعبراطرة المانيا عمازين بالخر الالقاب الملوكية وبنشانات اوعلامات دالة على علوشانهم في كان يظهران له شوكة اعلا واعظم من شوكة غيرهم من الماول وكان اعظم امر آوالا عبراطورية يصحبونهم ويخدمونهم فىبعض الاحيان بوظيفة ضباط بيت الملك وكانوا يتمتعون عزايا وخصوصيات لميكن اغبرهم من الملوك أن يتعاسر على أن يدعى مثلها لنفسه فحافظوا على جميع الحقوق التي كانت البيتة لاسلافهم في الازمنة الخالية وامامن جهة الاملاك والالتزامات الواسعة التي كانت لاعبراطرة المانياسايةاعلى امتدادشاطئ نهرالربن من مدينة بالة الىمدينة كولون فانهم تجردواعنها وعن غبرهامن سائرالاملاك الارضية بحيب لم يبق لهم مدينة ولاقصرولا برمن الارض علكونه بوظيفة كونهم رؤساء الايبراطورية وبذلك قلت ايراداتهم جداحتي كادت ال تكون عدم الهوالامدادات العظيمة الجسيمة التي كانوا يأخذونها بالسهولة من الاسالى عندالحاجة صارت لاتعطى لهم الانغاية الصعو بة والتقتير والتضعرمن الاهاني حتى ان امراء الاعبراطورية وسائر دواهالم تكن رعية للاعبراطور الابالاسم فقط وان كان يظهر منها الانقياد والامتثال له لان كلا من الاص آ- وتلك الدول كان يجرى في اراضيه احكاما وافتا آت خصوصية مستقلة عن افتاء الاعراطور

مظلبت م فيما يتعاق بالقاب الاعبراط رة واقد عاآ نهم

مطلب مطابع طريقة انتخاب الملوك

ولما كانت الحيكومة بهذه الصورة رديشة التدبير حصل لها مضار عظيمة تعذر اجتناج اوداك ان الاعبراطرة لمااعتروا ماجة القابهم ورونق نشائاتهم التي كانت تدل على انساع الشوكة وعظمها حلهم ذلك على أن اعتقدوا انهم عم ملوك المانيا الحقيقيون وانهم لايشركهم فيها احد فصاروا يسعون دامًامع بذل الجهد فيما يثبت لهم المتمع مالحقوق والمزايا التي كان يظهراهم امكان تحسيلها عوجب قوانين الاعبراطورية لاسماوكان بمتع بها فبلهم كراوس انوس والاعبراطورأ ونون ولما كان الامر آواهل الدول لا يجهلون مأر بهم وانهم فدعوى عريضة صاروا يلاحظون الديوان الاعبراطورى فسأترح كاته وافعاله فحصروا شوكتهم فحدود اضيف مماكانت عليه ونشأت المنافسة من الحزين فكان الايمراطرة يستعينون على ثبوت تلك المزايا الادعائية لهم بالرسوم والقوانين القديمة وكان الامرآ واهل الدول يعدون هدده الرسوم من الامور التى الغيث وبطل العمل ماو يتعضدون قو اعد واصول حديدة و يؤسسون دعواهم على خصوصيات حادثة يدعونان الملول معتدون عليم فى شأنهاعادلون فيهاعن منهاج الحق وقد ازدادت غيرة الاعرآء واهالى الدول من الشوكة الاعبراطورية وعظمت المعارضة والمناقضة بن حقوقهم وحقوقها واشتدت المنافسة منهم ومنهاحين صادالاعمراطرة بولون على المملكة مانتخاب بعض امرآءمن الاشراف مخصوصين ممتازين عن غيرهم في الدرجات والمناصب كان قبل ذلك مجتمع اهل اسعمة الحرمانية كاهم لمتفقواعلى انتخاب رس للاعبراطورية عند خلوالك وسي من الاعبراطرة ثم في اثناء الفتن والتقلبات التي افسدت حالة اورياو مرتمامدة قرون عديدة كلهرسعة من الامر أعاصاب التزامات واراض واسعة جدانالوا من مناصب الدولة العظية حقاوراثيا فأدعوا المم دون غيرهم لهم الحق فى انتضاب الاعبراطرة وثبت ذلك الحق لهم بالفرمان المسمى فرمان الذهب الصادر من الملك كر لوس الرابع وبهذا الفرمان تمن الهم طريق هذا الانتضاب وكنفسته ولقب هؤلاء السبعة ملفظ المكتوراى المنتخبين فلارأى الاشراف واهل المدآ تن الحرة انهم تجردوا عن تلك المزية وخرجواعن دآثرة ارباجامع انها كانت الله الهم منذزمن طويل ساقصت محبتهم فى الاعبراطور حيث لم يكن اهم دخل فى وليته بل كانوا يخافون من ازدياد شوكته ولكن عاقليل عظمت سطوة هؤلاء المنتخبين حتى صاريها بهم الاعبراطرة و يخشون بأسهم لعظم شوكتهم وانساع دآثرة من اياهم وخصوصياتهم لانهم كادوا يساوون بها الاعبراطرة في بعض الاحكام الافتائية و بالجلة فلم يترتب على انشاء هذه الجعية الانتخابية فى الاعبراطور بة واكتنابه فى الاعبراطور بالدى كان ملازما للعمعية الحرمانية مع انه كان القصد من انشائها قطع عرق الفشل وازالته

وكانت اسباب هذا الفشل مقواه سنو عصورا للحكومات المدية التي كانت الدول الجرمانية بلر عاكات هذه الحكومات متناقضة مع بعضها لتلك الاسباب ولا يتصور وجود التمام واتحاد كامل بين الدول المستقلة عن بعضها ولوفرض ان صور حكوماتها متقاربة ومتشابهة وحيثان الاعبراطورية الجرمانية كانت مركبة من امرآ وقسيسين ومدآ سنوة مستقلة وكلها كانت بمعزل عن بعضها كان يتعذر المتلافه اوالتمامها الاستقلال والتواع بالحرية كاهوشأن الحرة جهوريات صفيرة ما ثلة لفوانين والاشراف فكان لهم الحكومة العليا حيث كانوا يحكمون في التزاماتهم والاشراف فكان لهم الحكومة العليا حيث كانوا يحكمون في التزاماتهم المحكومة على حسب القوانين والاصول الالتزامية في عدر بلاشك ان يكون المحالة موافقة بين اغراض هذه الحكومات المختلفة واصولها ودلك لان العراض المد أو الاشراف فكانت تميل الهاوتسعى في تحصيلها هي الدولع بالحرية والتحارة واما اغراض الامرآ والاشراف فكانت مخصرة في كسب الشوكة وحوز الفخار العسكري في ذاك كان من المستحيل قافق آرآ تهم واغراضهم وحوز الفخار العسكري في ذاك كان من المستحيل قافق آرآ تهم واغراضهم

مطلب مطلب التومات في دول الجعية الحرمانية

مطلب ت فی بیان اسبا بوالمنافسة التی کانث بین قسیسی الایم براطور یه وامر آشها واشرافها

مطلبين فعدم المساواة بين اهالى الايمبراطوية فى الثروة و الشوكة

ولميكن ايضابيلك الاعبراطور يةاتفاق ولااتعاد بينالقسيسين والأمرآء والاشراف كالم يكن ذلك بين المدآئن الحرة والاشراف فكان في المانيا عدة اسقفيات ودبوراهااراض والتزامات واسعة وكانالقسيسين اصحاب المقامات مناصب مهمة من اعظم مناصب الدولة نابتة لهم بحق ورافى فكان ماعداالبكرى من اشراف الرسة الثانية اذااعد لوظيفة القسيسية يعطى من تلا المناصب العظية الممتازة فكان يتضرر الامرآء واشراف الرسة الاولى من كونم يرون من هوادن منهم رسة يصل الى درجاتهم و يصرمعهم فى رسة واحدةبلر بماكانوا يطفئون بهجتم بمناصبهم المالية وايضاكان القسيسون بترستم وتعليهم ووظيفتهم وملازمتهم لديوان الهابات عدينة رومة لهمطباع وخصوصات مخالفة اطباع غبرهم من اهل الجعية الحرمانية الذين كانوا يشركونهم فالمذاكرات فهذام وحمآ ترلاز ديادالغبرة والفشل في الاعبراظورية الزم معرفته لمن اراد الوقوف على حقيقة ترتب الجعية الحرمانية وكذلك كان عدم الممازاة بن دول الاعمراطورية في الشوكة والثروة معدودا من جلة اسماب الشفاق والفشل التي ذكرناها وذلك ان الامراء السبعة المنتخبين واشراف الرسة الاولى كانوا امرآ ، قادرين ذوى شوكة بحيكمون على الاد واسعة سعمدة عامرة حكم مستقلا مطلق التصرف وكانت عدة إخرى من الدول تقتع ايضا بحقوق عظمة وحكومة مطلقة ولكن كانت اراضهاة ليلة ولمتكن هنان مناسمة بين شوكتها وشوكة امر أ الانتخاب فكان من المستحيل الديتركب من هذه الاجز آء الخمالفة وقرة وضعفا جعية تكون على قلب رجل واحدحيث كان الجزب الضعيف يغار من القوى لعدم اقتداره على التمتع بحقوقه ومن اياه الثابتة له شرعا ولاعلى الممانعة عنها وكان الاقوياء مستعدين دائما لسلوك طريق الجوروالمتعدى فكان امرآ الانتخاب والاعبراطرة يشتغلون ععونة بعضهم بعضا شوسيع دآ ثرة شوكتم حيث كانوا يتغلبون على حقوق الضعاف من اهل الجعية الحرمانية وكان الضعفاء من خوفهم وجبتهم يتخلون الهم

مظار في كوف هذه العيوب منعت الجعية الجرمانية من ان تلتم معضماو تتشارك في تضير مشروعاتها

عن مزاياهم الثابة لهم بل كان بعضهم يساعد عا يعطى له من الرشوة فريق الاقو يا فه ادعا آم ومشر وعام لاضرار الضعفاء واذا تأملنا هـذه الاسياب الموجية للفشل والخلل الذي كان ملازما لاعبراطورية المانيا سهل علمناان نقف على اصل عدم الالتشام والتوافق المو حودالالك فاجيع مشروعات النالاعبراطور به واغراضها ولاعب فىمشاورها وعدم تصميها على مقصد تنحزه حيث ان ذلك من شأن كل جعية من كبة من احزاب لاار تماط منها الا بروابط ضعيفة فكانت تتنازع مع بعضها بالقسوة والشدة ولكن كانت الاعبراطور يةالحرمانية مشتملة على بلادواسعة جدامعمورة مام حرسين اقو باءالمنية بحيث لوكان فهم اعمراطورصاحب معرفة محرلة متهم اوكان فهم غبرة ورغبة في تحصيل المنفعة العمومية لبلادهم فتعمم وتحرضهم على اظهار شجاعتهم بجميع قواهم لما امكن لاى دولة كانت مصادمة جعياتهم الكبيرة واذا اطلعت على تاريخ الملك شراكان رأيت مقاصد هذا الملك ومشروعاته التي احتهد في تنديزها الاجتماد التام في الغالب غير ناجحة على وفق مراده او معطلة مالكاية وسبب ذلك وجود الغبرة والفشل وتفرق الارآءوا ختلافها حث انهذه الامورالخلة كانتملازمة للعمعية الحرمانية لاتنفا عنهاولم محصل لهذا الملك ظفر الابعد ان مارت له صولة على امر اعتلك الاعبراطور بة وصارت يده فوق ايديهم فيرهم على أن ضموا قواهم الى قواه وامكنه حينتذ تهم بعض مشروعاته العظمة التي امتازت ماحكومته وصاراهارونتي من الممالك

م ان الدولة العثمانية كان لها فى زمن شراكان ارساط وتعلق بدول اور با العظيمة فكانت تتداخل عالبا بشوكة عظيمة و بطش كبير في حرو ب النصارى واداراتهم و جميع مصالحهم ومشروعاتهم بحيث ان ذكر حالة سياسة هذه الاعبراطور ية الواسعة الشديدة الباس لافادة من قرأ هذا الكتاب ليس اقل

مطلب حكومة الدولة العثمانية

مطلب مسب اصل الدولة العمانية

لزومامن ذكرالدول الاخرى التي تسكامناعلها

وقدسبق القضاء فى الازل ان الاقاليم الجنوبة التى هى اخصب بلاد أسيا لابدوان بفتها عدة مرّات الام الشجعان الاقوياء البنية الذين كانوابسكنون بلاد تنارستان الواسعة فن هو لاء الام طائفة تسمى بالتركوبقال لهاايضاامة التركان جاءت مع رؤساتها مرارا عديدة وفقت بالتوالى فى البلاد من سواحل بحر الخزر الى بوغاز الدردائيل (وهو بوغاز اسلامبول) وفى اثناء القرن الخامس عشر فتح هؤلاء الشجعان ارباب السطوة و العنفوان مدينة القسطة عنوة و جعلوها كرسى سلطنتهم و تغلبوا على الوم وهم اليونان وعلى بغدان والافلاق وغيرها من بلاد روملى ومقدونا وعلى قسم من بلاد المجار

ومعان كرسى السلطنة العمانية كان في اور باوكان السلطان اراض واسعة بهذا القسم الذي هوا حداقسام الدنيا كانت طريقة حكومته مشابهة لحكومات أسيا بالكاية فيكن ان يلقب بكو به ظالما اى فاعلا مختار المسمرف كيف يشاء في رعينه يعنى انه ليست حكومته حكومة ملوكية بالمعنى المتقدم ولاجهورية وسبب ذلك ان القدرة العليا و كال التصرف من خصوصيات كل ملك من بي عمان لانهم طاهروالنسب عند الاتراك حيث يعتقدون أن تلك السلالة وحدها هى التي تستحق السلطنة وانها اهل حيث يعتقدون أن تلك السلالة وحدها هى التي تستحق السلطنة وانها اهل لدلك دون غيرها فلا كان هؤلاء السلاطين برون أن رعاياهم مخضعون لهم مع عاية الذل كانوا لا يحمدون عن أن يدخلوا في عملكتهم شيامن القوانين المي في غيرها من الممالك والدول عنع تعدى الملك وظله واختصاصه باطلاق التصرف فكان لا يو جدفيها كغيرها محاكم شرعية تعرض عليها القوانين والشرآ أنع قبل بها ونشرها في الممالك وله مناصبهم فيضيقون ولا من آوراثية كافي المائيا مثلا يغارون على من الهم ومناصبهم فيضيقون ولا من آوراثية كافي المائيا مثلا يغارون على من الهم ومناصبهم فيضيقون ولا من آوراثية كافي المائيا مثلا يغارون على من الهم ومناصبهم فيضيقون ولا من آوراثية كافي المائيا مثلا يغارون على منا يريده و يكونون حكما ينه و دين وطاله بل كانت الدولة العمائية خلية عن ذلك فكان جيع الرعية فيها رعاياه بل كانت الدولة العمائية خلية عن ذلك فكان جيع الرعية فيها رعاياه بل كانت الدولة العمائية خلية عن ذلك فكان جيع الرعية فيها

على حدسوا ولاامتياز عندهم الالمن هومتعلق بخدمة السلطان بل كان هذا الامتياز على قدرالمنصب الذي يستخدم فيه الانسان بحيث لا يستظل بظله الاصاحبه دون دريته وعائلته فاعلى منصب في الدولة لا يفيد الرسة ولا ارتفاع المنزلة لعائلة صاحبه وكان كل انسان قبل ان يصل الى منصب عظيم دى رفعة لابد ان يمكث زمنا طويلا في الخدمة والذل لاجل تعليمه واختباره واذاعزل عن منصبه عاد كاكان و سوسي امره وعائلاته وجرى عليه وعلى عشيرته سائرا حكام الرعايا و بالجلة فتلك الحكومة المشرقية ليست عليه وعلى عشيرته سائرا حكام الرعايا و تجريدهم عن جميع الاشياء وحوزهاله بنوصل به الى اعدام جيع الرعايا و تجريدهم عن جيع الاشياء وحوزها له بنول بها من قلوب الناس اعتقاد حريتهم فلا يرون انفسهم الاعبيد افيكا نه مخلوق لان يخافوه و يطيعوا امره

ولكن كان هذا النافعة متراتها وسطلها بالكلية كذال بو جدايضا في الغالب الامور النافعة متراتها وسطلها بالكلية كذال بو جدايضا في كل دولة قبيعة الحكم بعص احوال تمنع من حصول الامور المضرة اوتخفف مصيبتها ان تعذر منعها فع انه في حكومة الدولة العثمانية كان بوجد الظلم والحور وكانت الفوانين لا تمنع الملك عن فعل ما بريده ويشتهيه رعا وجدت و قائع احوال احرى خصوصية تكون زما ما للسلطان تمنعه عن ان يفعل كيف يشاء بحص ارادته ولوبلغ السلطان ما بلغ من كونه متصرفا مطلقا فلا يحفى ان احكامه مقيدة طالدين المطان ما بلغ من كونه متصرفا مطلقا فلا يحفى ان احكامه مقيدة طالدين الناها محجوزا بالعساكر الذين هم الآلة التي يعضد بها شوكته فني جيع الإحكام التي بنها الدين يجب على السلطان الامتثال والانقياد من غير تخلف فاذا بين الفراق بنها الدين يجب على السلطان الامتثال والانقياد من غير تخلف فاذا بين الفراق وحب على السلطان ان يعمل بوجب ذلك فاوامي ه لا يمكن ومصالحها وجب على السلطان ان يعمل بوجب ذلك فاوامي ه لا يمكن

مطلب مطلب مطلب مطان قيد مد قدرة السلطان وتقدر افعاله بالدين

مطلب مطلب تضبيق قوة السلطان بالعساكر

ان مطل ما هومفروض بالدين وزيادة على ذلك كانت العساكر غنع السلطان منعا كالماوتضيق علمه وذلك ان كل سلطان ظالم يريد ان يتصرف في علكته كمف بشاء لاطدله من قوة عسكرية كافية تكون ملازمة لكرسمه لاحل تأسده وتعضيده واجرآء احكامه والاستعانة بها عند الحاجة وحبث ان الدولة العثمانية كانت قد وسعت حكومتها حتى استوات على امم آثرت تلك الدولة ادخالها تحت حكمهاعلى تدميرهاعلت انه لامدلهامن انتزيد فيعساكرها وتفق يهافاراد السلطان مراد وهو السلطان الثالث من الدولة العثمانية ان محدث و حاقا من العسا كر خدمة نفسه ليكون ورديانه وخفره فامي ضياطه ان يأنوا اليه كل سنة بخمس الاولاد الشيان الذين يؤخذون اسرى في الحرب لينجزهذا المقصد حيث انه من منافع الدولة فصارت تعطيله هؤلاء الاولاد الاسارى بربيم ويعلهم اصول دين الاسلام حتى اعتادوامن صغرهم على الطاعة والضبطوالربط والمهارة العسكورية ثم جعل منهم بعد ذلك طائفة سميت الانكشار ية يعنى العساكر الجديدة فتعلت الغيرة الدنية والحية الاسلامية وامتازت من السلطان باجم علامات الشرف التي يتعفها الملوك لمن شاؤا فكان هذاسماف تقو مه هذه الطائفة في اصول العسكر يذوترغيها في الفخار والقتال فعلا شأنها وازداد مقامها وصارت عن قريب اعظم العساكر العثمانية وسببا في نجاحهم وانتصارهم و بالجلة فازدادوجاق هؤلاء العساكر الانكشارية واشهروا بالشحاعة والاستماز عن جيع الوجاقات التي كانت معدة لخفر ذات السلطان حتى ابطاوهما وانفردوا بذلك

مطلب صولة الانكشارية فى الدولة العثمانية

وحيث كانت القوة العظمى في جميع الممالك انماهى فى الحقيقة لمن معه المقوة العسكر بة صارهذا الوجاق بعدان كان فى مبدء امره آلة المسلطان بقوى بها شوكته ويوسعها وكان داهيمة وقدرة بحيث كان السلطان يخشى سطوته و ذلك ان الانكشارية كانوا فى اسلام بولى بمنزلة العساكر البربطريانية الذين كانوا عديثة رومة فى قديم الزمان اذ ادر كوا ان لهم فائدة كبيرة

فاقامهم بخت السلطنة تحت لوآ و احد امناء على ذات السلطان وصاد وا بندلون جهدهم في خدمة السلاطين حتى صار السلاطين براءون وجافهم و يعاملونه احسن المعاملة وكان و جاق القابو كولى بعنى خفر باب السلطان هو المهاب في الدولة الذي يخشى بأسه السلطان ووز رآء و فتفرغ السلاطين بجميع مجهوداتهم وسياساتهم الى استمالة وجاق الانكشارية اليهم و جعله صادقا لهم لا يخونهم ولا يفدر بهم وفي حكومة كل سلطان عنده معرفة وشحاعة وفيه نباهة واهلية لحكومة وفي حكومة كل سلطان عنده معرفة وشحاعة وفيه نباهة واهلية لحكومة دواته كنت ثرى عساكر طائفة الانكشارية مطيعين له كالات تنفذ دواته كنت ثرى عساكر طائفة الانكشارية مطيعين له كالات تنفذ ويم كغيرهم وامااذا كان السلطان ضعيفا اوسي الخطفة المتحرف يقادون فيم كغيرهم وامااذا كان السلطان ضعيفا اوسي الخطفة الدولة ويعطون تاج السلطنة والرياسة و يظهرون انهم ارباب الحل والمقد في الدولة ويعطون تاج السلطنة الذين لو كانوا في حالة احرى الكانت نظرة عين منهم اواشارة او كلة تكفى في قتل الذين لو كانوا في حالة احرى الكانت نظرة عين منهم اواشارة او كلة تكفى في قتل الذين لو كانوا في حالة احرى الكانت نظرة عين منهم اواشارة او كلة تكفى في قتل الزاد واقتله

ومن زمن السلطانة بعد تولية شركان الاعبراطور ية بعدة المهركانت الدولة الذي تولى السلطانة بعد تولية شركان الاعبراطور ية بعدة المهركانت الدولة العلية محكومة بسلاطين ارباب مهارة وسياسة وشهرة ومعارف ادخلوا تحت طاعتهم جميع طوآ نف رعاياهم على اختلاف مراتبهم وكاتوا يتصرفون في عسا كردولهم الواسعة تصرفا مطلقاحتى ان السطان سلمان الذي لم يكن مشهورا فى الدول الافر نحية الايكونه ذافتوحات اشتهر عندمؤرخى العمانية بكونه مشهر عاكبيرا انشأ قوانين عظمة ماضبط مملكته و احسن سياستها بكونه مشهر عاكبيرا انشأ قوانين عظمة ماضبط مملكته و احسن سياستها مطلق التصرف فقسم مملكنه المطويلة مع الحكمة والمعرفة والحزم وكان مطلق التصرف فقسم مملكنه الى عدة المالات وجعل على كل ايالة عدة معينة من العساحكر على حسب مارته هو بنفسه وجعل فى كل اقليم اقساما من العساحكر على حسب مارته هو بنفسه وجعل فى كل اقليم اقساما

مخصوصة من الاراضى يأ خذا يرادها لامدادعسا كره ورتب مع عاية التنظيم والاتقان جيع ما يلزم لضبط العساكرور بطهم ورتب اسلحتم وبين خدمهم المطاو به منهم ونظم ايضا تدبير ايرادات المملكة ومصاريفها ومع ان الفرد والغرامات التي تؤخذ من بلاد العمانية وسائر الدلاد المشرقية التي تحت حكمه كانت قليلة الايراد لاتكفي مصاريف السلطنة في الواقع فيتدبيره ويوفير كانت كانية

مطلب ت مافاق العثمانية به النصارى في القرن السادس عشر

ثمان العثمانية كانوايقاومون اشدالمقاومة في حروب النصارى ويظفرون بمم و منتصرون عليهم فى مدة السلاطين الذين هم من قبيل السلطان سلمان يحسنون الادارة الداخلية المدنية والادارة العسكرية لان الدولة انعمانية كانت قد ازدادت شوكتها تحت سلاطينها العظام ذوى النشاط الذين حكموها على التوالى مدة مستطيلة حتى كان يظهر في القرن السادس عشرائم اوصلت الى اعلى در جات المكال القادلة له يخلاف دول النصارى الكبيرة فأنها كانت بمعزل عن هذه الفؤة العظيمة وكانت قوى الدولة العثمانية تعادل قوى جميع تلك الدول مع بعضها وسبب ذلك ان العساكر العثمانية كانوا يتمتعون فىذلك العصر بمزايا عظيمة فكان يحثهم ذلك على بذل جهدهم في التعلمات العسكرية والتقوى فيها اصولا وفروعاحتي فاقوا فها غبرهم وحين تسلطن السلطان سلمان كانت الانكشارية مرتبة قبله بقرن ونصف وكانت فى غاية الضبط والربط ولم يحصل منها تراخ ولافتور فى ظرف هـ ذه المدة وكان العساكر الذين يؤخذون من الا فالم ملازمين السلحة لانهم كانواداعا مشغواين بالحروب القكان يفعلهاالسلاطين على الدوام من غيران يتخالها صلح فثل هؤلاء العساكر المتعلمين المتمرنين على الحروب كانوا يظفرون بحيوش النصاري في كل واقعة وجيع مؤرخي الفرن السادس عشرار باب المعارف والصدق الخالين عن الاغراض يعترفون ببراعة الاتراك وفو قانهم على النصارى فى الفنون العسكرية والصناعة الحربية ويتأسفون على اصبحالالها منهم وعما يدل على ثبوت ذلك لهم

نصراتهم وظفرهم باعدا تهم في جيع الغزوات واما فوقان عساكرالنصارى على الاتراك كاهومشاهد الان فلم يحصل الابعد أن ترتبت عندهم العساكرالمنظمة واستكملت في التعليم وبعدان وجدت عدة اسباب ووقائع افسدت القوانين العسكرية القديمة من عند الاتراك ضعفت شوكهم بالتدريج ولا حاجة الى بيان ثلاث الاسباب ولا تلاث الوقائع هنا الدفياذ كرناه عام المرام ونسال الله حسن الحسام

## قال مترجمه

وحدث كان هذا الكذاب رؤس عمارات بواطراف حكامات بواشارات ورموز بورآهاامهات كنوزواذ كلعمارة فيه بودقيقة اودعت في قوافيه \*تشيرالي نوادرجه \* اووقائع مهمة \* رأى المؤلف ان ذكر الاصل في مثل ذلك حدر مان ملتفت المه \* اذهومهم يعول علمه وهال عمارة من خطمة المؤلف حيثان الغرض من المقدمة المسماة اتحاف الماوك الالما يتقدم الجعمة فاوراقداونعني فيمباحث جدالية عديدة تحوان تكون من خصوصات الاصولي او الجادل لامن خصوصيات المؤرخ جعلت هذه المباحث جزأ مستقلارأسه زيلت به المجلد الاول من ناريخ الاعبراطور شراحكان وسعسه البراهين والتوضيح واظن إن هنالة اناسالا يعتنون بهذه المهاحث ولا يلتفتون الهاحق الالتفات ولكن لاشك انه بوحد اناس آخرون يعتنون بهااعتناء كلمابل ويعدون انها الخزء الاهم من كاني هذا \* وقد اتت في تلك الماحث بمأخذ الوقائع الت ذكرتهافي هذا التار يخوذكرت عمارات المؤلفين الذين اعتمدت عليهم اومعني عباراتهم ودققت العاية فىذلك حتى فى الاشماء الدنية منه بحدثانه انكان بثبت للانسان فخر كونه قدقرأ كثما كثبرة واطلع على تأ ليف عديدة اقول ان من تأمل في المؤلفات الجهة التي نقلت عنها يترآى له انى انافس وافتخر بتعدادها لاسعاوهي مشتملة على تسكشره ماكان يخطر مالى ان انظر في ورقامًا \* ولا ان الشغل فك رقى مالتأمل في صفحاتها لوكنت لماعزم على تحقيق وقائع هذاالتأليف وعلى تأكيد حقائقه والحث عن تعضيدها مع عالة الاهتمام ليكون على وفق المرام انتهى وحدث وحدت انهذه الماحث تفسية اثبره ﴿ وَهُو الَّذِهِ مَا كُثْبُرِهُ ﴿ وَهُو الَّذِهِ مَا لَا لَهُ مُو اللَّهِ ال حهدا في تعريب \* وتنقيها وتهذيب \* وقدراعت تسمية الاصل فسعمتهاعقد جان التوضيح وبالبرهان الصحيم ونسأل الله التوفيق وان بوصلناالى تقمرهذاالمقصدواقوم طريق

# ہذاعقد جمان التوضيح بالبر مان الصحيح المجث الاول

ف بيان مضمون مطلب النتائج الرديئة التي نشأت عن حكم الدولة الرومانية بصحيفة ١٨ من القسم الاقر ل من المتحاف الملوك الالبا

الا يحنى ان الاحزان والاشحان التى كادونيا ( المسعاة الآن ابقوسيا ) ابر يطانيا وقت ان هجم عليهم اهالي كادونيا ( المسعاة الآن ابقوسيا ) وامة البكت بعد انصراف جيوش الرومانيين عنهم تدلنا على ان مذلة الابر يطانيين كانت قد بلغت الغاية في المدة المستطيلة التى مكثوها تحت اسرالر ومانيين حتى انهم بعثوا للشجاع أنهوس مكتو باسعوه انين ابر يطانيا وهوهذا الانعرف الى اى جهة نتوجه اليها والاى ارض نلتجاً فيها اذنحن محصورون بين البحر والام المتبر برين فالحر يلجئنا اليهم وهم يطردوننا اليه ولم بيق لذا الا اختمار الموت با حدسيين أما غرقنا بالا مواج اوذ بحنا بالنصال انتهى كذا قال المؤلف غال في تاديخه و بسبب هذه الامارات الدالة على الجبن يبعد على الانسان ان يصدق بان هذه الملة من نسل الام الحربين الشجعان الذين طردوا القيصر عن بلادهم ومكثوا زمناطو يلا بداؤه ون عسا كرارومانين عن حربتهم

# المبحث الشاني

في بيان مطلب اغارة الام الخشنية بعديفة ١٨ من القسم الاقل من التحاف الماولة الالبا

كانت الملل المتبربرة مع جهلها تعتقر الاتداب لما انهم كانوا يرون ان سكان الاقاليم الرومانية اهل رخاوة يهابون الحروب ومن المعلوم ان مثل هؤلاء الناس اصحاب الانفة الذين لا يبالون من اقتحام اهوال ولا اخطار يكون عندهم احتقار للجبن واصحابه قال لو يتبرند اذا اردنا سب عدق ونسبته

الصفات القبصة المكروهة نقول لهانت رومانى فانهذا الاسم وحده يشمل على جميع الرذائل كدناءة وجهنو بخل وفسق وفساد وكذب وغبرذلك من النقائص والعموب انتهى ذكرذلك المؤاف موراطورى فهؤلاء الامما لمتبربرون كانوا بجهلهم ينسبون فساد اخلاق الرومانيين لجيهم الآداب وتواعهم بها حتى انهم عند استبطأ نهم بالأقاليم التي فحوها لميأذنوا لاولادهم ان يتعلموا شيأمن انواع المعارف والعلوم لانهم كانوا يقو لون ان العلوم تكسب الانسان الخول والدناءة وضعف القوى لانه اذا كان الانسان يتعود من صغره على الفزع من عصى المؤدب اوالمعلم فأنى له ان يثبت امام رمح اوسنان انتهى كذا ذكر المؤاف بروكوب فى تاريخه هُن عُمضت مدّة مديدة وهؤلاء الام غريقون في بحار التهربر والخشونة من تديون بجلال الجهل ينغضون العلوم والمعارف حتى لم يخرج منهم في تلك المدةمورخ فيه قابلية لتقييد حوادثهم وتسطيرا خلاقهم ورسوم قوانينهم التى كانت فى بلادهم ولم يكن عندهم فى تلك المدة ايضا من يروى لنا حالتهم القدعة بحمث لم سقالهم أثاريستفيد منها المؤافون فعابعد فائدة صححة حتى ان المؤاف يو رنديس والمؤاف يواص و ريفريد والمؤاف اغرغوار دو تورس معاتهم اقدم المؤلفين الذين كتبوا تاريخ هذهالامم واكثرهم صيتا وشهرة لم يفيدونا فائدة كافية فىشأن اخلاق الغوطيين اوالغوثيين واللو مبرديين والفرنسيس ولافى شأن توانيتهم وعوايدهم واما الشئ المسير الغير الموفى الذي نعرفه في شأن مبدء حالة هوٌّ لاء الاحم المتبريرين فلم نستفده من هؤلاء المؤلفين المذكورين وانما استفدناه من مؤرخي المونان والرومانين

#### المجث الثالث

في انمطلب علة البلادالي خرج منهاهؤلا الام المتبربرون بعديفة 19 من القدم الاقل من القدم

قد ذكر المؤلف برسكوس فى تاريخه على الرسالة المبعوثة الى الملك أنهلاملك الهونين حكاية تدانا دلالة واضحة على تو لع الملل المتبر برة بالحروب حيث قال انه بعد ان قدم الملك أنه لا الطعام المرسل الرومانين قرب اليه اثنان من امة السيت واخذا فى انشاد قصيدة تشتمل على نصرات هذا الملك وفضله فى العسكرية وجيع الهونين يصغون اليها واعينهم مقطعة الى صفائح الخيل بل ظهر على بعضهم اما رات الاضطراب من هذه الاشعار وبعضهم كالانهار به كاديطير فرحا عند تذكر عافيه الحاسة والفخار بهو قصروا على عزهم به وضعف قواهم كلاسهم

## المجث الرابع

في بيان مطلب التغييرات العمومية التي حصلت في اور باعن فتوحات هذه الام الخسفية بصحيفة ٢٥ من القسم الاق لمن اتحاف الملوك الالبا و دلك ان على صحة ماذكرناه في صحيفة (٢٥) من اتحاف الملوك الالبا و دلك ان امة السكسونين في صحيفة (٢٥) من اتحاف الملوك الالبا و دلك ان امة السكسونين على مملسكة اواقليم فد من والبلاد وقطعوا دابر الابريطانين و فتمذ فنهم من فروده بالى جبال بلاد غالة ليلتجافيها ومنهم من اسروادخل السكسونيون حينمذفي ابريطانيا باسرها شرآ تعهم وقوانينهم واخلاقهم واغتهم وشكل حكومتهم حتى انه عاقليل محيت جميع قوانين الابريطانين القديمة ورسومهم ولم بيق لها اثر وفيا بعد حصل ضدهذه الحادثة وذلك ان غليوم النورمندي شن الغارة على السكسونين وه زمهم من اقل واقعة وجلس على كرسي مملكة انكلتره وسلك بالسكسونيين وه زمهم من اقل واقعة والمستمير والاهلاك و بذل ما في جهده من قوة الشوكة والسيما سة لاالمتدمير والاهلاك و بذل ما في جهده من قوة الشوكة والسيما سة ليدخل عندهم قوانين النورمنديين واخلاقهم فلم بحيف ذلك لان

السكسونين وان كانوا مغلوبين كانوا اكثر عددا من الغالبين اعنى النو رمنديين فلما اختلط السكسونيون بالنو رمنديين و شرعوا فى الاخذ والعطامعهم غلبت اخلاقهم وشرآ تعهم لكثرتهم على اخلاف النور مندين وتقوت على المتدريج ثانيا حتى تنوسى اغلب الشرآ تع النور مندية وطمست معالمها لان هذه الشرآ تع كانت مبنية على الجوروالظلم مبغوضة عند الناس حتى انه يو جد الى الان فى قوانين الانكليز السياسية وفى لغمم امور شتى يعرف بديهة ان اصلها سكسونى لانو رمندى

## المجث الخامس

في بيان المطلب المتقدم ايضا بعديفة ٢٥ من القسم الاقرل من اتحاف الملوك الالبا

قدد كرالمؤرخ بروكوبانه المالم يتعرض لتفصيل قساوة الغوثيين وسوء فعالهم بالناس لان تلك الفعال شنيعة تشمئر منها النفس وتخل بمروءة البشر ونص عبارته في ذلك لاار يدان انقل الى اهالى الاعصر الاتية امثالا خسنية بربرية لانه ربحا نسجوا على منوالها انهى ولكن حيث ان تلك الحادثة التي تكلمناعلها واعتبرناانها نتيعة استيطان الملل المتبربرة بالاقالم التي كانت سابقا منقادة للدولة الرومانية هي حادثة كبيرة بحيث بلا قالم التي كانت سابقا منقادة للدولة الرومانية هي حادثة كبيرة بحيث طننا ان مثل هذه الحادثة العظيمة النتائج والتأثير حرية بأمعان النظر و بالحث عنهامع الاعتناء وهذا هوالسبب الداعي لناالى كشف القناع عن بعض اطراف هذه الحادثة المحزبة التي سكت عنها بروكوب ولم يتعرض عن بعض اطراف هذه الحادثة المحزبة التي سكت عنها بروكوب ولم يتعرض لها واجتنب الاطناب في ذلك بحيث لم نذ كرهنا الابعض امثلة استنبطناها من الكتب يستدل بها على تخر يب امتين من الامتان من الفعال السيئة القيمة فنقول

ان الوند المن هم اول امة متمر برة اغارت على اسمانيا وكانت وقنشذ من اغنى اقالم الاعبراطورية الرومانية واكثرها عراناواهلاوكان سكانها قدامتازوا بالشحاعة والفروسمة ومكثو اعدة سنوات يدافعون عن حريتهم العساكر الرومانية مدافعة عظمة لم تحصل من غيرهم من ملل الافرنج ولكن لماتغل الرومانون على اهل اسمانا فعادهد طمعت قلو بالاسمانين على الارتفاء والحن بحيث ان الوند المن لمادخلوا اسمانا ( سروعينة ) تمموا فتوحها فىاقل من سنتين واقتسموها بالقرعة فعاستهم في اوائل (سرااعنة)وذكر المؤلف الداس الذي شاهد التخريب الذي حصل عقب اغارة الونداليين مانصه قدحوب المتبربرون البلاد معمافها باشد قسوة وانضمت الى تلك المصيبة اهوال الطاعون وعم الوباء والقعط مذه الملاد حتى اضطر الاحماء الى أن يتقولوا مالحنف و الرمم وكل هذه المصائب المهولة كانت قدحلت في آن واحد بالعماد وتخر بت بها تلك الدلاد انتهى ثم ان الغوثمن هجموا على الونداليين في بلادهم الحديدة فاتقدت منهم نبران حرب مهولة وخرت كلاالفريقين الملاد وسلب العماد حتى ان المدآئن التي سلت من ايدى الونداليين في اول من دثرت في تلك الواقعة الاخيرة وصارت دارسة بالكلية وصار الاهالى عرضة لجمع انواع المصائب والاهوال التي تنتظر من قسا وةمثل هؤلا الام المتبربرين ذكر ذلك المؤلف الداس وآلده من معاصر به المؤلف الزيدور دوسو بل وغيره و مدان حرّ الونداليون اسمانيا انتقاوا الى افريقة (سمعينة)وكانت بلادافر يقة اخصب الاقالم الرومانية بعد بلادمصر لانها كانت خزانة عظمة وستحدمتها الغلال والحمو بالاعبراطورية الرومانية حتى سماها دمض المؤلفين الاقدمين حياة الجهورية وكانت عساكر الونداليين لاثزيد على ثلاثين الف محارب ومع ذلك تغلموا على افريقة في اقل من سنتين وتصر فوا فيها تصرفامطلقا وهال عمارةذكرها بعض مولق ذال العصر باطقة بكيفية تخريب تلك البلاد بهؤلاء الاقوام فقيال دخلوا شلك

لاقطار فو حدوهاذات براعة برانعة شار الزراعة ب كانهاز ينة الارض اذ كانت تمتع بكل حظ عظم بدوفيض عم وفاتعبوها بالسنان بوحرقوها بالتران \* - ى لم يتق محل من محالها اللطيقة \* الاوصار ما فسادهم كالحيقة \* و تخر ت العمر ان وانفرت الودمان والمادان وقلع العنب ما تحماره \* وقطع الشحر ما ثماره بدلمًلا يجدمن اختنى من الاهالي في المغارات وفرّ الى الحمال الشامخات والمفارات بشيأ من القوت وفيتحرّع كاس الموت وصاره ولا الاقوام كالوحوش الكواسر بجتلعب على رقاب العمادسموفهم البواتر \* وضحوت من قسوتهم القلوب \* واشتدت بالناس الكروب \* وعذبوا الاسارى بالعذاب المهن \* الذي لم تسمع به اذن ولم تره عن \* لمبينوا لهم الرموز \* و يطلعوهم على الكنوز \* وكما كانوا يطلعونهم على شئ من ذلك \* تزيد قسوتهم عاهنالك ﴿ ويطابون أن يطاعوهم على غبره بالتهديد ﴿ ويذيقونهم العذاب الشديد \* وما كان يضعف طغيانهم وعتوهم مروءة انسانية بولاشفقة قلبية \*فكانوا لايرجون الشيوخ ولارؤسا الدين \* ولايرأفون بالنساء ودوى العاهات المستضعفين وعم كذلك الاشراف والا كابر \* بغي هؤلاء الام الفواجر \* بل كان يعظم مصاب الاسير \* اذا كان فى قومه ذاشان كبير بيضاءف عقابه بو يكبرعذابه بدوهدموا جمع العمارات العمومية بوالماني الحدكمة البهية بالق المتمن الناريد فعنت منها الرسوم والا ثاري وخر واعدة مدن جيث لميت فيا احد من السكان \*واندثرت المعالم وتهدمت الاوطان \*وكانو ااذا قربوامن صرح حصين \* اوحصن متين \* ورأوا انه لا يكنهم التغلب عليه \* ولا الوصول اليه لعدم درايتهم بالتعلمات العسكرية بوفقد معرفتهم بالفنون المرسة بيقيضون من الاهالى على مقدارجم \* ويسفكون منهم الدم \* ويلقون رعهم بدون دفن \* في اطراف ذلك الحصن \* لاجل انه اذا التشرت را يحتم المنتنة \* ورأى الحافظون تلدالحالة المحزنه بركواالحصن لهم والقواالسلاح دومم انتهى وذكرمنل ذلك المؤلف سنتوغو سطين الذى ولدمافر يقة وكان موجودا

فى عصرهذه الحادثة وبعدان مكت الونداليون فى افريقة مائة سنة هجم عليم الميز بروطردهم منها وتسبب عن هذا الحرب ايضا تخريب جديد قال بعض واصفيه من مؤرخى ذال العصروهو المؤرخ بروكوب ان افريقة تخريب وقتمد بحيث كان الانسان يسافر فيها عدة الاممتتابعة من غيران يجد شخصا واحداحى يمكن ان نقول من غير مبالغة انه فى مدة هذا المرب هلك خسة ملايين من الناس فا كثر انتهى كلامه وذكر ذلك ايضا المؤاف بيزنت

وانما اطنينا في ذكر المصائب التي حلت ملاد افر رقة لانه تصدّى لذكرها عدة مؤافين من مؤرخي ذاك العصر وأيدهم آخرون شاهدوا هذه الحوادث باعينهم ويعضدقول كلمن الفريقين الحالة الراهنة التي عليها بلادافريقة حيثان عدة من اعمر مدائنها الزاهرة قداضمعات وطمست بحيث لميني منهاار يستدل به على الحال الى كانت تلا المدن ما \* واراضها الخصية الني كانت تقوت الاعبراطورية الرومانية صارت الآن قفرافي اغلب اجزاتها غبرصالحة للزراعة وصارت ملجأ لقطاع الطرق وارماب الصال وفى مدة ما كان بعض الاعبراطورية الرومانية غنية للوند اليين المتربرين كان المعض الا خرفر يسة لام الهوسن الذين كانواملازمين لتخرسه نمان الهونين كانوا اطغي الام المتبربرين واكثرهم توحشاواغتمالا وقد وصف اخلاقهم وحكومتهم المؤلف أميان مرسولان الذي هو مؤرخ عصرهم واحسن مورخي الدولة الرومانية حين سقو طهاو يؤخذ من عبارتهان الهو نين اقرب شما بقدماء السيت والتناوالمتأخرين ويشبهون ايضا في بعض اخلاقهم وعوا يدهم الامم الخشنية الذينهم بشمال امريقة وانملهم الى الحروب والغزوات مفرط عيب وهذانص عبارته أن الام المتدنين يحتور الصلح والراحة واماالهو ينون فلاعماون الاالى الحروب واقتمام الاهوال والاخطار وحظ الانسان عندهم انعوت فى غزوة و السلاح بده وعاد عندهم انعوت هرما اومي يضا

ويفتخركل منهم بقدر ماقتل من الاعدآء و زينة النصرة عند هم هي ان يعلق الفارس في طقم فرسه شعور من قتله انتهى واوّل اغاراتهم على الاعبراطورية الرومانية كان فىالقرن الرابع وكان الرومانيون قد تعودوا و قتئذ على التعلد لاغارات الام المتبربرين ومع ذلك فعير وا الغاية وامتلائت ةاومهم رعما وخوفامن تخريب الهو سين لبلادهم ومن افعالهم القبيعة واقل ماخرته هؤلاء الام الخشنيون هو اقليم روملي واقليم يانونيا واقلم المليراوحيث لميكن قصدهم الاستيطان سلاداور باكانت اغاراتهم على هذه الدلادمتتابعة كثيرة وذكر المؤاف يروكوب انه كان يقتل ويؤسر فى كل اغارة ما تما الف نفس و بعد ان كان اقليم رو ملى فى الزراعة انع بقعة فى تلك الجهات صارقفرا كالصمراء حتى ذكر المؤلف بروسكوس انه لماذهب عمية الرسل الذين ارسلوا من طرف الرومانيين الى الدلال الهونين دخل فى اقليم روملي فوجد منه عدة مدائن خاليةمن السكان غيرأن فيها بعض اناس فليلين اختفوا في آثار الكنائس المتخرية ووجد الخلاء مشعونا بعظم الناس الذين حصدت مناجل الهونين اعمارهم ثمان أتملا المذكور كان قد تولى ملكا على الهونين (سيع عند) وصار هذا الرجل متوحاته ينظم في سلك اعظم المتغلبين الذين ذكروا في التواريخ واكترهم شجاعة واجتراء حيث وسع على حته وتغلب على البلاد الواسعة التى كانت تسمى سابقا فى تقسيم الارض القديم باسم السيتباو باسم الحرمانيا ومعانه كان يحارب الملل المتبربرة كانت تضجمنه الاعبراطورية الرومانية لانه كان يطلب امدادات جسيمة من جيع الملوك الذين كانوا حاكمين وقتمذ وكانوا لضعفهم لايستطيعون مخالفته وفي (١٥٠٠ مخينة) دخيل في بلاد الغلبة بحبش عظم اودع فيه رجالا من جيع المال التي تعلب عليها وكان هذا الحيش اكبر جيش اغاد على الاعبراطورية الرومانية الى ذال الوقت من حيوش الام المتبر برين فرب تملام ذاالحدش الضماع والملدان وحرب المدائن المانعة الزاهرة وافسد حالها ونهب اموالها وقدذكر وصف ذلك كله

المؤلف سلويان والمؤاف الداس واكن هزم أتملا بعد ذلك في الواقعة المشمورة التي كان ميدانها بقرب مدينة شالون فعيق عن فتوحاته في تلك السنة وقال مؤرخوذاك العصرانه لم يقتل في هذه الواقعة اقل من ثامائه الفرحل وفي السنة التي بعدها عزم أثملا على ان يشن الغيارة حتى يصل الى وسط الأعبراطور بةالرومانية فتوجه اولاالى ابطالماونرتها وهوفى شدة غضمه سبب الهزعة التي حصلتله فالسنة الماضة حقان ما فاسته الطالما من الصائب والاهوال في هذه الاغارة كان ريد على جمع الاهوال الى الم ماقيل ذلك من اغارات الام المتمرين وقد مع الواف كور غيوس عدّة عدارات من حكت المؤرخين الاقدمين تبرهن على أن الهوسين والوند المين حرتوا الملاد التي على شاطئ نهر الرين تخر ساشنمعا وفعلوا عاهلها اسو الفعال ولاشك ان العقل لانستطيع ان مصور هذه الحروب التي خرّبت البلاد وافنت العباد فاذا نظر انسان الى افعيال هؤلاءالام المتبرير ين ورآهم يسحون مع الفرح في عاردما الفتلى ودموع الماكين نفرقلبه وازدادرعه وتحسر على ماحل بالخنس البشري من هذه الاهوال والبرهان القطعي الذى يدل على قساوة هؤلاء الامم المتبريرين وكثرة تخريبهم ه والحالة التي مكثث عليها الطالبا عدّة قرون بعد استبطان هؤلاء الامم المشندين فيها وذلك لان من المعلوم ان الملاد أن قلت اها ليها ترى فيها الاشحاروالاعشاب تفوفى الاراضي الغيراله الحة للزراعة حتى سكون منها على التدريج عامات كميرة وترى بقمة اراضها تؤول الى بحرات ومستنقعات بسبب الماه الى تطفوعام الانهر والماه الراكدة وقد اجمعت في ابطالما هذه العلامات فمعدان كانت مركز رونق الرومانين وابهج بلادهم وكانت بانعة بالزراعة خربها المتبربرون ونكسوا منها اعلام الحرف والصنابع والتمارات والزراعة حتى أنها فىالةرن الثامن كانت اراضها مشعونة مالغامات الكشفة والعمرات الواسعة وقد اطنب المؤلف مو راطوري فى شرح وضع هذه المدلكة واكافهاو برهن ماصع البراهين على انمعظم

اراضها كان بعضه مشحونا بالغامات والا خرمستو رابالماء وهذه الاراضي المنكن مجدية بطبعهابل كاهااراض بالغ فىخصو بتهاالمؤافون الاقدمون وصارت زراءتها الآن في اعلا درجات السكال وهناك وهان آخر على كل ما قدمناه مستفياد من عمارة ذكرها احد مؤرخي القرن العياشر في وصف مد منة مودين سلاد ايطاليا والطاهر ان تخريب الخشدين في قمة الداور ما كان على هذا المنوال لانه بو حدالات عدة من الاوامر القدعة مذكرفهاان الاراضى التي كانت تعطي للديور والكائس اولا طادالناس كان منها اراض مزروعة عامرة واراض ففرة خرية ومنهااراض اعطمت للا حاد في الصحرة ولانهم احمو امواتها بالعمران والزراعة كابفهم ذلك من امن صادر من الاعمراط وركرلوس مانوس ذكره المؤلف الكربوومن عدة وامر اخرى صدرت من خلفاء هذا الاعمراطور نه عليها المولف دوكي ومن المعلوم ان كل ملد يكون فيها حق مثل هذا في علل العقارات لاتكون الاقفرة غير معمورة وجذا السبب امكن لاقرل من أنوا المامن القمائل الام رقبة أن تملكوا بعض أراض من أراضها \* وكان كل من قدر على إحماء ارس و زرعها بمدكمها فكائن تصليم الارض كان عنا الهاودلا هو منشأ الاقطاعات الارضة التي ذكرناهاآ نفاولذلك ترى كل الممالك مشامة لمعضما فيهذا الشأن بوقال موراطوري انابطالها مدةالقرن الثامن والقرن التاسع كانت مشحونة بالذئاب والحيوانات الوحشية وهذا دليل على أنها كانت خالية من المكان فن دلك يعلم ان ايطالما بعدان كانت تفتخر بهاالدنيا القدعة بسبدخصو بتهاواستكال زراعتها صارت ترى وفتتذ كقسلة حديدة شارعة فى الانتعاش والتعمير ولاشل ان بعض هذه العمارات التي نقلتها مشتمل على المالغة الأعلم كذلك انجمع هؤلاء الاممالمتبر برين لم يكونوا يسلكون على سق واحد عند استيطانهم بالبلاد التي كانوا يفتحونها بل كان يظهر من بعضهم أنه معم على تدمير سكانها الاقدمين ويظهر من بعض اخرانه على الى ابق م و جعلهم من حزبه

ولا حاجة لنا بالبحث هناعن سبب الاختلاف الذي كان حاصلا في سلوك هؤلاء الام المتبربر بن في فتح البلاد ولا بوصف حالة البلدان التي كان سكانها الاصليون بعاملهم الام المتبربرون المتغلبون عليهم معاملة حسنة وفيا نقلناه كفاية في البرهنة على ان غارات هؤلاء الملل الشمالية على الاعبراطورية الرومانية قدة سبب عنها فناء و تغريب المجنس البشرى اكثر ممايظنه اغلب المؤلفين

#### المبحث السأدس

في ان مطلب الاصول التي اسس عليه الامم (الشعالية) استيطانهم فاور با (بصحيفة (٢٦) من القسم الاول من التحاف الماولة الالبا)

قدنه الحالة الاصلية التى كان عليها الام المنبر برون الما استفدفاه من مؤلى الميونان والرومانين لاغيرومن هؤلاء المؤلفين الثان مشهوران بوفور العقل اليونان والرومانين لاغيرومن هؤلاء المؤلفين الثان مشهوران بوفور العقل بلر بما كانااصد قريم من كتب في شأن اخلاق هؤلاء الام المتبر برين وشرائعهم وهما قيصر وتاسيت وقد كتبالنا في تاكيفهما فوائد جليلة برجع اليهاجيع ما قاله غيرهما من المؤلفين في هذا الشأن بها ما قيصر فقد وصف لذا فدماء المرمانين مع الا يجاز في المقالة السادسة من كابه واما ناسدت فقد الف كابا مخصوصا في هذا الشأن بهوماذ كره هذان المؤلفان هواعظم تاكيف الاقدمين واكثرها فائدة لاهالي اور بالموجودين الاتن وهاكما ما استفدناه من تاكيفهما

اولا قال قيصر كانت حالة الجورة عند قدما والجرما نين خشنية جدا ساذجة خالية عن انواع الزينة والرفاهية فكان قوتهم الصيد والمرعى وكانوا يهملون الزراعة واعلب عدا أثهم اللبن والجبن واللهم اذتهى وقال ناسبت مثل ذلك تقريبا \*وكان الغوثيون كذلك يهملون الزراعة كاذكره المؤلف ميزنت وغيره وكانت حالة الجعية كذلك خشنية عند الهو نين

النهم حكانوا يحتقرون راعة الارض وتأنف نفوسهم ان عسكوا عرفا كذلك كاذكره المؤلف مرسولان وذكر ايضا ان الاتلابين يشبهونهم كذلك فى الاخلاق بجوما دام هؤلاء الناس على حالتهم الاصلية لم سقص استقلالهم الطبيعي عن بعضهم بعد التمامهم وانضامهم بعضهم الاشيأ قايلا جدا (ثانيا) انه عند قدماء الحرمانيين كانت شوكة الحدكومة المدنية ضيقة جدا فاكان الهم مدة الصلح قاض معين يحكم بينهم باجعهم والهاكان الرؤساء كان لكمون بينهم فى الاقضية والخياصات وكل واحدمنهم كان يحكم فى خطه الذى هور بيس عليه كذاذكر قيصرواما ملوكهم فلم يكونوا مطلق التصرف والهاكان المواملة والمناسلة مناسلة من المالمة في المالية عن من يفاهم فى اعطاء رأيهم فى الشورى العبرالمهمة تفضى على ايدى الرؤساء واما المصالح المهمة العامة فيكان العبرالمهمة تفضى على ايدى الرؤساء واما المصالح المهمة العامة فيكان العونيون لا يفوض فى الحداد في الشورى فى المال الضرور يه ولم يكونوامنقادين ينشار كون كذلك فى الشورى فى المال الضرور يه ولم يكونوامنقادين ينشار كون كذلك فى الشورى فى المال مي سولان

(ثااشا) حكان كل انسان عند قدماء الجرماسين ول امره مخيراف شأن كل مشروع حربي فان شاء دخل وان شاء الى ولااحد يكرهه في هذاالشأن فال قيصراذا عرض رئيس من رؤساء المله مشروعا حرب كان كل من استعسن قوله ورضى باتباعه فيه يقوم و يعقد نيته فاذا الجم بعد ذلك ولم يوف بعقد نيته عاداً الجم عبد ذلك و به تاسيت بعقد نيته عده العادة لكن بطريقة مشكلة

(رابعا) حيث كان كل انسان من هؤلا الناس حر" الا يحبر على شي من أفعاله فن كان بريد نصب نفسه رئيسا حيان لابد له ان بحث عن احزاب يستميلهم اليه ليعينوه على تخير مقاصده وسمى قيصر هؤلاء الاحزاب اتباعا وسماهم تاسيت احدابا \* ركان اعظم شي عيز الرئيس منهم و يكسمه الشوكة والقدرة هوان يكون معه احداب كثيرون من الشبان المنتخبين لما ان هؤلاء

الشبان مدة الصلحهم فخر الملة وزينها ومدة الحرب يكونون امنها وحصنها والرئيس منهم كان يستميل قلوب اصحابه بواسطة هدايا يعطيهالهم من الاسطحة اومن الخيل او بواسطة كثرة الطعمام لاظرافته انتهى تاست (خامسا) وبسب هذه الحرية والاستقلال الشخصي الذي لم يزل بين الحرمانيين بلوبعد النئامهم واجتماعهم يعضهم كانت افتاآت قضاتهم واحكامهم ضيقة الدائرة جدا فكان الحرما نيون يحقدون على بعضهم حتى بساعدهم الوقت فى الانتقام وماكان عصن للقاضى ان يحبس انسانا مرا و لا ان بعاقبه بجلد ونحوه انتهى تاست وكان كل شخص منتقم كذلك لاقاربه واحبابه من مسبة حصلت الهم اوهمك حرمة حتى صارت العداوة وقنتذ تتوارث من فرع الى آخر ولكن لم تكن وصلت الىدرجة حقد لايشني غله حتى فى القتل فكان اذا قتل انسان آخر عكنهان بأمن من حقدصاحب القود باعطا تهقدرا مخصوصا من المواشي ذكره تاسيت وقال ايضا ان بعض جريمة القصاص كان يعطى للملك اوللدولة والماقى بعطى الشخص المتعدى عليه اولاهله انتهى ومعان هذه الخصوصيات التيذكرفاها من اخلاق الحرمانيين وعوايدهم لاتخفى على كل عالم متكن من آداب الاقدمين واخلاقهم وعوايدهم ظننا انمن اللازمذ كرهاعلى هذا النسق السابق ليطلع عليها القاصر عن يقرؤ كابناهذا لانها شبت جميع ماذكرناه فيشأن الملل المتبربرين وسمنجيع الملحوظات التي سنذكرها في شأن التغيرات والتقليات التي حصلت في حكومة هؤلاء المتبربرين واخلاقهم بثم ان الشرائع والعوايد الي ادخلها هؤلاء الام في الملاد التي المتوطنوافيها هي اجل مايذ كرشرا التأليف قيصر وتاسيت وبناءعلى ذلك فملحوظات هذين المؤلفين هي اعظم مفاتيح كنوزهذه الشرائع والعوايد

و يوجد فهاذ كره قيصرو تاسيت في شأن الجرمانيين امرمهم بنبغي التنبيه

قبلان يكتب تاسيت تأليفه في هذا الشأن عائي سنة وهذه مدة كبرة حدا تقدم فها اخلاق كل مله الما كانت لاسها اذا كانت هذه المله تكثر في تلك المدة من معاشرة المال المحدنة ومن مخالطتها وهذه الحالة كانت مو جودة عندالجرمانيين لانهم كانوا قدعر فوا الرومانيين من وقت ان اجتاز قيصر نهرالرين وصارت المخالطة بين الجرمانيين و بين الرومانيين تتزايد كل يوم من منذه في الحياد ثه الى وقت تأليف تاسيت كابه في اخلاق المتبر برين وزيادة على ذلك كانت القبائل الجرمانية تختلف حالتها التا نسية منلاقد تقدمت في التحدن حتى اخذت ثانيا في الهبوط والتنازل كاذكره ما نيت واما قبيلة السوينوس مناهمة مناه المنازل كاذكره ما نيت واما قبيلة الفينوس في اخذت ثانيا في الهبوط والتنازل كاذكره تأسيت واما قبيلة الفينوس في كانت عمدا التبرير أن تعيش بين الناس انتهى تأسيت ولا ينبغي ان يغفل عن ها تين الحالتين من يريد ان يصف اخلاق الجرمانيين أو ينشئ بعض فوائد سياسية على حالة الجمعية والتأنس عند الجرمانيين أو ينشئ بعض فوائد سياسية على حالة الجمعية والتأنس عند المؤلاء الامم

وقبل ان يختم قولنا في هذا الشأن لا بأسان ندبه على انه وان كانت تغيرت بالكاية اخلاق الام المختلفة التي فتحت اعبراطورية الرومانيين بسبب التغيرات المنعاقبة التي حصلت عندهم في القوانين والرسوم و بسبب التقدم الذي حصل لهؤلاء الامم في شأن التمدن والترفه فنقول ان صورة اخلاقهم موجودة الى الآن في امة تقرب في التأنس وحالة الجعية من الحالة التي كان عليها امم الشمال المتبر برون حين استيطانهم بفتوطاتهم الجديدة وهذه الامة هي الاقوام الخشفيون الساكنون بشمال أمريكة فبناء على ذلك ابس من الاقتضاب المحض الذي لاجدوى فيه ولامن عض التشوق الى الامور الغربية ان نحضهم في الاخلاق والعوايد ام لا فان و جدنا بينهم مشامة حكيرة في الاخلاق والعوايد ام لا فان و جدنا بينهم مشامة حكيرة في الاخلاق والعوايد ام لا فان و جدنا بينهم مشامة حكيرة في الاخلاق و العوايد كان ذلك برهانا لعجة ماوصف به سكان اوربا

الاقدمون اقوى مماذ كره قيصروناست وهالناصول اخلاقهم (أولا) قوت الامريقيين في الاغلب هوصيد البروالعر لاغبرومنهم قبائل يهملون الزراعة مالكلية واما القبائل التي تزرع بعض قطع من الارض بقرب عششهم فالنساء هن اللاتى يزرعن دون الرجال ويفعلن جميع الاشغال الاخرى كذا ذكر كرلواكس فى رحلته التى الفها فى شأن الدد امريكة \* ولا يخفي ان الناس اذا كانوا على مثل هذه الحالة فلا يعتاجون لمعضم احتما جاضرورياداما ولا يختلطون بعضهم الااختلاطا فليلاجدا ويسترون على التمتع بحريتهم الطبيعية واستقلالهم عن بعضهم حتى يمكن انذلك لا ينقطع من منهم واول شئ يعرفه هؤلاء الخسندون الامريكمون هوان كل انسان قدولد حرا ذا استقلال فلاحق لانسان آخر الاماكانت قدرته وشوكته على وجه الارض ان يضيق عليه في حريته الطبيعية ولذلك قل ان لو حديثهم صورة طاعة وانقيادفى الحكومة المدنيه اوالمنزلية بل كل انسان في عائلته يفعل كيف يشاء فالاب والام واولادهما يعسون معدمضهم كأن اجماع شملهم ايس الاشيأ حاصلا بالصدفة والاتفاق وايس منهم شئ من الروابط الطبيعية اوغ مرها يربطهم بعضهم وهذا ناشئ عن الترسة حيث ان الآباء لا يعاقبون اولادهم ابدا بل ولاف عال الصى والصغرفاذا كبروايتركونهم بالمكلية فيصيرون ولاة انفسهم مطلق التصرف فى سلوكهم يفعلون كيف شاؤا ولا يحب عليهم أن يقصوا امرهم على احد راجع كرلواكس فى رحلته

(ئانيا) شوكة قضائهم المدنية ضعيفة جدا بدوق اغلب القبائل ترى الرئيس ننتخبه القبائل ترى الرئيس ننتخبه القبائد بنفسه الوالرئيس يسمى عندهم ساكيم) وتجعل له مشورة مخصوصة الربابها شيوخ ومن غيرار باب هذه المشورة لا يجوزله ان يتحكم في شأن مصلحة مهمة فلايدى احدمن هؤلاء الرؤساء ان له شوكة واسعة جدا كيف وهو يعرض لخز به ما يبد و له على سبيل العرض والترجى لاعلى سبيل الحدمة هؤلاء الذابس لرؤسائهم سبيل الحدكم والتحضيض وبالجلة فطاعة هؤلاء الذابس لرؤسائهم

اغاهی طاعة اختيارية انتهى كرلواكس

(الذا) لا يجبرا حد على الدخول في مشروع حربي بل ذلك با ختيار الذاب فعند نية الحرب يقوم رئيس من الرؤساء ويتكف ل بقيادة الجيش فيتبعه من يريدون هذا المشروع و يختارونه و يقومون ورآء واحدا بعدوا حد وهم ينشدون الاشعار الجاسمة الحربية ولكن بعدهذه الجعية اذا الحجم انسان عن اظهروا العزم وابي ان يتبع رئيسه الذي انضم الى حزبه خيف عليه من الهلاك و يفضع بين الناس و يلحقه اكبر عاريدنس العرض انتهى من الرحلة الذكورة

(رابعا) اذا اتبعاناس رئيسا لا منظرون منه سوى الاكرام وان يعاملهم باحسن معاملة (كذاذ كرام وان يعاملهم باحسن معاملة (كذاذ كروا كس في رحلته)

(خامسا) القاضى بينهم يكادان لا يكون له افتاء فى شأن اقضية الذنوب والقصاصات بل المتعدّى عليه او عيلته ينتقم من المتعدّى عاشاؤا كاذكر لواكس وحقد هولاء الناس لايشنى غله ولا يمكن مع طول الزمن ان تطفى من قلوبهم نارالا تتقام ولاان يخمد لهيها الاباخذ الثار الذى هو اعظم ميراث عند هم يوصى به الا باعند موتهم لا ولادهم في نتقل الحقد من جيل الى جيل حتى يسعف الزمن باخذ الثار (كذاذكر كرلواكس) ولكن رعاسكن غضب المتعدّى عليه فيعطى الدية فى القدل أحيانا و يأخذها اقارب القدل والدية عندهم عادة هى اسيرمن الحرب يقوم فى العائلة مقام القدل ويسمى بالمعمولكن بكون مقدولا مالوفاعند العائلة

وقديو جدالمساجة كذلك بين هؤلاء ومال شمال اوريا الاقدمين من عدة وجوه اخرى ولكن يكفينا في بيان غرضناذ كر هذه المشاجهات المأخوذة من اوصافهم الاصلية التي هم ممتازون بهاءن غيرهم ولا يخفى ان المؤلف بوكرت وغيره من مؤلني العصر الاخرالذين ألفوا في شأن الامم الطفشونية وعولوا في تاكيفهم على المباحث الادبية اكثر من العلية كانوااذا رأواادني مشاجة

بين الملل وان كانت تلك الملل بعيدة جدا عن بعضها يعدّونها مشابهة كبيرة وينون عليمان هذه الملل اصلها واحد فلاشك ان هؤلاء المؤلفين لوراً وا هذه المشابهة السكلية الموجودة بين المتبرين الذين تغلبوا على اليبراطورية الرومانيين وبين احم احريقة المتبريرين لا بتوابها ثبوتا بقينيا ان هؤلاء الاحم كلهم احمة واحدة فرقت بينها صروف الزمان بخلاف الفلسني فانه لا يعتبر مثل ذلك واغا يقول ان اخلاق الملل وطبائعها ناشئة عن حالة جعياتها وعن قوانينها السياسية الجارية بنها و بقول ان الناس اذا كانت مقتضيات احوالهم واحدة يكونون في اى زمان واى مكان على خلق واحد وكيفية واحدة

وانما اطنبنا في الكافم على المفابلة بين قدماء الحرمانيين وبين الحسنيين الذين هم في احريكة لان ذلك لازم لتوضيح موضوعنا الذي نحن فيه ولا نزعم ان حالة الجمعية بين ها تين الامتين متساو به مساواة كلية لان عدة قبائل من الحرمانيين كانت اكثر غدنامن الاحريكيين فكان منهم من يعرف الزراعة وكان اغلبم عنده مواش يقتا بون منها غالبا بخلاف الاقوام الاحريكية فعظمهم لا يعيش الامن الصيد وهم اكثر تبربرا وخشونة من قدماء الحرمانيين ولكن نقول انه يو جدف حالة جعية كلاهذين الفريقين مشاجة عظيمة لم نشاهد بين امتين اخريين ومن هذه المشاجة نشأ كذلك مشاجة عظيمة لم نشاهد بين امتين اخريين ومن هذه المشاجة نشأ كذلك

# المجث السابع

فى بيان الطلب المتقدم بصيفة (٢٦) من القسم الاول من التحاف الملوك الالبا

الغنية الق كان يا خده البيش كانت توزع على عساكره بالحصص حق ان الملك نفسه كان لا يأخذ منها سوى ما يخصه بالقرعة وذكر في تاريخ الفرنسيس مثال شهير في هذا الشأن وهو ان عساكر الملك قلويس الذى انشأ المملكة الفرنساوية قد نهبوا كنيسة فى غزواتهم واخذوا منها امتعة مقدسة من جاتها اناء كدير جدا لطافته لا يكن ان يحيط بها قلم واصف فبعث الاسقف حالا الى قلويس رسلاية رجونه ان يرجع هذا الاناء الى الكنيسة لا جل استعماله فياهو معدله من الخدم المقدسة فقال قلويس للرسل اذهبوا معى الى مدينة سواسون الى تقسم فيها الغنيمة ووعدهم بانه ان كان هذا الاناء يقع فى نصيبه يرجعه الى الاسقف فلا وصلوا الى سواسون جعت الغنائم ووضعت وسط العساكر فطاب قلويس ان يعطوه قبل القسمة الاناء المذكور زيادة على حصته فظهر من جميع العساكر انهم يريدون من اعاة الملك واجابة طلبه الاانه ظهر من سنهم من جميع العساكر انهم يريدون من اعاة الملك واجابة طلبه الاانه ظهر من سنهم وقال للملك باعلاص قيه ما لا تاء مع القوة المرعورة عالم والله المناء المناء ما يخوارق تاريخ فرانسا

## المجث الثامن

في بيان مطلب كون الحدكومة الالتزامية مخلة بترتب الجعية الدّاخلي (بعديفة (٢٨) من القسم الاقل من اتحاف الملوك الالبا)

لا يحنى ان تاريخ انشا المذهب الالترامي والتقدّمات التي حصلت اله هو تاريخ رغب فيه جيع ملل اورباوالى الآن وجد بعض بلادا غلب شرائعها وافتا آتم الفقهية الترامية محضة وفي بعض بلادا حرى تو جد بعض رسوم او جبتها العادة والقوانين واذا تأملت ترى ان منشأها احكام المذهب الالترامي حتى اله لا يكن الوقوف على حقيقتها ومعرفتها حق المعرفة الا بمعرفة احكام هذا المذهب واصوله وقد بذل عدّة من المؤلفين المشهورين بالقريحة وسعة العلم جيع جهدهم في توضيح هذا الامراكنهم مع ذلا تركوافيه محال منظلة لم تقديس من انوارهم ما يضيها و يصحشف القناع عن مخدراتها وسنذ كرمع التدقيق في هذا المحت جميع التقدمات والتغيرات التي حصلت عندا المال المتبر برة في شأن تمال الاراضي ونذكر النكذ الاسياب التي كانت

منشألهذه التغييرات ومائتج عنها

والظاهر انقلك الاراضى قدحصلله عند الامم الذين استوطنوا بأقاليم الميراطور يةالرومانين اربعة انواع متوالية من التقلبات وهي

(الاقل) كان الام المتبر برون مدة مكثم بلادهم التى ولدواجا لايعرفون الدا غلا الاراضى ولاالعقارات ولم يكن لهم الملائ معينة محدودة بينهم بل كنت ترى العائلة منهم تنزل بارض وتترك مواشها ترى في مروجها غربعد ذلك ترحل من هذه الارض الحارض اخرى وعكث فيابعض ايام غرحل الحي غيرها وهكذا ولمالم بحصوصة كانوا لا يحبرون ابدا على خدمة بلادهم وكل ما كانوا يفعلونه من الخدم والمصالح المحبرون ابدا على خدمة بلادهم وكل ما كانوا يفعلونه من الخدم والمصالح المات اختيار يا فيكان في المشروعات الحربة بياح ليكل انسان ان يتخذو جهته التي يستعسنها وكان لا يتبع انسان رئيسا في حرب الالكونه عيل لهذا الرئيس لالكونه يرى ان هذا الحرب واجب عليه وقد بينا ذلك ببرهانه في المجث السادس ومادام هؤلاء الناس بهذه الكيفية لا يعرفون تملل برهانه في المجث السادس ومادام هؤلاء الناس بهذه الكيفية لا يعرفون تملل لا رسوم الما تزمين ولواد في شبها ولا ان لا يمكن ان يو جدف عوايدهم ماهوم شابه لرسوم الما تزمين ولواد في شبها ولا ان يوجد عندهم في الخدم العسكر به الطاعة والا متثبال الذي حدث بين الملتز مين بعد انساء عادة الاقطاعات الالتزامية عندهم

(الذانى) الماستوطن هؤلاء الناس المتبر برون بالبلاد الاجنبية الى نغلبوا عليها افتسم العساكر المتصرون الاراضى الى فتحوها وكل عسكرى كان يعتبر قسمه الذى وقع له كانه جزآء له استحقه بعزمه وقوته وكا نه وطن له اخذه بسيفه وصار كل فرد من العساكر متملكا على قسمه كملك انسان حرعلى عقاره فكان يتتعبه مدة حياته وعند مونه كان يتصرف فيه بماشاء كان يتركه ارثالا ولاده اوغير ذلك ومن وقتة ذصارة للذالا راضى تملك لاولاء عليه وصارا بضا ألود ياليا يعنى ان المالك كان له حق مطلق في ملكه لاولاء عليه لسيده الذي كان سابقا يحترمه وملازما لحدمته ولكن حيث كانوا يخشون السيده الذي كان سابقا يحترمه وملازما لحدمته ولكن حيث كانوا يخشون

(كاذكرنا في اتحاف الملوك الالبا) أن يشركهم في املاكهم من كان ماقيا من الاهالى الاصلية ويحافون كثيراس أن يهجم عليهم امم اكثر تبريراويوحشا واشدمنهم طمعارأ وامن تلقاء انفسهم انه لابدلهم ان يفرضوا على بعصهم لاجل المدافعة عن جعياتهم واجبات احكم واضبطمن الواجبات التي كانت مفروضة عليهم فى بلادهم التى ولدوا فيها فبناء على ذلان صاركل واحد من هؤلاءالناس بعداستمطانهم بالدهم الحديدة يتسلح من نفسهو يتجهز لجاية ملته بدون اهمال واذا اهمل فرد منهم في هذا الامر او افيان يوفي واجبه حكم عليه بعقاب شديد نع انهدا الامر لمبكن نابقا بقانون صريح اقر بحفل اوجعية شرعية وانماكان هوو جيع الاشماء التي فيها التشام بمزاعضاء الجعية مؤسساعلى رضاءعام تقديرى لان الناس كانوا مضطر بنالى اقراره وتخيره لاجل حفظ انفهم وابقاء الامن والاطمئنان منهم بدوادا صعدناالى اصل هذا الامر الحديد الذى كان واحدا على اصحاب الاملاك والعقارات نرى اله يصل الى زمن قديم جدا من تاريخ الفرنك (قدماءالفرنسيس)ودلك ان الملك شليريق الذى اسدا حكمه (سع ١٠٠٠نة) كان قد حكم مجر يمة على عدة اناس الوا ان يصعبوه في بعض حرومه كاذكره المؤلف اغرغواروكذلك شلديرت الذي تولى المملكة (سويدنة) قداجرى هذا العقاب على بعض اناس من رعاياه لكونهم ارتكبوا هذا الذنب بنفسه ذكرهاغرغوار)وكذلك كرلوس مانوس امران كل انسان حريظان تسعين فدانا فا كثر يحب عليه وقت الاز دحام ان على بنفسه لمصادمة العدو وف (سمامنة) اعظى الملك لويز لوديبونبر بعض اراض لاناس استانين هر بوامن الادهم عنداعارة الاسلام علي اواذن أهم ان يستوطنوا في علكته بشرط ان مخدموا فى العسكرية كسائر الناس الاحرار و توجد فى القوانين لتى شرعها كرلوس مانوس ذكرالاراضي المماوكة على سدل كونهاعقارات ومعناها على حسب ذاك العصر الاراضي الألود بالمة اى المعافاة المطلقة التي لمالكها الدينصرف فيها بماشا. حسما فسره دوكنج وقدذكر المؤلف

واحدة بل على التدريج كسكل تغييره م وكان الغرض الاصلى الناس وقشة من كونهم يصيرون اساعا هو ان يجدوالهم رئيسا يحامى عنهم فارضى اول اصحاب العقارات المطلقة بان يكونوا انباعا لبعض رؤسا فدوى شوكة وكلة تركوامن شعائر حريتهم واستقلالهم القديم جميع ما هو مخالف التبعية التي عقدوها عن قريب وكانوا يؤدون الى رؤسائهم الملتزمين احترا ما يقال له الاحترام الوسط حيث كان هؤلاء الملتز مون لا يطلبون منهم سوى الامانة ولا يحبرونهم على خدم عسكرية ولاعلى الخضور في الحاكم الالتزامية ويكن ان بوجد الى الاتن بعض آثار واهية من آثار الاحترام الوسط المذكور ذكره المؤاف بووسل

وذكر المؤاف دومدويك والمؤاف دوم ويسيت في اريخهما المسمى اريخ لنغدوق عدة احكام وقو انن قديمة منها ما يمياه ماسم الاحترام وهو كاهوالظاهر حدمتوسط بن الاحترام الوسط الذى سه عليه المؤاف بروسيل كانقدم أنفاو بمن وجوب الوفاء بالخدمة الالتزامية بمامها فكان الملتزمون يعدون ان يحموا اتباعهم ويعطوهم قصورا واقطاعات ارضية وكان الاتباع كذلك يعدون بانهم يدافعون عن ساداتهم الملتز مين ويساعدونهم فى المدافعة عن املاكهم وعقاراتهم عند الطلب والحاجة ولمتكن هذه المواعدة من الواحسات الالتزامية التي بشترط فيها الحدم الالتزامية واغاكانت من الملتزمين والاتماع كصلحة خصوصية منعقدة بين اقران لاكشروط الزامية بها يجب على كل تابعان يخدم سيدهمن الملتزمين انهى من شواهد تاريخ النغدوق وبجرد مااعتاد الاتباع على هذه الحدم نشأت ينهم بالنوالى خدم التزامية اخرى وقدذكر المؤلف مونتسكيوف كابع المستلي روح الشرآ تع ان الاراضي التي كان يعطيها الملتزمون لاتساعهم هي التزامات كان يحف فالاصل على من علكها اند خل في الخدامة العسكرية انهى وزعم المؤاف مبلى ان من كانوا بأخذون هـ ذه الاقطاعات الرجية لم يكونوا مازومين في اول الاحريث على سوى الخدمة التي كانت تحب على كل

أنسان حرواما نحن فنقول اننا اذا قابلنا بين براهينهم وادلتم ومناقضاتهم المعطاة له واذا أبي بعاقب بقصاصات شديدة نرى ابه لا يو جد هذاك سبب مقبول عقلا في اعلقه عده الاراضي لاناس آخرين من غيران تفرض عليهم مقبول عقلا في اعطاء هذه الاراضي لاناس آخرين من غيران تفرض عليهم بعض واجبات جديدة وما الداعي مثلا لملك الى تجريد نفسه من املاكه واراضيه واعطائه الاناس آخرين اذا كان ذلك لا يكسبه حقاعليهم في خدم كان لا يتأتى له ان يلزمهم قبل ذلك بها فنستنج من ذلك الله حيث كان اصحاب العقارات المطلعة بجب عليهم خدمة الجعية فكذلك يلزم انه كان يعطونهم هذه الاملاك وان يكونوا امناء في حقهم وكانت هذه الاالمزامات يعطونهم متى شاؤا ولا يوجد في حوادث القرون الوسطى حادثة اخرى اكيدة اكثر من هذه الحوادث التي ولا يعطونها للاتباع الحرى اكيدة اكثر من هذه الحوادث التي ذكرت في روح الشرائع للمؤلف باهن عديدة تثبت بها الحوادث التي ذكرت في روح الشرائع للمؤلف مو تسكيو وفي تأليف دو كنج

(الرابع) لم يمكن ملك الاراضى الربحية على هذه الحالة زمناطو بلا لان الملك الاختيارى الغيرالنابت لا يكفى في استمالة الاتباع الى ساداتهم فازال الاتباع الاختيارى الغيرالنابت لا يكفى في استمالة الاتباع الى ساداتهم مدة حياتهم وذكره فودور) وقد جع المؤلف دو كنج من القوانين القديمة والتواريخ عدة عبارات تبرهن على ثبوت ذلك قال ان الاتباع بعدهذا الامرسهل عليهم أن توصلوا بالرضى الو بالغصب الى ان كتبوا حجا بينهم وبين ساداتهم بوراثية هذه الاراضى الربحية الانعامية فيتوارثها اولا الابناء من الذكور في الحواشى من الذكورثم النساء انتهى

ويعسر تعيين زمن كل من هـ ذه التغييرات المذكورة وذكر المؤلف مبلى في هذا الشأن ما يترآمي عليه الصحة وهو ان الملا كرلوس مرتبل هو اول

من انشأ عادة اعطاء الاراضي الانعامية عطاء لا يردمادام المنع عليه حما ويظهرمن الاساندالتي اسس عليهاهذا المؤلف وأمهان الملاكو براودسونه هواحد من المدأوا بجعل هذه الانعامات وراثية ولكن قدد كر المؤلف ما ياون نص الفرمان الذي صدر من الملك لويز لوديوند في (سنمنة) ويظهرمنهان هذا الملك كان لميزل يعطى هذه الانعامات مدة حياة المنع عليه فقط و في (س ١٨٩٠نة) اعطى ملك فرانساالمسمى أودوس دو باريس بعض اراضي لما بعد المسمى و تكانودوس وادن لدان منتفع ما مدة حما ته وانه اذاو جدله ابن بعدموته منفع هذا الابن ايضا سلك الاراضي الى ان عوت انتهى ما ياون ) فهذه درجة اخرى متوسطة بين التزامات العمرى الحضة وبن الالتزامات الوراثية الداغة الوراثة ومادات الالتزامات التي لمجرد الانتفاع على طالتها الاولى وهي القاؤها سد النابع المنع عليه الى ان يشاء استاذه نزعهامنه كان السادات زيادة على من الاهم السيادية التي تجب لهم على اتماعهم محافظين على على العقارات ولا مأذنون لاتماعهم الامالا شفاع بهافقط فلا آلت الى الحالة الاخبرة وهي حالة التوارث كان الفقها واذا كتبوا في شأن الالتزامات مكتبون على حسب الاصول الاولى ومع ذلك فلميكن ملانعقارها للسادات بل كان قدائمقل للاساع و بمجردماعرف الماتز ونواتباعهم النفع الذى يحصل اهممن بعضهم بقلك الالتزامات مذه الطر يقة الاخبرة وهي طريقة الوراثة استحسنها كلمن الملتزمين والاتباع حتى صارت الاراضي من وقتئذ تعطى التزامات وراثمة وكذلك المدخولات البرائية كالمكس وجوك الممر والمرتبات ومااشه ذلك وانماكان الاتباع فىنظم ذلك يعدون بان يوفوا بالخدامة العسكرية كايطلبهامنهم ساداتهم المنتزمون (ذ كرمالمؤلف موريس والمؤلف بروسيل) ومع انحعل مثل هدده الاملاك والمدخولات البرانية التزامات وراثمة لا يخلوع الا يستعسنه العقل بوحد في العوامد الالتزامية احكام اخرى اغرب من هذه وذلك ان محصول من تب الوعظ في الكائس كان معدودا

من المدخولات القسيسية وكان يرجع مدخول كل ديراوكنيسة من هذه الجهة الى القسيسين الذين يخطبون بحدرابها محصل ان بعض البارونين الاقويا الشوكة تغلبوا على هذا الامر واثبتوا حق هذه المدخولات لانفسهم بان اخذوها من الكائس التزامات لهم و قسموها بين اتباعهم كغيرها من الاراضي (ذكره بوكيت)

والسم الماعث لجعل الالتزامات وراثية هوالذي حل الاشراف على أن غصوا من ملوكهم عدة وظائف في الملكة مهمة و جعلوها وراثبة لهم ايضافصارتء دةمن اهم الوظائف الملكية وراثسة للإشراف في اغلب عالك اور با وكان الملوك يعرفون معرفة حيدة انهذه الفعال اختلاس وتعد من جهة الاشراف وكانوا يحترسون الغامة من ازدماد ذلك واتساعه حتى انهم كانوافى بعض الاحمان محمرون من يعطونه منصااووطيفة من الاشراف على ان يكتب وثيقة شرعية على نفسه مانه لا يحوزله ولالورثته من بعده ان يَملكوا هذا المنص اوهذه الوظيفة مدعوى حق الوراثة وقدد كرت امثلة ذلك في الكتب اكثرمن مرة \* و بتغير حالة العقارات والاراضي تغيرت كذلك حالة السياسة باصولها لان اكابر اتباع الملك كانوا كلا زادت املاكهم والتزاما تهم زادت شوكتهم وكبرت كلتهم وخفضوا افتاه الملك واحتقروا من الاالرعايا \* واثما كان العث عن ادانسي المتزمين امرايرغب فيه في المدريخ لانه كان وحد وقت ذالتعادل بن الالترامات والشوكة اذكان كاعظمت اراضى الماتزم عظمت شوكته و بالعكس واذا علم الانسان حالة الالتزامات والاراضى فىاى وقت كان يمكنه ان يعلم على التحقيق درجة شوكة الملول والاشراف فى ذلك الوقت

وقد حصلت حادثة انوى فى تغيير حالة الااترامات والاراضى جديرة بان منبه عليما وقد د كرناانه عندالام المتبربرين على اختلافهم من تقامه واالبلاد التى فتحوها فى القرن الحامس والسادس كان تملك الاراضى تملكا مطلقا معافى من جمع الحقوق والغرامات الالترامية ولكن من ابتداء القرن العاشر

صار اغلب عملك الاراضي في عدة من ممالك او ريا تملك التراميا وحدثان التملك مالطر رقة الاولى يظهر انه انفع ويرغب فيه اكثر من التملك مالطريقة النانية كان تحول الملك من الاولى الى النائية عايستغر والاسما اذا نظرنا الى ما في التاريخ من أن التملك المطلق المعافى كان يؤول عالما الى علا التزاي عوحب حمة بكتبها مالك الارض باختساره وقد اجتهد المؤلف مو تسكيو فالحث عن الاسباب الى دعت الناس في الاعصر الاول الى ان يفعلوا بالعقارات افعالا مخالفة لما سلكه اهالي الاعصر الاخبرة وحررهذه الاسابمع الاتقان كاهو عادته واقوى هذه الاساب هوالسب الذي ذكره لنا المؤلف لمهردردوروس وهو مؤلف قدم ذكره المؤلف دوكنج وهذاالسبب هوانه بعدموت كرلوس مانوس صارت بلاداوريا فانقلاب واضطراب واختلال لعدم وحودملك اذذال وفي هذاالوقت كانت روابط الالتثام والعلائق الحامعة بنارياب الدول والسياسات قدوهت وتلاشت وكانت الرعاما عرضة لكل اذى وسى واحماف وما كان عكن للدولة المدافعة عنهم فاضطركل واحدمن الرعاماالي ان يحث له عن حاقوى الشوكة يستظل بظله ويدخل تحت رايته ويتعذه ملجأله يحميه عن الاعدآء الذين لاعكنه التصدى لمفاومتم فهذا صاركل صاحب عقار يتنازل عن حريته واستقلاله ويدخل فى الحدم الااترامية ليستظل بظل الامان فيحم الملتزمين القادر ين ذوى الاحترام فمذلك صارت الاراضي والعقارات التزامية بعدان كانت مطلقة معافاة وعرداك في نعض بلاداورياحتي محيت مر مة العدان الاملاك والاراضي عيث صار لاعكم انتخاب من يريدونه من الملتزمين ول جروا على ان يتحذوا لانفسهم سادات من الملتزمين يكونون اتماعالهم وذكر المؤاف تومنو ادانه فى قونتة بوويس وقونة كارمون كان السادات الملتزمون اوالقونتات اذاوجدوا فيحصصهم ارضالم يخدم مالكها فى الخدامة الالتزامية الداولم يدفع عليها شياً من الفردوالغرامات بنزعونها منه فوراو تقولون انه على حست عوايدنا ورسومنا لا محوز لاحد ان عملت

ارضاء الكامطاقا معافى وعلى هذه القاعدة بن حكم فى القوانين الفرنساوية وصارالا تن عاما فى مملكة م وهوان كل ارض لابدلها من ماترم و وفى اقاليم اخرى من مملكة فر انسا غيراء طين المتقدمين (بوويس وكارون) يظهر لناان المالة المطلق المعافى كان معتبرا اكثر من المالمات الانتزمي وان المالة الاقول قدمكث فنها من غير تغييرا كثر مما ، كث فى اقليم بوويس واقامم كارمون

وقد ذكر في تاريخ لنفدو ق العموى قي المجلد الثانى جلة كبيرة من صور الوثائق فنها مايدل على ان الاراضى المعافاة بهذا الاقليم (اى اقليم لنغدوق) كانت تعطى اقطاعات الداس ومنها مايدل على انها كانت تباع ومنها مايدل على انها كانت تستبدل بل الظاهرانه في مدة القرن التاسع والعاشر ومعظم القرن الحادى عشر كانت الاراضى بهذا الاقليم مطلقة معافاة وقل أن وجد في جنيع وثائق هذا الاقليم بعض آثار من الرسوم والعوايد الااتزامية والظاهرانه في اقليم قتالو نباوا قليم بعض آثار من الرسوم والعوايد الااتزامية والعاشر ومعظم اقرن الحادى عشر على نسق ما كانت عليه في اقليم لنغدوق والعاشر ومعظم اقرن الحادى عشر على نسق ما كانت عليه في اقليم المغدوق كايسة فياد ذلك من الوثائق الاصلية التي ذكرت في مقدمة كتاب المؤلف يطرش دوم كا والظاهرايضان المالذ المعافى مكث كذلا في مملكة البلاد المواطية اكثر من البلاد المتقدمة بل لم تزل فيها آثار الاملاك المعافاة الحالة ون الرابع عشر

ولا يخفى ان آرآ و الناس فى شأن ملك الاراضى والعقارات كانت تختلف بحسب اختلاف معارفهم واهو آثم وشهواتهم النفسائية وذلك انه انتق فى آن واحدان بعض الناس كان يترك بعض اراضيه المعاقاة و بجث عن ان يكون من اتباع الم تزمين وبعض آخر كان شديد الرغبة فى جعل اراضيه الااتزادية اراضى معافاة مثال ذلك ماذكر فى قانون الملك لويزلود بونير الذى ذكره المؤلف ايكرد ووامث لله حك شيرة فى و ولقات اخرى ومثل هذا الاختلاف حصل فى عملكة الملاد الواطية

وماذ كرناه الى هناف شأن تغيير الارانى وتحواها من حال الى اخرى بكاد ان يكون مقصورا على ماوقع من ذلك فى المملكة الفرنساوية وسبب ذلك ان آثارهم القدعة اعتنى بحفظها كثر من غيرها او وضعت اكثر من آثار غيرها من ممالك اوريا

وهذه التغيرات السابقة قدحصلت ايضا في اراضي بلاد ايطاليا وكانت على النسق المتقدم ولكن هناك براهمن دالة على ان التملك المطلق المعافى مكث مرغو مافيه عند الابطاليين زمنا اطول من زمن رغبة الفرنساوية فيه والظاهران عدة من القوائين التي احدثها ملوك ايطالها في القرن التاسع تؤذن بتملك الاراضى تملكا مطلقامعاف ولكن حصل فى القرن الحادى عشر انبعض انأس تركوا تماكهم المطلق فى اراضهم وجعلوها التزامية وقال المؤلف موراطوري ان لفظ التزام الذي جرى على السنة الناس بعد لفظ ر بح لم يعهد كاسه في وشقة صححة مؤرخة قدل القرن المادي عشر وانا اقول ان اقدم وثيقة وجدفها الفظ التزامهي الوثيقة التي صدرت من الملك رو برت الذفر انساحسماذ كره المؤلف لوكيت في الجلد العاشر من تاريخ الغيالة وفرانسانع وجد كذلك لفظ التزام في امرملوكي ظهر (س ٢٩٠نة) ذكره المؤاف بروسيل ولكنه مختلف في صحته وايضا كثرة ذكرهذ االلفظ في الام الملوكة المذكور رعاادت الى الشك في صحته ثمان المعنى الذي فسرت مه التمال المطاق المعافى والتمال الا لترامي تستفاد صحته من منشاء هذين اللفظين لان الملك المطلق يسمى ألود اوألود وموافظ ألود مركب من افظين غساو بمن وهمالفظ آل ولفظ لود ومعناهما الارض المأخوذة بالقرعة وذكر المؤلف دوكنج وغبره ان امم الشمال تقاسموا الاراضي التي تغلبوا عليها بطريق القرعة واماالانتزام فيسمى فيودوم وهو مركب ايضا من افظين وهما لفظ اود ومعناه الملك او المال ولفظ فنو ومعناه الرهن او الجامكية وبهذا يتعنان الالتزامات كانت نوعا من الاجرة يعطى لمن يخدم في نظير

والمذهب الالترامي عندالمساويين قدتقدم كذلك وبلغ الدرجة التي باغها في علكة فرانسا كاسمة ولكن حدث كان اعداطرة المسايفوقون في المعارف حدا على ملوك فرانساالذين كانوا فعصرهم لاسما بعد انانتقل التاج الاعبراطوري من ذرية كرلوس مانوس الى عائلة سكس لم عكن للاشراف اتماع الدولة ان يعلوابطاب استقلالهم كاحصل في عملكة فرانسا فلم سالوا المزاماالتي ثدتت في فرانسامع السرعة من غلال الاراضي الرجيمة بحق وراثي وعلى حسب ماذكر المؤلفون الحامعون اكتب الالتزامات كان كو نراد الثاني المسمى لوساامك اول اعتراطور من اعتراطرة المساجعل الالتزامات وراثية وكان جلوس كوندرادعلى كرمى الاعمراطورية (سكانة)واما فى ملكة فرانسا فإ تصر الالتزامات وراثية ولم يشع ذلك بين الناس الا في المام الملافو راودسوندالذى خلف الماه فى التسلطن (سيع المنة) فلم تحصل هذه الحادثة كاترى سزاتماع اعبراطرة الماشا الابعد حصولها عندالفرنساو بة مكثير وز بادة على ذلك كانت هذه الحادثة بعدان رتبها كو نرادفي ولاد الفسام عطلة قوانين تلك الملا دلما ان هذه القوانين كانت لم تزل محا فظة على العوايد والرسوم القدعة فاذا كان لانسان من الاتماع التزام ورائى واكن كانت الو ثبقة لم تنص صراحة على أن الترامه يصر بعده لو رثته كان حكم مان هذا الا اترام لم يكن اعطه له الالمنتفع به مدة حماته بل بعدانشا وراثمة الالتزامات مام كونراد كان لايستغرب في بلاد المسااعطا ومض التزامات على سمل العمرى فقط وذكر بعض المؤلفين وثبقة من هذا القسل وتاريخها (سيعله ) ثمان حق التقال الالتزامات الورائية الحالموائي والى فرع الاناث لم يثبت في المائيا الامع عاية التراخي والبطئ وذكر بعض المؤلفين وثيقة تاريخها (سانالنة) مشمّلة على توريث بعض نساء واكن كان اعطاء ذلك على سندل الانعام الحصوصة فعن اقتضت مراعاتهن و في نظير بعض خدم مهمة اقتضت ذلك ايضا كاذ كره نوهمبرولا يخني يضاله بعد حدوث المل الالتزامي عدة مستطملة وحد في بلاد المسا

وفى مملكة فرانسا وايطاليا -قدارجسيم من الاراضى ماق على الآلائ المطلق المعافى به ويظهر من قانون الديرالمسمى دير بوك ان جزأ عظيما من التزامات اقليم مسفيه مكث مملوكا تملكا معافى الى انقرن الثالث عشر ويظهر ايضا ان التملك المعافى كان موجودا كذلك وقتئذ فى خط آخر من اراضى اقليم مسفيه المذكور

## المجث التاسع

في يان المطلب المتقدم بصحيفة (٢٨) من القسم الاول الماليا

وحيث انه يمكننى ان اذكر فى غيرهذا المجت حالة الناس الذين كانوا يسكنون المدن اقتصرت هناعلى ذكر حالة سكان الخلاء فأقول ان الناس الذين كانوا يشتغلون بزراعة الاراضى فى الاعصر التى نتكام عليها يجيئ تقسيمهم الى ثلاث مرانب

المرتبة الاولى من قبة المستعبدين او الامرى والظاهر ان هذه الطائفة كانت اكترمن غيرهااناما وكان انامها اما اسرى اخذوا في الحرب اواناساصاروا ارقا بسبب بعض الشروط والوسائط التي ذكرها المؤلف دوكي وهذا لدعدة امورتفيدان ارباب هذه الطائفة كانوا في غاية الذل والاسترقاق وهي (اولا) كان السيده طلق التصرف في شأن من هم تحت ولائه من المستعبدين في كان يجوزله ان يعاقب من شاءمنهم بالموت من غير ان يتعرض له احد في فعله ولم يزل هذا الحق الشنيع ثابتا للسادات على ارقائهم من الازمان الخالية الحشنية الاخلاق الى القرن الثاني عشر و بعدان قلت هذه الفعال وضافت دائرة افتاء السادات كانت نفس الرقيق لاقعة لها عيم وحيث كان اقل شئ من الاموال يكني في خلوص قائله من ذنب القتل وحيث كان اقل شئ من الاموال يكني في خلوص قائله من ذنب القتل وحيث كان السادات يتصرفون في نفوس ارقائهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من فتل وابقاء في ماب أولى كان لا يكن منعهم عن ان يعاقبوهم بماشاؤا من الواع العذاب

وكانت العقابات المرتبة بالقوانين القديمة للمستعبدين فينظير دنويهم الكبيرة غيرالعقابات المرتبة للناس الاحرار لان الاحرار كان لايحكم عليهم فى نظير كما ترهم الا بان يد فعوا جريمة معاومة واما المستعبدون فسكان يحكم عليم بقصاصات جسمانية كانت احيانا من اشد العدداب فانه كان من المكن ان يحكم عليهم بالتعذيب في نظيرادني ذنب يقع منهم و بالجلة فالشرائعالتي تخص هذا الشأن تنفرمهانفوس ذوى المروءة والانسانية (ثانيا) حيث كان تصرف السادات في نفوس ارقائهم مطلقا بهذه المثابة لزمانهم بالنسبة الى افعال ارقائهم الذائية و ماكان تحت الديهم لم يكونوا في تصر فهم في ذلك اقل من التصرف السابق ففي مبد الامر كان لايؤدن بالزواج لاحد من المستعبدين نع كان عكن للنساء ان يعشن مع الر جال كالازواج بل كان السادات يعملون الرجال والنساء من ارقامهم على ذلك والكن لم يكن هذا معتبرا زو حية منهم واغا كان عاما شائعا حتى انه بعدان دخل الملل المتبر برون في دين النصر انية بعدة قرون كان المستعبدون الذين يعيشون مع بعضهم كالزوج والزوجة ليسوا مجمعين سعضهم بعقددين ولانكاح صحيح فلاصار هدنا الاجماع فيا بعد معتبرا بين المستعبدين كشكاح شرعي صارلايؤذن الهم ان يتزوجوا الابعدرضا سيدهم وكلمن كان يتعاسر على خرم هذه القاعدة مان متزوج بغير اذن سيده كان يعاقب ماشد العقاب يلوكان يحكم عليه احيانا بالموت فلاحسنت اخلاق ملل اوريا وتتقظت عقواهم صارمن بتزوج من المستعبدين بغيرادن سيده لا يحدم عليه الاجر عة معسنة (ثالثا) اولاد المستعمدين كانوامستعبدين ايضاو كانملا وقيتهم السادات أناشي

(رادما) كان السيد ملك رقبة ارقائه عيث كان يتصرف فيهم بالمدع كيف شاء ومادام المستعبد في خدمة منزل سيده كان يجوز سع رقبه كافي امتعة البيت واثاثه فلاصار المستعبدون بعد ذلك معمنين الفلاحة وخدمة الاراضى صاروا بماعون مع الجفلات اوالارض التي هم ف خدمتها وقد جع المؤلف بو تجيسير جميع القوانين والوثائق التي يوضح هذا الامر للشهور ف شأن المستعبدين

(طمسا) كانلاي كانلا كا

(سادسا) كان المستعبدون عتازون عن الاحرار علبوسهم وحيث كان طول الشعرعند جيع الملل المنبر بربن عمايدل على المقام والحرية كان المستعبدون مجبور بن على ان يحلقواروسهم ومع ان هذا الامر بالنظر لذا ته يستوى وجوده وعدمه كان يذكرهم في كل وقت رقهم واستعبادهم وكان من جلة القوانين المرتبة في شرائع اغلب ملل اور با ان الرقيق لا يقبل ابدا في محكمة للشم ادة على حو

(المرسة الثانية) طائفة الويلانى و كانوا بياعون مع الاراض التهى ويا ولذلك ميت طائفة الويلانى و كانوا بياعون مع الاراضى التي يخدمونها ان بيعت والفرق بين هذه الطائفة وطائفة المستعبدين كاذ كره بطرس دوفو تبينان الويلانيين كانوا يدفعون لساد الهم مقدارا معسا من محصولات الاراضى التي كانوا يررعونها وبعدان يدفعوا المقدار المحعول عليم يكون لهمان بنصر فوا كيف شاؤا في غرات اشعالهم و كدهم

(المرسة الثالثة) من مراتب الناس الذبن كانوا بشتغلون بالزراعة هي طائفة الاحرار وهناك مايدلنا على ان الناس الاحرار كانوا النسا علكون بعض عقارات صغيرة على كا مطلق معافى وزيادة على ذلك كانوا يرزعون بعض المتزامن الاغنيا و يعطون الهؤلا الملتزمين في نظير

دلان مقدارا معيدا ويخدمونم في عدة امور خفيفة كرانة قطعة ارض للتزم مثلا واعانته وقت الحصاد ووقت اجتناء الكروم وما اشبه ذلك وذكر المؤلف موراطورى برها فالذلك واضحا جدا وكذلك المؤلف دوكنج واكن لم يمكننى أن اعرف هل كان هؤلاء الناس يعزلهم الملتزمون متى ارادوا اوكافوا بستأجر ون اراضى الملتزمين مدة معلومة من السنوات ولا يكن عزلهم قبل انقضاء مدة الاجارة والظاهر بحسب احوال الزمن وقتئذ ان الامر الاول هو الاقرب وان كان هؤلاء الناس احرارا بعنى انهم حازوا الصفات الشريفة الدال عليها لفظ حرية لا نهم كافوا يتمعون بجميع من ايا الاحراد وكافوا يدعون الى الخدم الحربية مع انها كانت خدما شريفة لم يكن المستعبدين حق فها كذاذكره مور اطورى

وماذكرناه في شأن تلك المراتب الثلاثة بعين قارئ كابناعلى اتقان برهان سنذكره لاجل اثبات ما قدمناه في انحاف الملوك في شأن سو و حال الاهالى فنقول مع انه كان هناك ونعيد بين طائفة المستعبدين وطائفة الاجرار كان ظلم الملتزمين الكارشديدا فكانوا يظلون من يستوطن باراضهم ظلامتواليا لايطاق بحيث ان عدة من الناس الاحرار سعوا من ذلك قدازلوا عن حريتم وجعلوا انفسهم باختيارهم من جلة المستعبدين المتولاء الظلة الحائرين وانما جعلوا انفسهم من جلة المستعبدين المتقربوا الى ساداتهم فنحوهم و يعطوهم قوتهم وقوت عائلاتهم وصورة هذا الاستعباد الذي كان مشهورا و قتئذ باسم أو بنوكسياسيون مذكورة في كتاب المؤلف ماركولف وفي كتاب المؤلف ماركولف وفي كتاب المؤلف ماركولف وفي كتاب المؤلف ماركولف وفي كتاب المؤلف الذي المديمة ماركولف وفي كتاب المؤلف المناهم ماركولف وفي كتاب المؤلف ماركولف وفي كتاب المؤلف المناهم ماركولف وفي كتاب المؤلف والمناهم من المناهم من المناهم من مناهم المناهم من المناهم والقوانين القديمة والذي المهرمذا الكناب المؤلف والمناهم من المناهم من المناهم مناهم والقوانين القديمة والذي المهرمذا الكناب المؤلف والمناهم مناهم المناهم مناهم المناهم مناه الكناب المؤلف والمناهم مناهم المناهم مناهم المناهم والمناهم والمناهم مناهم المناهم والمناهم والمناه

فيعلم من هذين الكتابين ان لفظ أو بوكسياسيون كان مداوله حالة الفقر والظلم التي كان فيها كل شخص يتفازل عن حريته باختياره وكان الناس الاحرار في الاكثر يتفازلون عن حريتهم ويدخلون تحت طاعة الاساففة ورؤسا الديور لاجل ان يكون لهم جانب من الامن الذي كان يستظل به

انباع الكائس والديوروارقاؤهالان اهالى ذال العصر الهلهم واوهامهم كانوا يحترمون القد يسين والقسيسين ويد خلون في حاهم ذكره دوكنج ولابدان حالة الاحرار كانت سيئة جدا حيث ان الاحرار كانوا مضطرين الى ان يتنازلوا باختيارهم عن حريتهم ويد خلوا تحت طاعة غيرهم كالمستعبدين ثمان مقدار المستعبدين كان جسيما جدا عندكل ملة من ملل اور بالانه في ابتداء الجيل الثالث في مملكة فرانسا كان معظم رعاع الناس قد آل الى الاستعباد والرق كافي روح الشرآ تع وكذلك في انكلتره و يوجد في كاب المعلم بارتكتون عدة حوادث غريبة في شأن المالة التي كان عليها الويلانيون والمستعبدون في دلاد انكلتره

#### المجث العاشر

في بان مطلب كون الا ثار التى ترتبت عن هذه الجوية اضرت بالعلوم والفنون بعصيفة (٣١) في القسم الاقل من انعاف الملوك الالبا يمكن ان نبرهن على هذا الا مربادلة كثيرة جدا فانه وجدت عدة قوانين وعدة وثائق صادرة عن الاعيان ذوى الدر جات الرفيعة يستبين منهاان هؤلاء الاعيان كانوا لا يعرفون كتابة اسمائهم ولا وضع امضا آنهم و بسبب ذلك كانوا يعملون صورة صليب على الوثائق الصادرة عنهم وكانت هذه العلامة امضاء لهم وقد بني الى زمننا عدة وثائق بعضها صادر عن الملوك و بعضها صادر عن الاعيان امضا وها صورة الصليب فقيل ان هده العلامة رسم صادر عن الاعيان المضا وها صورة الصليب فقيل ان هده العلامة رسم عن الانهم كانوا لا يعرفون الكتابة ذكره دوكنج وف الفرن التاسع كان القوشة هر بودر ثيس الحكمة واعظم قضاة الدولة مع انه كان لا يعرف ان يكتب اسعه بل ووجه في القرن الرابع عشر الذي هو قريب العهدما ان دوغسقاين رئيس الجيوش الفرنساوية واعظم رجال الدولة واول اكابر ان دوغسقاين رئيس الجيوش الفرنساوية واعظم رجال الدولة واول اكابر عصره كان اميالا يعرف القرآءة ولا الكتابة كاذكره سنتهالي وهذا الجهل ام يكن مقصورا على العوام بل كان اغلب القسد سين ادباب المناصب لا يمكنهم لم يكن مقصورا على العوام بل كان اغلب القسد سين ادباب المناصب لا يمكنهم

آن يكتبوا اسماءهم على القوانين التى كان يفط الرأى عليها في المجالس التى كانوا يحضرون بها وكان من جلة القوانين انه يلزم ان كل من طلب ان يتقلد منصبا او وظيفة يسئل هل يعرف ان يقرأ الانجيل والمكانبات و يفسر معنا ها ولو كلة بكلمة من غير نظر الى تفسير الجلة وطالما كان يتشكى الملك ألفريد الاكبر من انه لم يكن يو جد في البلاد التي بين نهرى هومبيرو تاميزا حدمن القسيسين يفهم الدعوات القديسية بلغتها الاصلية و يمكنه أن يترجم من اللغة اللاطينية ولو العبارات السهلة و يتشكى ايضا من ان البلاد التي كانت بين نهر تاميز والحر كان قسيسوها اجهل من قسيسي البلاد التي كانت بين نهر تاميز والحر كان قسيسوها اجهل من قسيسي البلاد التي ذكرت آنها

وقدوصف لنابعض مؤلق تلا الاعصر جهل القسيسين وقتهذ ولكن بالغ ف ذمهم على و جه السخر به والاستهزآء بعبارة لا يكن ترجتها بما يؤدى مؤداها بحيث يكون على الوجه الذى سلكه وزيادة على تلا الاسباب التى ترتب عليها عوم الجهل و يمكن اخذها من حالة الحكومات واخلاق الناس من القرن السابع الى القرن الحادى عشر نقول ان من اسبابه ايضا ندرة الكذب وقته ذ وعدم انتشارها بين الناس

وذلك ان الرومانين كانوا يكتبون كنهم على جاود مصقولة اوعلى رق قشر شعرالها بيروس المسهى بردى اوفيلكون و بقال له ايضا ورق النيل لانه كان بأقى اليهم من مصر ولما كان قشر البابيروس ارخص غنا كان استعماله عندهم اكثر من الجلود ولكن بعدان فتح الاسلام بلاد مصر فى القرن السابع انقطعت المخالطات بين اهالى مصر و بين ملل ايطاليا وغيرهم من ملل اور با وبطل استعمال ورق النيل من بلاد اور با فاضطر الناس الى أن يكتبوا جمع الكتب على الجلود وسيث كانت عالية المن صارت الكتب كذلك غالية ونادرة بحدا و يستف ادمن هذا انه كان يصعب تعصيل مواد بكتب عليها و يوجد الى الاتن عدة كتب من مؤلفات القرن الثامن والتاسع كلها منسوخة فى جاود از يلت من ما الكتابة القديمة وعوضت بكتابة اخرى جديدة و يمكن في جاود از يلت من ما الكتابة القديمة وعوضت بكتابة اخرى جديدة و يمكن

انهذه الطريقة كانت هي السبب فيضياع عدة مؤلفات قديمة فكانوا مثلا بمستحون تأليف المؤلف تتلبوه اوتاست و يكتبون بدلهاسر بعض القديسين اودعوات وض الكهنة والرهبان كذا ذكر وراطوري وقدذكر المؤلف منتفوكون ان معظم الكتب القديمة التي عثر عليها كان مكتو با على جلود وكان قدمسم منها بعض الكتابة القديمة الاما كان قبل القرن الثانى عشر وحيث كان ندور المواد التي يكتب عليها من جلة الاسباب التيضاع مامقدار عظم من كتب المتقدمين استفيد منه سبب قلة كتب المتقدمين السابقة على القرن الحادى عشرمع ان هذا القرن كان اقل اخذالكتب فالكثرة والانتشار اسبب سنذكره لك في آخر هدذا المحت وهناك وقائع اخرى كثبرة تدلءلي ان الكتب مدة القرون التي تشكلم عليها كانت نادرة جدا وقل ان و جد فى ذاك الوقت اناس علكون بعض كتب بل بعض الديوروالكائس الكمرة لم يكن موجودا فهاسوى نسخة واحدة من كتاب الفداس (صلاة النصارى) كاذ كرهموراطورى وقد كتب الراهب المسمى لوب وهو قديس ديرفريرس (سممنة) مكتو باالى الياباواقسم عليه فيه ان يعمره نسخة من كتاب الاديب قية رون ومن قانون كنتيليان فائلاانه وان كان وجدعندنابه ضشذرات من هذا الكتاب الاانه لا وجد نسخة كاملة في مملكة فرانسا باجعها انتهى ذكره المؤلف موراطوري عُمان عُن الكتب لم يزل آخذا في الغلوحتي ان الناس المتوسطى الحال في الغني كانوا يعجزون عن شرآء ثي منهاوقد اشترت قو تنسة أنجو نسحة من كاب مواعظ همون اسقف هلبر ستاده فدفعت فيها ما تننصن الضأن وخس مقاديرمن الارض من روعة قمعا ( يقال المقدارمنها كار نه ) وخسة اخرى مزروعة من قمع الحاودار وخسة مزروعة من الذرة السضاء كافى تاريخ آداب فرانساولمااستعار الملك لوير المادى عشر (ساكلنة) من جعية الطب البشرى عدينة باريس مؤلفات الفنو الرازى وهومن حكاء العرب رهن هدد اللك في نظيرها مقدارا جسما من استعنه النفيسة

الماتزمين واستلها كذا ذكره المؤلف نودى وذكر ايضاعدة وقائع واحوال الماتزمين واستلها كذا ذكره المؤلف نودى وذكر ايضاعدة وقائع واحوال غريبه تدل على غلوغن الكتب فى القرون الوسطى بحيث لواطلعت على مجوع هذا المؤلف الذى استنبطه من الكتب لوجدت الا داب جديرة بان تشدالها الرحال وحرية ان يتولع بها فحول الرجال وكان اذا وقف احد كاناعلى كنيسة اود بر (لانه لم يكن فى تلك الاز مان المتبريرة كتبخانات الافى الدكتاب بدنو بنفسه من الحراب و يضع الكتاب بدنو بنفسه من الحراب و يضع الكتاب بدنو بنفسه من الحراب و يضع الكتاب فيه لتغفر له ذنو به قاله موراطورى

وفى القرن الحادى عشر اخترع فن اصطناع الورق المعتاد الآن فى جميع البلاد و باختراعه تعدّدت الكتب و سملت ممارسة العلوم سمولة غريبة كاذكره و واطورى ولا يخفى ان اختراع صنع الورق واختراع الطبع هما حادثتان مهمتان من حوادث تاريخ الاداب فكان اختراع فن الورق مقدمة لنمق الاداب والفروع الفلسفية فى او اخرالقرن الحادى عشر واختراع الطبع اخرج اور پامن ظلمات الجهالة ونشرفها سواطع الانوار التى ازاات عنها ليلها الحالات وردّ شها عن ضلالها الى اقوم المسالات

#### المجث الحادي عشر

ف بيان مطلب مدخلية الحكومة الالتزامية فى الامور الدينية بعصيفة (٣١) من القسم الاقل من اتحاف الملوك الالبا

لا يخفى ان جميع القواعد والاصول الدينية التى كانت في اعصر الجهالة تبرهن على ماقد مناه في الكتاب ونذ كر للنشاهدا على ذلان استنبطناه من كتاب عد مؤلفه من قديسى كنيسة رومة وهو اسقف نوابون المسمى الواه وكان موجودا في القرن السابع ونص عيارته خير النصارى من يتردد غالبا الى الحالي بتقرب به الى الله تعالى وقبل المواسم ولايذوق غرة كده الا بعدان يقرب بعضها الى الله تعالى وقبل المواسم

والاعداد المقدسة بعدة الام يلازم الرياضة والعفة في عدشته ولومع زوجته لمكنه النقربالي محراب الله تعالى طاهر القلب خالص النمة وخبرهم ايضا من يمكنه ان يستمر على تلاوة ادعية الحوارين والصلاة فافدوا اجاالناس انفسكم بالطاعة وانقذوا ارواحكم من التلف والفسادقيل ان تضيع منكم كل وسيلة ولاتجدوا لكم قدرة ولااستطاعة وأتحفوا القسيسين بالهدايا واخرجوا الهم العشرمن أموالكم ومحصولات اراضيكم واكثروا من التردد الى الكائس و حافظوا على التضرع والخضوع الى القديسين ليظلوكم بحمايتهم ورعايتهم فان حافظتم على هدده الاشماء وقفتم المتن الاقدام بحضرة الملك العلام \* يوميدعو الداى هذا يوم القيام \* هذا يوم الاهانة والأكرام وفيصيح من اتنى الله في السيئات وقدم الحسنات \* قائلا للعنى الديان \* الكريم المنان \* اللهم أعطنافا تنامضنا \* وأنلنافا تنالوجها عملنا \* كذا ذكرداشر وثمان المترجم العالم الحاذق الذى ترجم تاريخ القسيسين الذى ألفه العالم موسهم قدكل هذا التاريخ ووسعه بحواش نفيسة زادها علىهذكر في حاشمة منها عمارة صحصة تعقبها عمارة القديس ألواه السابقة ونصها قدراً ينافى عمارة القديس ألواه وصفا يمن التقي من إبناء النصرانية ولكن لمذكر فمه حسالله ولاالرضاء عاتعلقت به ارادته تعالى ولاالانقياد لشريعته ولا التحريض عالى اتباع سبيل العدل والانصاف والمراعاة والاحسان سنالناس وسن بعضهم انتهى

## المبجث الثاني عشر

في يان المطلب السابق ايضا

من المضر لكنيسة رومة ان مذهبها ان لانغير شيأمن المحافل والرسوم الدينية التي هي مقبولة عند عامة الناس من اعصر الجهالة فهى في الاعصر المنورة عصابح العلوم والمعارف مضطرة الى ان تستر على ملاحظة العوايد التي لا يحت قبولها الافي اعصر الجهالة التي يصدّق فيها الناس بكل شئ

ثمان عدة من هذه العوايد والمحافل الد نية مأخوذة من عوايد عبدة الاوثان مع بعض تغيير خفيف وكان و حدفها امورهز سة بحيث لوكا نشاهد ان كل قرن يخلوعن انواع الاوهام القاسدة والبدع السكاسدة لما امكن الانسان ان يعتقدان مثل هذه الاموركان مقبولا اوساحافي الاعصر الماضية ومن هـ نه المحافل المختكة محقل كان يعمل سابقا في عدد كأنس من بملكة فرانسا فيشأن فراوالسدة مريم الى دلادمصروهذا المحفل كان يسمى موسم الحار وصورة هذا المحفل انهم كانوا بصورون بنتاشابة من بنة بالخر الملابس حاملة طفلا فوق ذراعها راكبة على حارمسرج بسرح فاخر والناس يقودونه الى المحراب مع الزفاف والاحتفال ثم يصلون وهم في يحفل وازدحام عظم وقدعودوا الحاران مجثوعلى ركيتيه فى احيان معلومة وقت الصلاقيه وبعد الصلاة فشدون اشعباراه فيحكة ككارم الصغارمكفرة مُبعدهذا المحفل يصرف القسيس الناس بكونه ينهق كالحارثلاث مرات عوضاءن انبصرفهم بالمكارم المعناد وكذلك الحاضرون عوضاعن ان يردواعليه بالحواب المعتادينه قون مثله ثلاث مرّات د كره دوكني وهذا الموسم المضحك لمربكن يعمل فىالكنيسة على سبيل الاستهزآ واللعب الذي كانت عادة الناس ان يصحبوه بيعض امور د بنية بل كان يعمل على سمل المام رتعمدي يعمله القسيسون وتقره الكنيسة وكذلك الموسم المسهى موسم المجانين وغيره من مواسم هذه الاعصار ولكن حدثان هذا الامر لمومكن مقمولا عندالكنيسة القانوليقية بل كان من الامورالخالفة للعقل التي لاتصدوالاعن البهائم آل الامرالى انبطات تلان العادة بالكلية

#### المحث الثالث عشر

في ان مطلب انتها زفرصة الجاهدة الصليبية بصحيفة (٣٥) من القسم الاقل من التحاف الملوك الالبا وحيث إن تاريخ الدنيا لايو جدفيه واقعة اغرب من واقعة الجاهدات الصليبية رأينا من المفيد المرغوبان نذ كرمافيه توضيح كيفية الاختلال المجيب بلوالجنون الغريب الذى كان حاصلا و قتئذ لعقول البشر فنقول قدذ كرفا في اتحاف الملوك الالبا اله كان هناك عدة اسباب حرضت عقول الناس شمأ فشيأ الى الفعال المجيبة التي حصلت منهم لاسما وكان قد حثهم على ذلك وهيم قواهم وعزائهم القديس بطرس لرميت بوعظه اياهم وحيث ان تاريخ هذه الغزوات المرغو بة ليس موضعا توضعا شافيا فيظهران ذكر هذه الغزوات و تبيين احوالها تفصيلاعلى قدر اللازم يرغب فيه و يعتنى به بعض قرآ و كابناهذا

ومااستشهدنا بهمن كادم المؤلفين يحمل الانسان على أن يتيقن أن الناس في آخر القرن العاشر واوائل القرن الحادي عشر كانوا منظرين قمام الساعة وكانوا يقولونا نها قرية من عهدهم حتى صار الناس كافة بهذا الوهم فى حزن واشحان وتمكن من قلو بهم حتى بان الره فى الوادائق المدينة و بوحد عدة و ثائق سطوت في آخرالقرن العاشر اواج اهكذا حمث ان الأخرة قدةر رت كايستدل على ذلك المقت والغضب الحال الناس من الله تعالى اختبارا لهم نقول كذا وكذا الى آخره انهى من تاريخ لنغدوق المؤلف ويسيت فبهذا الرعب ذهب مقدارجسيم من جاح النصارى الى ست المقدس لمونوا فيه او ينتظروانزول المسيم عسى فصارا لملوك والما تزمون والاساقفة وكشرمن النساء والقونتات ورعاع الناس كلهم يحثون السبر الحارض القدس وذكر بعض المؤرخين ان قونية أنغولم ذهب الى بلاد القدس (ساران انة) بعدد لا عصى من الناس عمان هؤلاء الحاج بعد رجوعهم من بلادالقدم ملاؤا اوريا من الحكايات المبكية على المعاملة السيئة الماصلة للنصارى في ارض القدس ذكره ولديرم وزيادة على ذلك كان يرى كثيرا اناس من النصارى الساكنين عدينة القدس وغيرها من مدائن المشرق يسجون فى بلاد اوريا للشحاذة ويالغون فى فقر النصارى الموجودين يلاد المسلين ليحسن اليهم الناس و يحرضوا اصحاب الغيرة

والجمة من النصاري على أن بأخذوا في بعض مشر وعات بها يكون خلاص النصارى وانقادهم من ظلم المسلمن ذكره بلدريسي وفي (سي ٩٨٦نه ) كتب مطران راوين المديمي حربرتي الذي تقلد منصب الماسة من ذال الوقت وسعى سيلوسترو الثاني مكتو ما لجيع النصاري ماسم كندسة مدنة القدس وكان هذا المكتوب للمغافصها بهج القلوب من عماراته لماان فيه تحريض الناس على ان يسبروا متسلحين الى مدينة القدس المخلصوها من ظلم المسلمن و بتحريضه القوى فى هذا المكتوب هامت قلوب بعض اهالي جهو ر به بيزه و جهز وا سفنا حر سة حتى وصلوا الى المسلمن مارض الشام كما ذكره مو راطورى وقد بثت غزوتم الاحزان والاشعان بلاد المشرق وفي (سللنة) ظهر رأى حديد في دلاد النصارى وهو ان الملل النصرانة يحب عليها ان تنضم الى بعضها لنظر دالمسلمين من ارض القدس كمافى تاريخ يوكيت فيهذه الحوادث المذكورة مفهم ان الا رآء الى حلت الناس على الغزوات الصليبية التي هي من قميل الهوس والحنون قدظهرت شأفشياً على التدريج وحيث كان كذلان فلا منهغي للانسان ان مكثرمن المحسمن كون الناس كافة اصطفوا فهادمد للمعاهدة الصاميية حين نشر اوريان الثاني رايات الصلب لان عقولهم كانت متدقظة لذلك من قبل وتلا الحوادث التي ذكرناها في هذا المحثوف الاتحاف تكفي في افاد تما الجمة

عقولهم كان مدافظه الدال من قبل و وزال الحوادث التي ذكر ناها في هذا المجدوف الا تحاف تكفي في افاد تناالجية التي تمكنت في عدد لا يحصى من الناس و حلته على الاقدام والدخول في هذا المشروع الخطر وهو المجاهدة الصايبية ولنذ كرات هذا الخصوصيات والمزايا التي كانت تعطى لا تباع الصليب في هذه المجاهدة حيث ان ذلا فيدل على طول مكث تلات الحية في اور يا فنة ول اولا كان المحار بون مع الصليب في تلك الغزوات لا يطالبون بديون ما دامو امن اهل الحرب المقدس في تلك الغزوات لا يطالبون بديون ما دامو امن اهل الحرب المقدس (ثانيا) كانوا معافين من ربح الدر اهم التي اقد ترضوها (ثالثا) كانوا معافين من الجرآئم و الغرامات دواما او لا جل معلوم (ثالثا)

(رابعا) كان بباح لهمان يعطوا اراضهم لمن شاؤا من غيرادن ملتزمهم الذي

(خامسا) كانت ذواتهم وامتعتهم فى حاية مارى بطوس فكانت الكنيسة الصهى بسوم او بعث المتعدم بسوم او بعث عن مشاجرتهم ما داموا مشتغلين بالحرب المقدس ذ كردال دوكنج والمؤلف غيبرت

(سادسا) كانوا يتمتعون بجميع من ايا القسيسين فلم يكن يجب عليهم المضور بالحاكم المدنية وانماكان يحكم عليهم بالافتاآت الدينية قاله دوكنج (سابعا) كانوا اذا ارتكبوا ذنبا يسامحون مسامحة كلية ونغفر ذنو بهم لانهم كانوا يعتقدون انابواب السماء مفحة اهم ولايطلب منهم كفارة لخطاياهم لان كفارتهم هى دخولهم فى الجاهدة الصليبية الى كانت ملاعة اطباعهم وشهواتم حيث كانوا يحبون الحرب حباجاذكره غيبرت وحيث ان القوى المدنية والقسيسية كانت تدل كل الجهد في تنجيز مشروعات تزيد اماطيل اوهام الناس وتعضدها فهل يستغر بانه كان من العاروقتئذ الامتناع عن الدخول في الحرب المقدس وان الناس كانوا يعدون من الحين والعاراعام الانسان عن هذا الحرب قاله ويلرم ثمان تواريخ الغزوات الصليبية التي ألفت اخيرالا تفيد فاالتولع الذى كان قائما با عالى اوريا وقت هذه الغزوات الافائدة فاقصة قليلة جدا لان المؤلفين المتأخرين الذين ألفوا هذه التواريخ عوضاعن ان يذكروا لنا الا رآ والاصول التي كان يسلكهاالام القدعة التي تصدى هؤلاء المؤرخون اسان تار يخها مدلوها بارآء اعصرهم الاخبرة واصولها واما المؤرخون المتقدمون فكانوا متولهن بماكان بتولعيه اهل عصرهم فليصفوالنا هذمالاعصروا خلاقها الا بالامور العبية تمان اضطراب المؤرخين وحاستهم عند ذكر النائج التى ترتبت على تحريض اليايا فى المشورة القسيسية التى عقدت في مدينة كارمون وكذلك مااظهروه من المسرة عندسر دالناس الذين وعبواانفسم

فيهذه الغزوة المقدسة واعتمادهم ونؤكاهم على حانةالله عز وحل وفرط الحظ والفرح الذى ظهر منهم عندوصفهم اخذمدينة القدس كل ذلك بعن على معرفة الغبرة المفرطة والجيمة الجنو نية التي اضطر بت مها عقول الناس وقتئذاضطراما شديدا بلو يمكن ايضاان ذلك بولد فى عقل الفلسق بقدرما يولده فيماى حادثة عظيمة اخرى من الحوادث المعلومة في التواريخ ولافائدة في ان نذكرلك هذا نصوص المؤرخين التي تثبت هذه الملحوظة ولكن ر عاقيل ان هؤلاء المؤلفين لم يذكروا ذلك على سبيل المبالغة الالجرد تغيق حكاياتهم وتحسين عباراتهم فلاجل ذلك استنسبنا ان نذكر الكهنا مكتو بالعضدة ولنالان هذا المكتوب حرره الرئيس ابتيين قونة شرتروس وبلواس وكان من رؤسا وهذه الغزوة الى زوجته عدمله يذكرفيه التقدم و النحاح الذي حصل لاهل الصليب فكتب فيه ما يفيد أن أهل الصليب هم جندعيسي المصطفون وانهم جندالله الجاهدون فيسبيله وانهم تحت حامةالله القديرمن غبرواسطة اجتسة اذانه كان يرشدهم قدرته ويوصلهم الىالنصرة والفتوح وقال فىحقالتزك انهم امة كافرة مغضو بعليها من الله اذ كان سجاله وتعالى لا يفعل بهاسوى التخريب والتدمير وقال فى حقء ساكر النصرانية الذين مانوا اوقتلوا إن ارواحهم بمجرد خروجها من اجسامهم دخلت والشك في حنات النعيم ذكره داشر

ولا يحنى اله لزم لا شقال هذه الجيوش العديدة من اوريا الى اسيا مبالغ جسعة حصل في جعها مشاق كبيرة لان الايرادات السنوية العمومية كانت وقت ذعند جيع اهالى اوريا قليلة جدا وقد بقيت بعض خصوصيات مين لنا الطرق التي سلكها الامير هوميرت الثانى الذي هودوفين و يانه في تحصد المبالغ اللازمة لعساكره التي اهيما للمعاهدة الصليبية (ستكتانة) ولا بأس بذكر هذه الملصوصيات لانه يعرف بها تأثير تلك الغزوات الصليبية ومدخليها التي كانت لها وقت مدفى الاملاك والعقارات والحكومة المدنية فنقول (اقلا) قد باع هذا الامير بعض التزاما ته باذن ملك

فرانساالذى كان اعطاها له واذن لهذا الامير ببيعها حيث اعد اعانها لامر جليل مقدس

(نانيا) صدرت مفه فرمانات بعد فيها الاشراف عزايا جديدة و يعد ايضا مدائن التزاماته وقراها بخصوصيات جديدة بشرط أن يعطيه الاشراف واهالى المدائن والقرى من غيرتراخ مبالغ معلومة لاجل الغزوات الصليبية ومن عُرّتت عدّة شرائع للعمعية سنتكام عليها في معث آخر

(ثااثا) انه لاجل أن يجمع المصاريف اللازمة لمشروعه فرض قد رامعلوما على كل من لم يصبه بنفسه من رعاياه الى تلك الغزوة سواء كان هذا الممتنع من طائفة القسيسين او العامة

(رابعا) قدعين مبلغا جسما من إيراداته المعتادة لمصروف الجيوش الى تخدم في هذه الغزوة

(خامسا) اخد مبالغ جسيمة من اليهود القاطنين بهلاده ومن صيارفة اللومبردين وغيرهم من الصيارفة الذين كانوا سا كنين بهلاده فبتلا الوسائل كلها صرف مصاريف واسعة في تلا الغزوة بحيث انه اضطر بعدر جوعه الى ان طالب رعاياه كانيا وظم اليهود بغرامات جديدة اخذها منهم ذكر ذلا كله في تاريخ الدوفينه ولما سافر قوتمة فواكس في اقل غزوة لم يمكنه جع المبالغ اللازمة لمصاريف هذه الغزوة الابعد ان باع بعض التزاماته كافي تاريخ لنغدوق واما بودوان قوتمة هينوت فانه رهن او باع جزأ من اراضيه لاسقف ليجه (سقونانة من الريخ دوموند و بعد ذلا برمن طويل اراد بودوان قوتمة نامور (سهم الدوركا قاله مروى

# المبحث الرابع عشر

فى بان مطلب تأثير حرابة اهل الصليب فى الامن على الاملاك بعديفة (٣٨) من القدم الاول من اتحاف الماول الالبا

قدجرت العادةان الانسان اذا اراد أن يعلم اخلاق ملتين مختلفتين يلزمه ان ينظر في الوفائع التي ذكر ها المؤرخون في شأنهم اوبوجد في تاريخ اليونان عدةعبارات في وصف رونق الاعبراطورية اليونانية وجعبها التي كانت عليها وقداستنبط القسيس مونفوكون من تاريخ القديس كريز وستوم حكاية تمن سانا شافيا ظرف اليونانين ورفاهيتهم مدة عصره ووصف ايضا اخلاق اهل عصره وعوايدهم فى مواعظة باوصاف مفصلة يستغر بمثلها في مقام الوعظ المعدّ للغطامة على المنابر وقد جع هذا القسيس تلك الاوصاف وفصله ابعناو ين مختلفة والظاهران ديوان القدماء من اعبراطرة اليونانين كان مشابها كثيرالدواو ين ملوك المشرق في العظم والرونق وفساد الاخلاق وكذلك اعبراطرة القرن الحادى عشرفانهم وان كانوا اضعف من المتقدمين فى الشوكة لكنهم لم يكونوا اقل منهم فى الرونق والغنى و يمكن أن نقابل بين اخلاق اعبراطورية المشرق واخلاق ملل غربي اور بابو جه آخراطهر عاذكرناه وربما كاناصح منه وهوانه لماكانت مدينة القسطنطينية ملتق الحيوش الصليبية كانت كذلك ملتق الام المشرقية والام المغربية ويوجد الى الا أن عدة مؤلفين من تلك الاعصر بعضهم يو نانى و بعضهم لاطينى قدشاهدواباعينهم اختلاط احم المشرق باحم المغرب اختلاطاغر يبابعدان كان اغلب هؤلاء الام يجهلون بعضهم قبل ذلك وقدحكي هؤلاء المؤلفون مع التخلى عن الاغراض جميع ماارتسم في عقول الناس من التأثيرات عقب هذا الاختلاط بل و يمكن أن هؤلاء المؤلفين أذا وصفوا ملة وذكروا عوايدها واخلاقها يكون وصفهم لهااصدق من وصف غبرهم

وقدوصف اليونانيون امة الفرنك (قدماء الفرنساوية) بانها امة متبربرة كالوحوش الكامرة خشنية جاهلة ذات حية شديدة وساكوا في هذا الوصف مسلك الشمر والتعمالي بحيث يرى من عباراتهم ان امتهم كانت اكثر تمدّنا من الفرنك وانها كانت ستجرة في فن ادارة الحمكومة مستضيئة بانوارالتمدن والذوق السليم وكان ذلك مجهولا عند الامم الشمالية وبهذه الكيفية وصفت الاميرة أنكومنينة اخلاق اللاطينيين كافى تاريخ بيزنت فلم تذكلم عليم الامع الاحتقار حيث وصفتم بانهم امة خشنية متبر برة بكني ذكرا عها فى تدنيس الناريخ وازالة بهجته ورونقه وكذلك المؤلف نستاس كرونيات فانه بالغ فى دم هذه الامة اكثرمن أنكومنينة ووصفها فى نهما وسلم بعبارات تقرب كثيرا من العبارات التي قالها المؤرخون قبله فى وصف اغارات ام الغوثيين والوندا ايين دكره فى تاريخ بيزنت

وايضًا المؤرخون اللاطينيون تجبوا عاية العب عند نظرهم بهاء اعبراطورية المشرق وثروتها وظرفها فبمجرد مانظرا حدهم وهوالمؤلف فواكود وشرتروس الى مدسة القسطنطستية تحي من منظرها وصاح فأثلابالهامن مدينة ظريفة واسعة ومااكثر دبورها وما اكثر قصورها البديعة البناء ومااكث مابرى فيهامن الورش الجيبة وماكنت الوهمانه وكثربهاسا رانواع الاشياء والنفائس من ذهب وفضة واقشة مننوعة كيف لاوقدشا هدت مناها بأتى اليها فى كل ساعة سفن موسوقة منجيع الاشياء اللازمة لاستعمال الناس انهى واماغليوم مطران مدينة صوروكان اعلم جميع المؤرخين الذين الفوا تاريخ الغزوات الصليبية فقد وصف فى عدة مواطن بها - ديوان القسطنطينية وعظمه وذكران ما كان براه اهل المغرب في تلك المدينة كان يجل أن تحيط به عقولهم واما بنيامين العبراني وهومن مدينة تودلة باقلم نوار وكان مبدء رحلته ( سا٧١١نة) فالظاهرانه تجب كذلائمن عظم مدينة القسطنطينية حيث وصفها بعبارات تدل على غاية التجب من تلك المدينة وذ كرمثل ذلك المؤلف الرجرون فرحلاته فى الفرن الثانى عشر والشالث عشر وما بعدهما وقد ألف الراهب غونتيرالفرنساوى نار يخافى فتح القسطنطينية بالجيوش الصليبية فى القرن النالث عشر وتكلم فيه على عظم قلك المدينة وبالغ فيها كغيره ثمان چرفرو ادوويل هردوان الذي هومن الاشراف الممتازين وكان

منعودا على الرفاهية التى كانت و قتلذ فى بلاد المغرب قدد كرانا عبارة فى هذا المعنى وبالغ فى التجب الذى ادهش بعض عساكر مالذين لم بروا مدينة القسط نطينية الاتلا المرقمعة فقال كان بعصر على هو لا العساكر أن يصد قوا بانه يوجد فى الدنيا بقامها مدينة ظريفة غنية مثل هذه المدينة حتى نظروا الى اسوارها الكبيرة وحصونها المشيدة العالية وقصورها البهية اللطيفة وكائسها النفيسة المنيفة فكبرد الله فى اعينهم بحيث لولم بروا هذه المدينة باعينهم لم بتنات لهم أن يت وروها بقتضى وصف واصف انهى وهذه العبارات الصادقة المبينة لناحالة اللاطينيين فى التجب الذى قام بانفسهم تقتضى ان اليونانيين يحق لهم ان يعتبر و اللاطينيين امة متبر برة بانفسهم قايلة التدن وان اللاطينيين المة متبر برة الى الامورالغيرا لمرية وكانو الا يعتبر فون ايضابان اليونانيين يفوقون عليم المالا ورائع مرائح والفارف

ولاشك ان الحكومة والاخلاق قد بلغافى ايطالياد رجة كال لم تكن فياعداها من باقى ممالك اور باوهذا ثابت مبرهن عليه بالحوادث والحكايات المذكورة فالتواد يخبل يظهر ان امهر رؤساء الحيوش الصليبية تعجبوا من هذا الفرق الكبير بين الايطاليين واليونانيين وكتب المؤلف ياكوس دو يترى الفرنساوى تاريخا في الحرب المقدس و بالغفى مدح اخلاق الايطاليين وعوايدهم فذكرانهم امة أأدب واكثر حياء من غيرها ومدحهم خصوصا بمعبة الحرية و بنشاطهم فى حكومة بلادهم

## المبحث الخامس عشر

فيان مطلب اقل ترتب الحرية فى مدن ايطاليا بصحيفة (٤١) من القسم الاقل من التحاف الملوك الالبا

عايستصو بان ننبه هناعلى الوسائل والوسايط التى استعملته امدائن ايطاليا لاجل توسيع حكمهم وتقوية شوكتهم فنقول ان هذه المدن بجرد

مااطمأنت على حريتها وعرفت انه صارلها اهمية وتأثيرا شتغلت مان تتملك على الاراضى التي حول اسوارها وذلك انه لما كانت هذه المدن في حكم الرومانين تتمتع بافتاآت ومزايا بلدية كانت جيع الاراضي المحاورة لمدينة تنسب اللا المدينة ومن مجوع هذه الاراضي تكونت عقارات الجعمة واكمن لم تكن سياسة الملتزمين تساعدهذ مالمدائن في حفظ من اياها واراضيها فتسيب عن ذلك أن اخذت منهاهذه الاراضي فعا بعد وقسمت بن من فتعوا بلادايطالياغ اعطيت لبارونين بنوا قصورهمقر يامن الواب المدن الي كانوا يحكمون عليها فاغارت عدة من مدائن ابطاليا على هؤلاء البارونين الجاورين لهمفى املاكهم متعللين بانتلك الاملاك كانت لهم وغصبت منهم والاتن بريدون اخذها فطردوا البارونيين منهاواشتركوا مع بعضهم فيهاومن ثمازدادت قوة المدائن وقويت شوكتهم كثيرا وحصل فىالقرن الحادى عشرواوا ثل القرن الثاني عشرمن تلك المدن كشرمن انواع التعدى كاذكره موراطورى وكان طمعها بزيد بازد بادشوكتها فهجمت بعد ذلك على البار ونبين القيا طنين بعيدا عنهيا وجبرتهم على ان يحلفوا انهم بكونون من جله اعضاء الجعية البلدية او الاهلية وان يعقدوا المشاق على الانتياد لقضائها وان يصيرعلى اراضهم جميع الفرد والغرا مات التى تفرض عليهامن طرف الجعمة البلدية وان يكونوا انصارالهذه الجعمة و يحاموا عنهامن كل عدقيتعدى عليهاوان يسكنواالمدائن مدة معلومة فى كلسنة قاله موراطورى

فامتثل الاشراف للعكومة المدنية في سائر البلاد ولكن لا يحنى انهم مع انقيادهم هذا كانوا يتأذون كثيرا من هذه الكيفية لانهم كانوا متعودين على ان يعيشوا في الاستقلال وقد وصف المؤلف أونون دوفر بر نجيان الحالة التي كانت عليها الطاليام دة حصى الملك افريدريق الاقل فقال المدن تحب الحرية كثيرا ولا تعبل اذى حاكم صاحب شوكة وقدرة حيث نقضت كل حكم كان عليها الاحكم القضاة فانها وضيت ان تكون حيث نقضت كل حكم كان عليها الاحكم القضاة فانها وضيت ان تكون

تحكومة به حتى ان ايطاليا الآن مشعونة بالمدائن الحرة التى جبرت اساقفتها على ان تسكن من داخل اسوارها وقل ان وجد احد من الاشراف ولوعظمت شوكته مهما عظمت الاوهو مكاف بالشرائع واصول حكومة المدينة التى هومقيم بها انتهى وذكر هذا المؤلف فى عبارة انحرى ان الملتزم موسو فيرات هوالذى امكنه دون غيره من باروني ايطاليا أن يبقى على استقلاله كما كان وابى أن يكلفوه بشئ من الشرائع والقوانين التي كانت توجد عدا ش ايطاليا أيا ذكره مورا طورى

واختار بعض الاشراف من نفسه ان يكون ابعا للمدن حين نظر جهياتها الاهلية يتمتعون بأمن عظيم و نفوذ كلة وامتياز وشوكة وثروة فاحب ان يكون له جزو من هذه الفوائد وعزم على ان يد خل تحت جاية هذه الجمعيات القوية الشوكة فجعل نفسه من جلة اهالى المدن القريبة لاملاكه ورئة قصوره القديمة وصارمن وقتئذ يجيث في داخل المدن ولومدة معلومة في كل سنة ويو جدالى الآن وثائق تدل على ان عدة من الهميات المراف ايطاليا تجمعت مع بعضها على وجه كونها منسو به لجمعيات المراف ايطاليا تجمعت مع بعضها على وجه وقر جدايضا الوثيقة التي بهاصار الملتزم أود وماسوراتا من جلة اهالى مدينة أوز يمو في اقليم مرشود نكون وشرط على نفسه في هذه الوثيقة أن يكون من جلة اهالى من مناهدة المائية في المناف به ليزداد فرا أن يكون من جلة اهالى هذه المدينة وأن يفعل جميع ما يكلف به ليزداد فرا وسعادة وان يكون مطبعالقضاة هذه المدينة شهرين في كل سنة بل واكثر من ذلك وسعادة وان يقم داخل المدينة شهرين في كل سنة بل واكثر من ذلك وحابة عائلته واحما به وان تدفع عنه كل عدق يتعدى عليه

وكان الدخول في جلة اهالى الجعيات المدنية من ية كبيرة بحيث ان العوام بل والقسيسين اصحاب المعياز رضوا بان يكونوا من جلة ارباب الجعيات المدنية الكبيرة المتعوابالا من وشرف المقام الذي كان لا رباب هذه الجعيات

ذكره موراطورى وقبل حدوث الجعيات المدشة كان الاشراف لايقيون الابقصورهم وكانوا ينصبون فيها دواوينهم وكانت المدن وقتتذخربة الايسكنها الا الارقاء المستعبد ون وبعض من رعاع الناس واكن سب هذه الحادثة التي تكامناعليها صارت المدن اعرمن املاك الملتزمين والاشراف وصارت مشعونة بسكان اعيان اولى احترام واستار وتعددت في الطالب الله العادة السعيدة الموجودة فها الى الات فترى العائلات ذات الامتمازالي تسكن المدن الكبيرة من ايطاليا اكثر من العائلات الشهيرة التي تسكن المدن الكبيرة في ماقى دلاد او ر ما ولما صارت مدن ابطاليا مسكونة بالا كابر والاعيان ازدادت محة اوعظم احترامها وزاد تواعها بحفظ حربتها واستقلالها ثمان الاعمراطرة كان لهمسايقا فاغلب مدن ابطاليا الكبرة قصورينزلون بهاوقت ان كانوا يشقون فى للادايطاليا وكان العساكر الذين يصعبونهم يوزعون على بيوت اهالى المدن فكان اهالى المدن برون ان في ذلك اذلالا الهم وخطراعا يهم لانهم كانوا يقولون انهؤلاء الناس الداخلين فى مدنناهم حكامنا واعداؤنا فاشتغلوا سريعا فانقاذانفسهم منهذا الامرضعض مدن عالفها الاعبراطرة علىان لايدخلوهاابدابل يجعلون مساكنهم خارج اسوارها كافى الوثيقة الملوكية التىذكرهاموراطورى وبعض آخر رخص له الاعبراطرة ان يهدم القصور الملوكمة التي في داخل الاسوار بشرطان بني قصورا غرها في الرسائيق التنزل بهاالاعبراطرة

وهذا التعدى الحاصل من طرف مدن ايطاليا أفزع جميع الاعبراطرة وملا قلوبهم بالاحزان والاشجان فصعموامن وقتئذ على ان يجددوافها أمانيا الافتاء الملوك وان يردوافها الاشياء الى حالتها القديمة وكان من جله من اطهروا العرزم في هذا المشأن واجتهدوا في تتيم هذا المشروع الملك افريدريق بربوروس فاجتمعت عند ذلك جميع المدن الحرة من ايطاليا وصارت عصمة واحدة و تأهبت المدافعة عن نفسها و بعد المنازعات

والمشاجرات الطويلة الى كانفها كلمن الفريقين ينحي تارة ويضسرأنوى عقدت في مدينة قو نسطنسه (سمالنة) مشارطة صلح بها بتلدن ايطالماالكبيرة جمع المزاياوالخصوصيات التي كان اعطاها الاعبراطرة المتقدمون ذكره موراطورى ثماعتبرت هذه المشارطة بعدذلك كانها فصل مهم من شرآ تعالقرون الوسطى حتى جرت العادة بقرتها معقوانين الااتزامات فيآخر كتاب الحقوق المدنية حيث كانت تضمن للمدن المتعاهدة حفظ الاهم من من الماهاومع ان هذه المشارطة كانت تثبت للماك شوكة عظية وافناء واسعا لمزل المدن مواظبةعلى قوة عزمها وبذل حهدها في وسعدائرة مزااها وساعدتها في سعيها الاقدار حتى ان اغلب مدن ايطالما الكبيرة قبل انقضاء القرن الثالث عشركانت قد رفضت طاعة الاعبراطرة وصارت جهورية مستقلة بنفسها فاحكامها وافتا آتها ولاحاحة الى أن نذكر هذا الطرق التي سلكتها حتى وصلت الى أوج هـ ذه الشوكة العلية التي هي طالع نحس على الاعبراطرة وطالع سعد لحرية بلاد ابطالما وقد جع المؤلف مو راطو رى الذى عادته الصدق والتدقيق عدة وقائع نقلها عن المؤلفين كاهي من غيرتصرف في عباراتهم توضع هذا الام التاريخي المرغو بالذى قل من يعرفه وذكر ذلك ايضا المؤلف ويلذوف

#### المجث السادس عشر

في بان مطلب ادخال الحربة في فرانسا وغيرها من باقي ممالك اور با بصحيفة (٢٤) من القسم الاقل من اتحاف الملوك الالبا

وقبل انشاء الجمعيات البلدية اوالاهلية فى مملكه فرانسابزمن طويل اعطى الماترمون وثائق عنى البلدية اوالاهلية فى مملكه فرانسابزمن طويل اعطى كانت هذه الوثائق منايئة بالكلية للوثائق التى انتشرت فى القرن الثانى عشر حيث لم تجعل المدن بتلك الوثائق جعيات بلدية كاجعلت بالوثائق التى انتشرت فى القرنين المذكورين ولم ترتب فيها حكومة بلدية

ولم تأذن لاهلها بحمل السلاح فلم بكن في تلك الوثائق الا مجرداعتاق الاهالى من الاستعباد والرق الذي كانوا فيه ومعافاتهم من بعض خدم شاقة مذلة ولكن فرضت عليهم بعض غرامات معلومة يدفعونها لساداتهم الملتزمين في نظير ما كانوا بكانونهم به سابقا كيف شاؤا ويوجد الى الآن من هذه الوثائق وثيقتان لقريتين من قونتية روسيلون تاريخ احداهما (سكه فنه الوثائق وثيقتان لقريتين من قونتية روسيلون تاريخ احداهما والظاهران هذه الوثائق لم تكن مجهولة في غير مملكة فرانسامن بلاداور با وانها كانت واسطة يتوصل بهاالى المزايا الواسة قالتي اعطاها لويزلوغروس والى لويرالسمين) لمدن التزامانه وجفالكه

ثمان الجعيات الملدية فى فرانسالم تصل ابدا الى درجة الاستقلال الذى كانت تثمتع به جعيات ايطاليانع ان جعيات فرانساقداكنسبت مزايا وخصوصيات جديدة ولكن كان حق الحكم عليها منوطا ما لماول اومالمارونات الذين يحكمون مدائن تلك المملكة ويعطونها وثائق الاعتاق ويوجد الاتن في مجوع اوامر ماوك فرانساعدة كسرة من هذه الوثائق صادرة من ملوك فرانسا اومن كاراناعهم ومن قرأهذه الوثائق يتعجب من الحالة المستة المحزنة التي كانت عليها المدن قبل حدوث الجعيات الملدية وقت أن كان عليها قضاة منصمون منطرف الملتزمين وكان هؤلاء القضاة يفعلون فيها كماشاؤا حيث لميكن غمشر يعةسوى شريعتهم وقوانينهم وكانت العطايا التي تذكرفي هذه الوثائق كاله عن اعطاء بعض مزاما لم يكن يتتعيم الناس قبل والقوانين التي كانت فيها كنامة عن واسطة لازالة بعض الظالم التي كان يما ذي منها الناس وتشمل هذه الوثائق ايضاعلى الوسايط التي كانت اقل منشاء للحكومات المتنظمة وقوانين التعادل وبهذين الامرين كانت تلك الوثائق حرية بأن يلتفت الما التفاتا خصوصما فرأبنا انه عوضاعن كوننا نحمل من قرأ كأينا هذا على المؤافات المطولة التي توحد فها هذه الوثائق مشتشة نذكرله هنا مايكون له به المام سعض شود مهدة مذكورة في تلك الوثائق

ورزب ماجعناه من قلف البنود على فصلين الفصل الاقل فيا يخص الا من الشخصى والفصل الشانى فيما يخص الا من على العقارات والاراضى فنقول

\*(الفصل الاقل فما يخص الاعمن الشخصى) \*

لا يحنى اله فى حالة الفتن والتقلمات التى نشأت فى اور باعن فسادا لحكومة الا لترامية كان الاثمن الشخصى اهم مقصد لكل انسان وكان وقتئذ لا عكن لاحدان يحامى عن اناعه الا كارالبارونين الحربين فكان ذلك احد الاسماب الاصلية التى وصائم الى كتساب السطوة وعظم الشوكة ولكن كان انشاء الجعيات البلدية فعابعد واسطة لا من كل انسان على نفسه من غيران يحتاج لجاية الاشراف والبارونين كما كان سابقا وذلك من عدة وجوه

(اولا) كان مبنى كل وثيقة ان اهل الجعية الاهلية يلزمهم ان يتحالفوا على أن يعين بعضم بعضا عندا طاحة وان يحاموا عن أنفسهم وينتقه وا لبعضهم من كل عدو اوطالم يتعدّى عليم

(ثانيا) انه متى طلبت مدينة حريتها وجب على جيع سكانها أن ينضموا الى بعضهم ويصير وا جعية واحدة ليحيا مواعن انفسهم واذا أبى احد منهم ذلك حكم عليه بغرامة كبيرة فى نظير امتناعه

(ثالثا) كان لاهالى تلا الجعيات البلدية الحق في ان يحملوا السلاح وان يحاربوا اعداً عمم الخصوصية وان يستهملواة وتم العسكرية في تخير جيع الاحكام التي تصدر عن فضاتم ذكر الوجوه الثلاثة المؤلف داشورى (رابعا) بطلت عندهم عادة اخذدية القتيل امو الاوكذلا عادة اخذالاموال في نظير كل فعل قبيم يخالف انتظام الجعية وامن الناس وصاركل من ارتكب ذنيامن الكائر الفاحشة بعاقب بالفتل او يحكم عليه بعقاب آخرشديد على حسب ذنيه الذي حناه

(خاسسا) كان لا يجب على اهالى المعيات ان يبرؤا انفسهم او يدافعواءتها

بالمقاتلات الشرعية فكان اذا أتهم انسان بجناية لا يحكم عليه بشئ الابعد ثبوته بالبينة واقامة الدعوى على الوجه الشرى ذكرهذبن الوجهين داشورى والمؤلف مبروى

(سادسا) اذا كان انسان من اهالى الجعيات يظن با مر أنه يريدايد آه اوانه عدوه ساغله ان يشكو للقاضى لكن بلزمه اليمن في هذه الحالة فيعضر الفاضى الشخص المدعى عليه و يطلب منه ضامنا يتكفل انه لا يقع منه ضرر في حق المدعى و يشترط عليه انه ان و قع منه ذلك عوقب بدفع غرامة كمرة ذكره داشورى

ومثلهذا الاحن مو جود الى الآن فى ابقوسها واقل حدوث هذا الامن فى فرانسا كان بين اهالى الجعيات البلدية وحيث تحقق الناس في ابعد ان نفعه كثير فى أمن كل انسان على نفسه توسعوا فيه حتى عمسا تراعضا الجعية كاذكره دوكنج فى كابه المسمى حياة الملائسة تو ير

\*(الفصل الذاتي فيا يخص الامن على العقارات والاراضى) \*
كانت وثائق الجعيات البلدية لاتهمل فى شأن الامن على العقارات
بل كانوا يعتنون به كايعتنون بالامن الشخصى وذلك انه على حسب
القوانين القديمة التي كانت بمملكة فرانسا كان لا يجوز القبض على احد
ولاوضعه فى السحن بسبب دين خصوصى فى ذمته فكان اذا قبض على
انسان لاى سبب كان ماعدا ارتكابه للكبيرة من الجنايات والذنو بيجوز
تغليصه من ايدى الضاط القابضين عليه قهرا عنم والظاهرانه فى بلاد
اخرى غير بلاد بملكة فرانسا كان الناس بمتعون بهذا الحق ايضا وهوعدم
جواز القبض عليهم من اجل الديون فادامت الجعية باقية على اصل
خشو نتها وعدم عديها كان الدين معتبرا كانه امر ذاتى يتعلق بذات المدين
لامامواله ولا بعقاراته واملاكه غرقة م الناس فى التمدّن وصار كل غرب
استعملت فى هذا الشأن كانت فى الجعيات البلدية نم اخسذت فى التقدّم

شيأفشياً على الوجه الذى نذكره وهو (اقلا) كان في مبدء الامر اذا باع انسان لاخر شيأ بنن مؤجل استو ثق البائع من المشترى برهن محفظه عنده حتى يسلم النن وتوجد الى الآن من هذه العادة عدة وثائق ذكره داشورى

(ثالبًا) كان اذا لمبدفع المشترى لبائعه رهنا وماطل عند انقضاء الاحل اواعسر كان لغر عه الحق أن يقيض بنفسه على امتعة مدينه قهراعنه وقدصدرا مرمن ملك فوانسا يرخص لجيع اهالى مدينة ناريس ان موله دين على آخر محوزله ان يستولى كيف شاءفي اى محل كان على جميع ما ينسب لمدينه حتى يقضى ماعليه وهذه العادة الخشنية التي هي من قبيل القساوة الحملية الفطرية مكثت زمناطو بلاا كثر بمايظن بالنظر لحالة الجعية وقتمذ حيث كانت منتظمة غبرخالية عن الشرائع والقوانين وسان كون هذه العادة مكثت زمناطو بلاهو ان هذا الامر الملوكة المذكورة سا كان صدوره من الملك (سيم المنة) واما الامر الذي نسخه ونهي عن ان بأخذ الغرماء امتعة المدينن الابام القاضي وتفتيشه فإ بصدر الا (ساتالنة) ولكن يظهرانه منذ زمن طويل قبل ان تأتى الشرائع مدوآء مقطع عرق هذا الدآء القبيح كان الناس مجبورين على ان يسلكوا فيه مسلك التعفيف لماكان يترتب علمه من المضارالتي كانت تلحقهم واذا تفطنت لذلك رأيتان هذه العادة موافقة لعوايد كثبرة قد ذكرناها فماتقدم ولا ننمغي ان ننسب العوايد الجديدة للشرائع والقوانين التي اقتضم الان القوانين فى العمادة الما تقر بعض عوابد يظهر بالتحر بة انها فافعة لا تقة

(ثالثا) بجردماصارللقضاة مدخلية في هذا الشأن رسواصورة مستحسنة في القبض على المنقو لات من امتعة المدين واثاثه وان نقصت عمة هذه الامتعة عن الدين قبض على عقاراته واملاكه و ببعت حتى يستوفى الغريم دينه ذكره داشورى و بهذا القانون كان يأمن كل غريم على حقه امنا كليا ولكن حيث ان هذا القانون كان صعباعلى الناس اخذت المروءة الانسانية

من نفسها في تضديقه وتحقيفه فنع الغريم من القيض على ملادس مدينه وفرشه ومال منه وآلات زراعته وغبرذلك كاذكره داشوري وذكر ايضا أنه لماصار قانون القيض على استعة المدين عاماشا تعا منع كذلك أن رقمض الغريم على فرسمدينه واسلمته اذا كانمن الاشراف وحيث كان الصمد تسلمة الاشراف الحرسن وكانوادا عامتولعن به منع الملك لويز لودسو نبرأن يقيض على صقراحد من الاشراف في نظير دين اوجر عة عليه ولكن اذا انفق ان المدس ادس لهمن الامتعة الاهذه الاشماء فأنها تؤخذ كغيرها (رادما) لاحل ان يصمر الامن على العقارات اكيدا في الجعيات البلدية كان كل من ارادان مكون عضوا من اعضائها محرعلى ان بشترى او سفله متا او يتخذله ارضامن اراضهااو مأتى معه فى المدسة التى سكنها عقد ارمعلوم من الامتعة والاثاث يحيث يكون مضمونا مافي الوكه وافعاله ذكره داشوري (خامسا) انه لاجل تأكيدهذا الامن حسب الامكان صاراهل الجعمات فيعض المدن مضطرين الى كفالة بعضهم بعضا ذكره داشو رى ايضا (سادسا) جميع القضايا التي تخص العقارات كان يحكم في االقضاة الذين ينتخبهم الاهالى وكانما يحكم به هؤلا القضاة اعدل واصم من احكام البارونيين الذين كانوا يعتقدون ان احكامهم فوق كل حكيرمع انهم كانوا يحكمون كيف شاؤا على حسب اهوآ ثهم وشهواتهم النفسانية ذكره داشورى (سابعا) كان لا يحوز أن يفرض على اهالى الجعيات غرامات اختدار بة غرمضوطة بحيث تكون على حسب ارادة من يفرضها لان المنتزم الذي كان يعطى وثبقة اعتاق اومعافاة لمعض المدن كان لا مأخذ من جعماتها الاميلغ امعلوما في نظير جميع انواع الحقوق التي كانت له عليها وكان لا محوز ايضا تؤزيع هذه الغرامات الامالسوية فكان محبان توزع مقدار الغرامات المفروضة على الجعمة من أهالها على حدسوآء خشمة أن يخص الضرر جاعية دون آخرين حتى انه في ونائق بعض الجعيات الاهلية ذكرت قوانین سین طریق و زیع الغرامات علی کل انسان ذکره داشوری

وقدصدر من الملك سنت لوير في هذا الشأن امر شاع بنجيع الجعيات و لا يخفي أن هذه القوانين كانت تعين الناس كشرا على تحصيل الحرية والنشبث بها حيث كانحق توزيع الفردوالغرامات بموجب هذه القوانين منوطا سعض اناس من الاهالى ينتخبو ن من كل يرواس ( اى خط اللورى) وتؤخذ عليم الموائيق أنهم يوفون مذه الوظيفة على وجهالحق والعدل ثم ان الذين احد ثوا الجعمات الاهلمة صمموا على مقاصد عظمة من اعظمها انهم عزموا على ان يقووا ميشاق الامن على العقارات حتى تصرآمنة اكثر عاذكرنا ومدل على هذه العزعة مقتضيات الاحوال التي كانت في ذالة الوقت و مدل عليها الضاعمارات عدة و ثائق حررت وقتشد كوثيقة الملكة ألمنوره ملكة ا نكاتره التي صدرت منها لجعية نواتبرس ذكره دوكنج وماقدمناه هو بعض القوانين الاصلية التي احدثت لاجل الجعمات الملدية مدة القرن الثانى عشر والثالث عشرو يمكن أن نعترهذه القوانين كأنها ممادي اصول التشريع والسماسة منضبط وربط لانها اعانت كثيرافي انشاء حكومة منتظمة بين جميع اهالى الجعيات فبمعرد انشاء الجعمات اخذ النياس فىالتعاظم والتحاسر ونشروا اعلام الحرية حتى ان الماتزم هوممرملتزم بوحولما اعطى لدينة ماويل وثبقة الاعتاق طلب من اهماليهاأن يحلفواعلى أن لا يخونوه ولا يخونوا خلفه من بعده واخذوا عليه المواثيق ايضا ان يحافظ على حريتهم وعتقهم ولاجل كال امنهم حدوه علان يعين عشر بن من الملتزمين بلتزمون بماالتزم به ذكره داشورى ونظير ذلك ماوقع من الملتزم دو موارنس في اقلم دونينه حيث عن عدة اشخاص لتكونواضا منهن لهاذا تخلف عن العمل عوجب البنود المينة في وثيقة جعية مدينة موارنس فتكفل هؤلاء الاشتناص الضامنون بان يسلمواانفسهم اسكان مدينة موارنس اذا تعدى ملتزمهم على بعض حقوقهم وان بمكنوا اسرى عندهم الى ان يعدل هذا الماتزم سمركافى تاريخ اقلم دوفسنه وكان ذا عاب انسان من مشايخ البلدة اوا كابر القضاة في حق احد من الاهالي جمر

على أن يحضر ضامنا بلتزم بحضوره في الحكمة لتقيام دعواه كالآحاد فاذا حكم عليه بعقاب كان يحكم عليه ايضا كالاحاد سوآء بسوآء بالنظر الذنبه الذى ارتكبه قاله داشورى وكل ذلك يفهم منه أن جيع الناس كانوا على حدسوآ وهذا امرالم بكن يعرف في المذهب الالتزامي ولافي الحكومة الالتزامية وكانت الجعيات البلدية تحافظ على الحرية مهما امكن حتى الغوا فى ذلك وصار يطلق لفظة حرية على كل جعية منها كاذكره دوكتم وكان الاشراف في مبدء الا مر لايميلون كشرا الى هذه الجعيات حيث يعلون أنفيها تضييقا لشوكتهم وحكمهم وقدما ها الراهب غيبرت بالاشداعات القبحة المشؤومة لانها كانت واسطة في اعتاق المستعمدين واخراجهم عن ظاعة ساداتهم وهذا على زعمه مخالف للشريعة والعدل ذكره دوكنج ايضا وقدحصل ان بعض الاشراف والقسيسين اولى الشوكة والمأس تصدوا لتعطيل انشاء هذه الجعيات وكافوا انفسهم مالاتطيق ف تضييق دآ روة من الاها حق اظهروافي هذا الشأن غيرة زائدة جداعن حد العادة وشاهد ذلك المنازعة والمنافسة التى حصلت بين مطران مدينة رمس وسكانهاادمكت جيع المطارنة زمناطو يلاوهم يشتغلون مضييق دائرة افتا آن جعية هــــذه المدينة وحقوقها واما الاهــالى فكثوا مدة خلو الكرسى القسيسى من رئيس وهم يهمون بتمكين افتاآ تهم وتقو يتهاو توسيع دائرة حقوقهم ومناياهم ذكره أنكتيل فى الديخ مدينة رمس المدنى والساسي

وهذه المحوظات التى قدمناها فى سان حالة المدن وسكانها ثابتة براهين جة صرحت بها عبارات شى فى تواريخ القرون الوسطى وشرائعها وزيادة على ذلك كان بعض المدن الكبيرة العظيمة بمتع بشروط ومن ايا احسن من المتقدمة وكان لها من الحرية حظ او فر عاتقدم وذلك انه فى مدة حكم الرومانيين كانت الحكومة البلدية المرتبة فى المدن حكومة ملاعة المحرية بالمكلية وكان حكم مشورة السنت فى كل جعية نافذا ودائرته واسعة

وكذلك من الاهالى و عكن ايضا ان بعض المدن الكبرة الني سلت من تخويب الام المتبريرين كانت باقية الى ذالة لوقت على المعظم من صورة حكومة القديمة فكانت محكومة عشورة اربابها من الاهالى والقضاة الذين ينتخبهم اهالى تلك المدن وهناك ما يعضد هذا الامر كاذكر الماهب دو بوس فى تاريخه و يستفاد من بعض وثائن الجعمات التى اعطيت الماهدن فى القرن النانى عشر والثالث عشر ان هذه الوثائن الحادثة لم نكن الالتثبت المزايا التى كان يمتع بها الاهالى قبل انشاء الجعمات البلدية ذكره داشورى وكان هناك مدن اخرى تبحث عن حقوقها ومن الها وتستند فى ذلك على ان هده المزايا ثابتة لها لم تنفل عنها منذ زمن الرومانين كاذكره دوبوس ولكن المدن التى كانت تمتع بهذه المزايا الاخيرة كانت قليلة بحيث لا يمكن الاستدلال بها على شئ يخالف ماذكرناه فى هذا المشأن بالتحاف الملوك الالبا

### المجث السابع عشرا

في بيان المطلب المتقدم ايضا بصحيفة (٢٤) من القسم الاقرامن انحاف الملوك الالبا عند الكلام على شروع مدن المانيا في ترتب الحرية

#### التي هي اساس لحريثها الآن

بعدماذ كرناه تفصيلا في انشاء الجمعيات البلدية في مملكة فرائسا وابطاليا وفي النتائج التي نشأت عن ترتب هذه الجمعيات أردنا أن نذكر كذاك مع الاعتماء وزيادة التأمل جمع التقدمات التي حصلت المدن والحكومة البلدية في بلاد الما نياحيث رأينا ن ذلك من الامور المهمة فنة ول ان قد ماء الجرمانين لم يكن لهم مدن اصلاوا فما كان لهم كان الهروز وقرى لا يدون جما يوتا متلاصقة كافي المدن ذكره تاسيت وكانوا يرون ان جرهم على السكني بمدينة ذات اسوار من جلة اما وات الرق والاستعباد حتى انه لما كانت قبيلة منهم تقوم على الرو مانين لتخطص من حكمهم كان اهل القبائل قبيلة منهم تقوم على الرو مانين لتخطص من حكمهم كان اهل القبائل

يلزمونها مان تهدم اسوار المدن التي بناهاالرومانيون في اراضها المستدل بذلا على انهاصارت حرة وكانوا يقولون ان اجرأ الوحوش الكاسرة اذاوضع فحبس تضعف قوته وتضيع شدتهذكره تاست ايضا نع كان الرومانون قد بنواعدة مدن كبيرة على شواطئ نهر الرين واحكن قبل القرن الماسع من الملاد كان بقل أن توجد مد ينة واحدة في جميع الاقطار والاقالم الواسعة التي بين نهرا لرين و بحر باطني كذا قال المؤلف كونر نحمو س وخالفه المؤلف هينكسيوس ولكن اذا سلنا جيع مااستدل به هذاالمؤلف الاخبر واستنداليه رأينا انه لميكن مذه الاقطارالواسعة الابعض محال معاها بعض المؤرخين مدائن وايست مدائن حقيقمة وامافى زمن الاعمر اطور كرلوس مانوس وذريته فان حالة المانيا السياسية اخذت فى الانتظام على وجه حسن واسست عدة مدن واعتادالناس على التأنس والاجماع بمعل واحدود للذان كرلوس مانوس حددفى اكبرمدن المانا مطرانيتين وتسع اسقفيات وزادها خلف أؤمن بعده وحيث كان المطارنة والاساقفة مقيين مالمدن و يحكمون فيها مالا قضمة الد شية اضطركمر من الناس الى الاستبطان سلانالمدن كذاذكره كونر نحيوس ثمان الملك هنرى لووازولور (اى صمادالطيورلانه كان متولعابصدها)الذى جلس على كرسي المملكة وقتةذ متخرية باغارات اهل الجاروغيرهم من الملل المتبزيرة فعزم هنرى المذكور على ان يسدّ مجرى سيل هذه الاغارات فحصن المدن بالاسوار والبروج وامر رعاياه بالاستبطان بها وامر بعض الاشراف ايضا بذلك فلا سكن الاشراف مع الاهالى شرف مقام الاهالى وعظموا عما كانوا عليه سابقا فن وقتئذ لم تزل المدن آخذة في الازدياد وصارت تنمو في العمار والغني الا انها كانت في ذاك الوقت محرومة من الحرية والاستقلال مافتاا تهاالملدىة لان المدن التي كانت من التزامات الاعمراطورية كانت تحت حكم الاعبراطور وقضاته الذين كانوا رؤساء الحماكم يقضون فهما

بالعدل واماالمدن التي كانت في اراضي البارونين فيكان كل بارون برعم ان المدن التي بارضه من جلة التزاماته و يحكم فيها بنفسه او نوابه ذكره ويحكم فيها بنفسه او نوابه ذكره وحكم فيها بنفسه او نوابه ذكره وسكوس وهينكسيوس ثم تأسى اهل المانيا بالإيطاليين في انشاء الجعيات البلدية بربوروس (اى دواللحية المشقراء) هو اقل من خطر باله زمن اعبراطرة المانيا ان يفعل مثل الملال لو يرلوغروس حيث زاد في عدد الجعيات البلدية ليضيق بها دائرة شوكة الاشراف ويضعف قو تهم ذكره المؤرخ بفيفيل في ناريخ المانيا

وقد وجدت عدة مقتضيات احوال اعانت على از دياد مدن المائيا من حكم هنرى لوواز ولورالى ان صارت هذه المدن مستكملة لجيع من الاها وخصوصياتها ثم ان انشاء الاسقفيات الذى تكامناعليه آنفا قد حلب الى المدن ا نا ساكثم بن استو طنوامها وكذلك انشاء الكندر الات (اى امهات الكائس) بذلك المدن فانه حاب الهاكثيرا من السكان فصارمن وقتئذ تعقد في المدن جعمات قسيسمة ومحالس افتائمة من كل نوع قسيسمة ا ومد نبة وعتق في القرن الحادي عشر عدة من المستعبدين استوطن معظمهم بالمدن واستكشفت عدة معادن واستخرجت في افالم عديدة وبهذا مارالناس يتنافسون في سكني الافالم ويأنون الهاافوا جاونشأعن ذائ احداث عدة مدن كاذكره كونر تحموس وفىالةرن الثالث عشرا خذاهل المدن فى التعزب والتعصب لاجل المدافعة عن انفسه ومنع الحلل وعدم الانتظام النائي فيهاسب حروب المارونين الخصوصية وظلهم وجورهم فى الناس وم ذه العصب صارحال سكان المدن احسن وأأمن من غيرهم من سائر طوائف الرعاما حتى ان كثيرا من الناس انتظموا فىسلان الجعيمات البلدية مالطوع والاختمار كما ذكره كونرنجه وسايضا

وكان سكان مدائل المانيا منقسين الى ثلاث مراتب كاذ كره كيمن يسكيلد (الاولى) مرسة الاشراف (الثانية) مرسة الاحرار من الاهالى (الثالثة) من به الصنايعية وكانوا مستعبدين فلا نولى هنرى الخامس المملكة (سندالية) اعتق الصنايعية المستعبدين الذين كانوا ساكنين بالمدن و جعلهم من من به الاحرار كاذ كره المؤلف المذكور والمؤاف بفيفيل فان مدن المانيا وان كانت قدمكت فى الاستعباد اكثرمن مدن فرانسا الاانها لماملكت حريتها صارت بوسع دائرة من الها حتى فاقت مدن فرانسا بكثير في هذا الشان فهميع المدن الاعبراطور بقالحرة مع كثرتها القبت بالمدن المباشرة اوالمتصلة ومعنى كل من هذين اللفظين فى اصطلاح فقها الحرمانيين ان هذه المدن كانت تحت افتاء الاعبراطور وحده مباشرة بدون واسطة وانه كان الها في خطها جيع حقوق الاستقلال وكال التصرف وقد بين وانه كان الها قالم المدن الاعبراطورية وهي حرية بان تلقب باعظم حفظة المعرية الجرمانية واصول هذه المزايا معلومة فى الجالة فلاحاجة الهان تصدى لذكرها هذا المرابا

## المبجث الثامن عشمر

في شرح قوله ودخلت في جيع بلادالنيسا الى آخره بصحيفة (٢٤) من المطاب المتقدم في القسم الاقل من المحاف الملوك الاابا ثمان مؤرخي اسبانيا لميذ كروا الاشيأ واهيا جدا في اصل انشاء الجميات المدية وتقدّما تهافي اسبانيا بحيث الله لا عكنه الناديين رسن انشاء هذه الجميات في تلك المملكة ولا كيفية احدا ثها ولكن ذكر المؤلف مار بالا مليفهم منه انه في (سن ١٣٠٠ نق) كانت عمان عشرة من مدائ اسبانيا الها الحق في الحضور بمشورة القرطس في بملكة قسطيلة وهي في اسبانيا نظير مشورة ليز بتا چنرو في فر انساونظير مشورة الديب في المائيا ويولونيا واسوج مشورة ليز بتا چنرو في فر انساونظير مشورة العموم اومشورة وكلاء المملكة وماذ كرناه في انقسم النالث من انتحاف الملوك الاابا في شأن ترتب هذه المدن والحقوق التي كانت تدعيها لنفسها يبرهن لنابرها نا جلياعلي انها في شكل والحقوق التي كانت تدعيها لنفسها يبرهن لنابرها نا جلياعلي انها في شكل

كومتها ومزاياها كانت عاثلة للعمعمات الااتزامية وهذا الامر بانضعامه الكون جمع الدول الحكومة حكومة التزامية كانت كاهانشيه بعضماشها كليافى رتيم اوتدبرها السياسى يستنتج منه ان الجعيات البلدية قدحدثت في اسمانها على نسق حدوثها في غيرها من بلاد اور يابل و يمكن ايضاانها حدثت عند الاسانيين قريبامن زمن حدوثها عند غيرهم من مال اوريا وسنذكر في بعض المباحث الآسة ان الظاهر انه في مملكة اراغون كانت المدن قد مادرت الى اكتساب من أما كبيرة حتى صاراها حق فى النشريع وانشاء القوانينوف (ما النة) كان اهلى سراغوسه متدون ما لرية السماسية وكانوامساوين في الرتبة والمقام لاهالي المرتبة الثانية من مراتب الاشراف وكانوا ايضا قد اكتسبوامزاما اخرى عديدة لمنكن ثاشه وقتئذ لمن كان في من تبقهم من مال اوريا الا نوين كاذكره زورينا في تاريخ اراغون واماانكاتره فلم يحصل انشاء الجعيات البلدية فيهاالا بعدأن فخصها النرمنديون وذلك انه بعدهذا الفتح نقل اهل انكلترة هذه العادة عن الفرنساوية واحدثوا فى الدهم الجعيات البلدية وصارت المزاياالتي يعطيها الملك فى انكلترة مشاجة مالكلمة للمزايا التي تكلمناعليها فعاسبق واكن حيثان هذا امر معلوم لمعظم الناس فلانتصدى لذكرشئ مخصوص منه وانما نقتصر على أن نوصى من قرأ كأبناهذامان راجع كتب المؤلفين الذين وضحوا هذا الامرالمهم من تأريخ انكابرة وهم المؤلف برادى والمؤلف مادوكس والمؤلف هوم نع يمكن ان بعض مدن انكلتره في زمن الماوك السكسونين كانت قد آلت لى جعيات وان الوثائق التي اعطاها ملؤك العائلة النورمندية لم تحكن وثائق اعتاق وانماكانت تثبت المزاط التيكان يمتع بها المدن سابقا كاذكره المتلتون ومع ذلك كانت مدن انكلترة مدة القرن الثانى عشر صغيرة ضعيفة وهناك برهان جلى على ذلك مذكورف تاريخ هنرى الثاني للمؤلف ليتلتون واما المؤلف فيظو سطوفان وهو احدد مؤاني هدرا العصر فقد وضف مدينة لوندرة مدة الملك هنرى الثانى وتكلم على تجارة هذه المدينة وثروتها

ورفاهية سكانها و بالغ ف دلك حق ان ماذكره من الوصف يصع ان يصدق على حالة هذه المد سفالتي هي عليها الآن وان كانت في وقتناهذا اكبر مدائن اور با واغناه الكن مانسبه هذا المؤلف من العظم والبها ولناللد سفاغاه و بالنظر لحمالها وقته أد بالنسبة الى غيرها وذلك ان بطرس دوبولو اس احد مؤلق ذاك العصر و كان رئيس شامسة مدينة لوندره فه والذي يعرف احوال هدّه المد ينة حق المعرفة لتوفر اسباب ذلك عنده قد ذكر ما يفهم منه ان هذه المدينة التي بالغ في وصفه المؤلف في طوسطو فان لم يكن سكانها اكثر من اربعين الفافانظر الى المدائن الاخرى تعلم بالقياس كمية اهاليها حيث ان اهد المناف الايزيدون على اربعين الفاو بالجلة فلم يكن اهذه المدن اقتدار على ان تأبت لا نفسها من الواسعة حدا وكذلك ترتب القرى المدن اقتدار على ان تأبت لا نفسها من عدة و جوه ترتب مدن فرانساوانكان و تأبه من عدة و جوه ترتب مدن فرانساوانكان و كاهو موضع في بعض التواريخ

# المبحث التاسع عشر

فى شرح قوله وقو يت خصوصيات الرعايا على التدريج الى آخر وبصيفة (٤٧) من مطاب النائج السعيدة التي نشأت في المسكومة عن هذه الحادثة بصحيفة (٤٦) من القسم الاقل من اتصاف الملول الاليا

مُ انه بعدانشاء مشورة الاهالى بقليل وظه ورها بين مشاور المله استيقظت عقول الفرنساء وية بسبب هذه المشورة الحادثة الى التولع بالحرية ونشأ عن هدف التواع عرات جليلة فحصل فى عدة اقاليم من عملكة فرانسا ان الاشراف والجعيات البلدية قد تشاوروا مع يعضهم واتفقوا على ان يحاموا عن حقوقهم ومن اياهم من تعدى الملك الذى كان يتصرف كيف شاء اسطوته وشوكته التى كانت له وقتئذ وقد نقل القونية بولانوليرس نسخة من نسخ القوانين التى كانت ترتبها هده الجعيات المتفقة تاريخها من نسخ القوانين التى كانت ترتبها هده الجعيات المتفقة تاريخها (سكاتانة) وذلك بعد ماصار لرسل العمالات والمدن دخل فى مشووة

وكلا المملكة وصاروا من او ماسانفلات عشرة منة وشدد الاهالي كثيرا فى المدافعة عن حقو فهم و مناناهم حتى صار الملك محتر مهم في جمع حقوقهم وخصوصالهم ولايتعدى عليم فىشئ فكنت هذه المشاو رات والنمز مات من الاهالي والاشراف ست سنوات و بعدهذه المدة كنب الملك فيلدش لولونك (اى فيليس الطويل) ملك فرانسيالي جمية مدينة تربون مكاتب من عنده ليدعو اهل هذه الجعية التهوكت في اولها مامعناه بعدما يارق من التحية والاكرام من فيليدش الذي الع الله عليه علا فرانسا وملك توارالي احيا بناواتهاعنا سكان مدينة تربون حيث ان احب الانساء البنا وعاية آمالنا هو ان نحكم بعون الله تعالى ملكتنا ورعالنا معالامن والراحة من غيران نعكر عليهم في شئ وحيث الناتيني ايضا تطهير مماكننا من جمع المظالم الوجودة فيها وراحة رعامانا الذين كانوا مكافئن بمالا يطبقون من الفرد والغرامات يسب رداءة تدبير كثير عن كان لهم مدخلمة قيالحكومة كاعلمنا بذلك السنة العامة وحكانات عدة الماس من المُقاة المعتمر من أمرنا ان تعقد مشورة بمدسة بواتمرس فالالسوع الذي يلي عدد العنصرة (ويسمى ايضاعدد حلول دوح القدس) واكون رئساعلى هذهالمشورة اتكون مبنية كانريد على العدل والحق ونروم انتكون احكام هذه المشورة متقنة محكمة ما وآءة سيدي علكتناوماروناتها واهالى مدنهاالذين انتم من جلتم وترجوان كل ما يحكم مه في تلك المشورة و على ما رضى الله تعالى و سفع رعامانا و ساء على ذلك نفى المكم كمت وكمت ذكره المؤلف مملي وهذا المكلام وان كان من قسل الكلام الدارج الحارى في كنامة الوثائق العمومية الاان ما منتقش في الذهب منه ن الاحكام صحيم معقول عل عايودل من عصر حشى مثل ذلك العصر ولاشك انه اذا كان هذاكم ماك ابن الحانب من ملوك الريطانا الكبرى الدنن يحبون مسايرة الاهالى وملاطفتهم تعذر عليه أن سكلم في دنوان البرلمان بعمارات المتى من هذه في شأن الحرية العمو مية بد واذا قر أ الانسان

في قوار يخ فرانساتهي من التقدم الذي نشألتاك المملكة عن التولع ما لحربة وتعب ايضا من الشوكة القوية التي اكتسبها بالتدر بجرسل المدن فى مشورة وكلاء المملكة وفى اثناء المصائب التي كانت متراكة على مملكة فرانسا بسبب حربهامع انكاترة ويسبب اسر ملكها بوحناخاطر ارياب مشورة وكلا المملكة وهموا همة جاسرة في توسيع من ايا الاهالي وافتا تهم وفي (سامونة) انعقدت مشورة وكلا المملكة في مدينة باريس ورتبت قوانين فى شأن اخذالفرد والغرامات (لان تدبيرهذا الامر لم يكن مفوضافيه للملك ال كان له وكال عضوصون من طرف مشورة وكالم المملكة) وفى شأن ضرب المعاملة واحتذاب المظالم اوالتعدى الذي يقعمن المحتسمين المنصبين من طرف الملك وشأن انتظام تدبيرالحما كم الشرعية وكل ذلك يصلح ان تكون من قدل الحكومة الجهورية اكثر من صلاحسم لان يكون من قبيل الحكومة الالتزامية وهذا القانون الذي يرغب فيه مو جود فىالكتاب المسمى مجموع الاوامر الملوكية في المجلد الثالث ومن تعذرعلمه تعصل هذا الكتاب الكسرفليعث عن ذلك القانون في مختصر تار بخ فرانسا للمؤلف ويلاريت او في تاريخ الحصكومة القديمة لمملكة فرانسنا للمؤاف تولانو داير س

مان مؤرخ الفرنساو به لما تكاموا في تواريخهم على اسقف مدينة لايون وعلى اسقف مدينة مرسيل وكان هذا الاخبرشاه بدر تحارمد بنة باريس وكان كل منهما اعظم ار باب مشورة وكالا المملكة واكثرهم مدخلية وتأثيرا واكبرهم شوكة وصفوه ها بانهما كانا صاحبي فتن وتعسف وكانامن ارباب الا غراض كثيرى الطمع لا يقنعان بشئ فكانا لا يعثان الاعن ان يحدثا في عملكة فوانسا حوادث مضرة وان يجعلاها على نسق بلادهما في الحكم والترتب وهذا الامر لا يبعد على مثلهما ومع ذلك كان الاهالى بأغنونهما بالخصوص واذارأى الانسان ماكان يعرضه هذان الرجلان الممشورة من الوسايط التي كانا يحكان بانها انفع واصلح من غيرها فلايشان في ان

التولع بالحرية كان قد بلغ فى مملكة فرانسا أو جاعاليا وان الحرية كانت قد تقدمت واتسعت دائرتها جدا و ان الناس كانوا فى الغالب يعرفون الحكومة اصولا صححة مستقعة

ومشورة وكالا المملكة التي انعقدت في باريس (سوصيلة ) في شأن طلب الحرية كان عدد الرباج المجوعة المائة نفس كان اكثر من نصفهم رسلامن طرف المدن كاذكره المؤلف سوكوس والظاهرانه في جميع المشاور العمومية التي انعقدت في ايام الملائ بوحناكان لوكلاء المدن فيها تأثير كبير وكانت طائفتهم محترمة كطائفة القسيسين وطائفة الاشراف بدون فرق ومكثت هذه المشروعات الكبيرة زمناطويلا وهي تحصل في فرانسا قبل ان يكون الديوان الجعيات الملدية في انكلتره مدخلية كبيرة او تأثير عظيم في شأن الماقصي الدرجات في فرانسا قبل انكاتره فكذلك عندسة وطه واضحاله الماقصي الدرجات في فرانسا وبا انكاتره فكذلك عندسة وطه واضحاله تأخر في انكاتره الإهالي استعمات في انكاتره لاجل الماقوية والمافية والسافية التي المنافقة والسافية التي المنافقة والمافية والسافية التي طرأت خلاف ذلك وايس هنا محل المحث عن الاسماب السياسية التي طرأت واوجبت اختلاف ها تين المملكتين في هذا الشأن

### المجث العشرون

في بيان قولنا وصارا علب الحالم فرانسا خاليا من الاسترقاق في مطلب اسباب الاعتاق وتقد ما ته بعديفة (٤٨) من القسم الاقل من اتحاف الماول الالبا قدد كر فياسبق (في المحت الثامن) كيف كانت حالة الناس الذين كانوا معدين الزراعة ود كرنا ايضا المصائب والاسا آب التي كانت حالة بفرية هم واكن وثائق الحرية والاعتاق التي اعظيت الهم في ابعد كانت ترخص لهم في اربعة الشياء عظية كل شئ منها يقابل واحدامن الاشباء الاربعة التي هي اعظم ما كان يضر بهم زمن استعبادهم وهي (اولا) ابطال حق التصرف اعظم ما كان يضر بهم زمن استعبادهم وهي (اولا) ابطال حق التصرف

قذواتهم ببيع او هبة اوغيردلك (نانيا) رخص لهم ان يو صوالمن شاؤاً ماموالهم وما غلكه الديهم او بعطوها لمن شاؤابوجه آخر من الوجوه النسرعية فادا مات احدهم من غير ايصاء انتقلت امواله واملاكه لورثته الشرعيين كغيرهم من الاهالى الاحرار (ثالثا) الفرد والخدم التي كان يجب عليهم تأديتها المتزميم صارت مبينة محدودة بعدان كانت سابقا اختيار بة سطلقة بعنى ان الملتزم كان قبل دلك يكلف اتباعه بمايشاء ويريد (رابعا) رخص لهم ان يتزق جوا بمن شاؤا بعدان كان لا يجوزلهم ان يتزق جوا بغير اسرآ ملتزميهم و بدون ادن منهم و جبع هذه الخصو صيات مذكورة فى وثيقة اعطيت (ستكاللة ) اسكان مدينة مو نبر وطون كذا فى تاريخ اقليم دوفينة

وبانضام عدة مقتضيات الى الموادث التي ذكرناها في اتحاف الملوك الالبا تخلص سكان الخلوات من الظلم الذي كان حالا بهم وذلك ان دين النصرائية وأيه الرفق والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والاصل فيه تساوى الناس بعضهم لان الخلق عند الله سجانه وتعالى كان م في درجة واحدة لافرق فيهم بين غنى وفقير وحقير وامير وجعلهم المولى سجانه وتعالى في نعمه على حد سوآ وهذا كله مخالف الهادة الاستعباد التي كانت جارية بين الناس فانه لما اقتضت الاحوال ان كل انسان صار لا ينظر الالمصلحة نفسه وحدثت طرق سياسية رديمة اضطرالناس الى ان يسلكوا سبلا مخالفة للاصل الذي طرق سياسية رديمة اضطرالناس الى ان يسلكوا سبلا من الذك المن المناس المن عنهم ولكن عرفوا في ابعد ان ذلك مخالف الاوامي من باب الرافة والشفقة التي ترضى الله سجانه وتعالى فالرفق الذي امر به الدين المصرائي كان يعارض جميع القوانين والعوايد الحادثة وكان اقوى سبب اعان على انشاء عادة اعتاق المستعبدين وقد انم الهائي اغرغوار الاكبر الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن السادس بالحرية على بعض المستعبدين مستندا الذي كان في أواخر القرن الدين كاذ كره المؤلف بوقعيسير وذكر ايضا انه عمل

هذا السبب اعطيت عدة وثائق بالاعتاق وقداعطيت عدة وثائق بالحرية ايضاقبل حكم الملك لويز العباشر حبا فى الله تعالى وطلبالعفوه ورضاه ذكر ذلك المؤلف موراطورى والمؤلف دوكنج

وكأن محفل الاعتاق بعمل في الكنيسة بموكب عظيم كانه من الحيافل الدنبية والشخص الذى راداعتاقه كان يطاف به حول المحراب الاكروف يده شعلة موقودة وبعددلك يقف في احدار كان المحراب وتتلي عند ذلك صيغة العتني ذكره المؤلف دوكنج \* واذا قرأت وثائق الاعتماق التي كانت تعطى وقتئذ تستدل ماعلى قلة معرفة الناس باللغة اللاطمنية فيذلك العصر الذي هو عصر تدرير وجهالة لماانها ركدكة العمارات والتركيب غيرموافقة لقواعد الاعراب واصول النحو وقدنقل تلك الوثائق المؤلف موراطورى وكان الاعتاق يقع فى من الموت او بالوصية لان الناس فى هذا الوقت عملون الى الصدقة وفعل الخبر ب وهذا وجه يؤيد ماذكرناهمن أن الاعتاق كان من الثمرات الناشئة عن الدين ذكره المؤلف دوكين وكان هذا لاطريق اخرى يعتق بهاالانسان من استعماده وهي اندخل في مراتب القسيسين او منذر نذرالمعض الدورولكن لم تمكث هذه العادة مماحة الاحقمة قلملة من الزمن ودلك انه لماراً ى السادات ان ارقاءهم قد خلص منهم مقد ارجسيم بهذا السبب شددوا في تضميق تلك العادة حتى انها منعت فعابعد بالشرائع عندا كثرملل اور ما كاذكره المؤلف موراطوري وكان الماولة والامرآء اذارزقوا بولدذ كراوحصلت لهم حادثة اخرى سعيدة يعتقون مقدارا من المستعمدين حدالله وشكرا له على هذه النعمة الجزيلة كاذكره المؤلف ماركواف وذكر ايضاعدة طرق للاعداق وكلها كانت مسنية على الدين بمعنى ان الحامل الهم على الاعتاق هواما الرغمة في نع الله تعالى اورجاء ان تغفرُدنو بهم و يستفاددُلكُ ايضا مَن عدة مؤلفين آخرين ﴿واكِينَ كم انه كان هناك اناس تجبرهم تقواهم على ان يعتقوا اخوانهم في دين لنصرانية كان هناك اناس آخرون يسعون بانفسهم الى الاستعماد لما رب

مبنية ايضاعلى الديانة لكن هذه ديانة مضرة وفى غير محلها فكان اذا اعتقد انسان مثلا فى قديس من رهبان الكنيسة اوالديرالذى عادنه ان يحضر فيه الصاوات كان مب نفسه وعائلته وذريته الى هذا القديس و يصيرون جيعا ارفاء له

أثمان هؤلاء المستعبدين الذين كانوا يهبون انفسم للكائس والديور كانوا كثيرين جداو عكن تقسيهم الى ثلاث مراتب مختلفة وهي (المرسة الاولى) كانتمن اناس مجعلون انفسهم واموالهم تحت حاية الكائس والديور بعيث لايعارضهم احدلكن بشرط ان يحاموا عن حقوق الدير او الكنيسة النيهم تحت حايثهاوان يدفعوا عن اراضها ومن الاهاكل من تعدى عليها وهؤلاء النياس لم يكو نوا ينقادون للكائس بقصد الديانة فقط بل كانوا يحامون عنها لجاية انفسم وامنهم من تعدى الغبرعليم فالاولى تسميهم اتساعا لامستعبدين حتى أن بعض الاشراف استحسن هذه الواسطة فامنه وجاية نفسه ودخل في حي السَّفائس ( المرسَّة الثانية ) كانت من اناس يفر ضون على انفسهم شيأ سنويا يعطونه للسكائس والديور التيهم بحماها اومبلغامن الدراهم يعطونه اياهاعلى عقاداتهم واملاكهم الارضية ور بما كانوا يفرضون على انفسهم ان يخدموا الكائس في بعض مصالح وكان اهل هـ ذه المرتبة يسمون سنسوال اى اهـ ل الحزية (المرتبة الثالثة) كانت من اناس يتركون حريتهم بالكلية والجزية فتراهم ارقاء مستعبدين يتصرف فيهم بجميع مايتضمنه مدلول لفظ الرق وكانت تسمى مينيستريال اى الواهمة نفسها للقديسين وذكر في بعض الوثائق ان اهل هذه المرنية كانوا يجعلون اجسامهم فى الذل والاستعباد ليفوزوا بعتق ارواحهم وكان القسيسون يسعون مع الرغبة النامة في تقوية هذا الاستعباد الاخمر وتعضيده كايفهم ذلك من بعض خطب انشأوها فه مدا الشأن لاناس وهبوا انفسهم لبعض الكائس ذكرها المؤاف دوكنموغره

على اصل قوته وتشديده بل كان هناك شرائع تشدد في منع هذه العادة ظنا انهانضر بالجعبة وآخرطا تفةمن المستعبدين لمتل الحرية الابعداضمعلال حكومة الاشراف الارستوقراطية التي كانت تجعل لبعض افراد قليلين من الناس شوكة واسعة يتصرفون بها كيف شاؤا وتترك الباقين من الناس في المظالم وانواع الحور وكان بعض الناس قد تعوّد على الرق والاستعباد وصارالذل سحية اهم حق انه لما امر الملك لويز العاشر بالاعتاق وابطال عادة الاستعماد في حفا لكه عرض العتق على عدة اناس من المستعمدين فانوا ان مخر جوا من رقهم كاد كره المؤاف داشوري بو و دعد حكم هذا اللانبزمن طويل كان كشرمن الاشراف مسترين على عاديم القديمة فى شأن المستعدين والظاهر أن الشهير دوغسقلين فأئد جموش فرانساكان قدصدرت عنه اوامر تدم عادة عتق المستعيدين وتفسدانها مضرة كاذكره المؤلف موريس في كتابه المسمى شواهد تاريخ إبر يطانياحتي ان المستعمدين الذين كانوا معدين لخدمة الاراضي والغيطان مكنوا بعد عتقهم مدة من الزمن وهم مجبورون على ان مخدموا سادام في بعض الاحوال وكانوا يعتبر ونهم اعتبارا لاكاعتبار بقية الناس فاكان يؤدن الهمان يشتروا شيأ من الاراضى ولاان يصروا من ار ماب الجعمات الاهلية الموجودة في ولاد الملتزمين الذين كانوا تحت ولائهم ولكن الظاهر ان هذا الامرام بكن شائعافى الدلاد و في كتاب قوانين انكلتره لا تحد اصلا قانونا عومما لاعتاق المستعمدين

والظاهر أن عادة الاعتاق لم تكن كثيرة حين كان المذهب الالترامي ماقيا

و فى كتاب قوانين انكلتره لا تجد اصلا قانونا عموميا لاعتاق المستعبدين يكون مشاج اللقانون الذى رتبه ملوك فرانسانع وان كانت حكومة انكلترة ملاعة للجرية الشخصية الاان الاستعباد الشخصي مكثر مناطويلا في بعض محال من انكلتره حتى ان هناك وثيقة ناريخها (سكانة) صدرت عن الملاه هنرى الشامن باعتاق رقيقين كانا الى وقتئذ باقيين على رقهما في بعض التزلماته كاذكره المؤلف ويروذ كرايضا ان الملكة الميزا بطة

(سكاوانة) قدوكات جعية في شأن اعتاق بعض المستعبدين كانوا ارقاء لها الى ذاك الوقت

### المجث الحادي والعشرون

في بيان قواناافادت اصولا صحيحة للعكومة والانتظام والامن العام بصعيفة (٥٣) من مطلب استعمال وسايط مختلفة لاجل ابطالها بصعيفة (٥٠) من القسم الاقول من اتحاف الملول الالبا

لدس في عوايد القرون الوسطى اغرب من عادة الحروب الخصوصية فان هذه العادة كانت من الحقوق المهمة بين الناس وكانت مقبولة عندهم بحيث ان القوانين التي تخصها كانت من اعظم شرائع ذالة العصر ومع ان المؤلف موند سكيو قدوض امورا حيث شيرة عويصة من القوانين الالتزامية وانار عصابيع معارفه عوايد كانت قبله مظلة الدياجي لا نعرف لهاسل لم يأذن له موضوع تأليفه ان بحث عن هذا الشأن فن ثم استنسبنا ان نذكرهنا مع التوضيح والتفصيل العوايد والقوانين التي كانت تأذن بهذه العادة الحالفة الآن لعقول المال المجدن والمعارف أعرف من الملل الذين لم يكونوا اكثر منهم في التحدن والمعارف اذا سب انسان آخراوعاب في حقه فينتقم منه خصه في التحدن والمعارف اذا سب انسان آخراوعاب في حقه فينتقم منه خصه بنفسه لان هذا الانتقام كان وقتشذ حقا شخصيا خصوصيا فكان يجوز المتعدى عليه ان يخاص حقه من الملل الذين برفع دعواه الى قاض أو حكم عدل يحكم بينه و بين خصمه وقد بيناذاك بادلته بيانا كافيا في المحث السادس

(ثانيا) كانت هذه العادة جارية بين الملل المتبر برين بعد استيطانهم بالاقاليم التي تغلبوا عليها من الاعبراطورية الرومانية وكانت اسباب الفتن داعًا تنو وتزيد بين هؤلاء الملل ولذلك كبرت البغضاء بين العاد الاتوصارت الحروب الشخصية كثيرة متواترة وشواهد ذلك في تاكيف أقدم مؤرخي هؤلاء الام

وفى كتب قوانينهم كاذكره المؤلف اغرغوارد ونورس وكان محور للافارب ان ينتقموا لكل واحد من عائلاتهم عمن سبه اوتعدى عليه بل كان ذلك واجباعلهم وكان من قوانين الانغلوس وامة الويرنس ان ينتقم للعائلة من برثها في اراضها

(الله الله المحوز لاحدان يعمل حر باخصوصما ماعدا الاشراف واهل الحسب وأما جيع المشاجرات الني كانت تحصل بن المستعبدين على اختلافهم و منسكان المدن والاناس الاحرار الذين هم في الرتمة ادني من الاشراف فكانت تقام دعواهم فىالمحاكم بين ايدى القضاة وكذلك المشاجرات التى كانت تحصل بين الاشراف وافاس آخرين ايسوا من رتدتهم لان حق الحرب الشخصي كان شرطه ان يكون الانسان شريف الجسب الاصل والعنصر وانتكون هناك مكافأة بين احساب الاخصام وانسابهم كاذكره المؤلف يومنوارغ ان القسيسين اصحاب المراتب والوظائف كان لهم حق فى الحروب الشحفصية واكن حيث كان لايليق بهم ان يحاربوا بأنفسهم كانوا يستنيبون عنهم وكلاء ينخبهم أهل الدبور والاسقفيات وكان هؤلاء الو كلاء فى العادة من ذوى الحسب والامتماز والشهرة فكانوا يتكفلون بحما بةهذه الاسقفيات والدنورو يقاتلون لاجلها كإذكره المؤلف بروسيل والمؤلف دوكنج وكان يحصل غالباان بعض قسيسين من أهل الحسب والنسب يتعودون على الحروب بسبب اخلاق ذاك العصرو قوانينه فينسون الصلح الذى هوروح وظيفتم القسيسية ويبارزون بانفسهم فى الميدان أمام اتماعهم كاذكره المؤلف دوكنم

(رابعا) كان الاشراف كانوا يدعون الى الحرب كل من نعدى عليم عسمة اوضوها كانوايسلكون هذا المسلال ايضام عمن يظلم احدا ظلما كبيرا او بسبه او بهتكه او يفعل فعلا يضس بالعامة ويوجب لها العار و بالجلة فيميع الذنوب والكيا ترااى عقابها الان الموت عند الام المتدنين كانت تحلل عند هو لاء الناس الحروب الخصوصية كاذكره المؤلف هومنوار

والمؤلف دوكنج ومعان الانتقام من المسبات كان عفرده يحلل شرعا الحروب الخصوصية كانت المنازعات التي تحصل بين الناس في شأن العقارات المدنية بنشأ عنها غالبا العداوة والبغضاء التي كانت تؤول الى حروب بين الغريقين المتشاحنين كاذكره المؤلف دوكنج

(خامسا) كلمن كانحاضرافى ميدعمشاجرة او عندارتكاب مظلة اوفاحشة كان يحبر على ان يكونله دخل فى الحرب الذى يترتب على هذا الامرالذى حصل بحضوره لانهم كانوا يقولون انه لاعكن ان يحضر انسان مثل هذا الفعل ويكون خلياعن الاغراض بحيث لاعمل الى احدالحصمن (سادسا) جمع اقارب الحصين كانت تلحقهم الدعوى بحيث مجمرون على أن ساشر وهما ويكونوا عصبة معهما كل مع قرسه وهذه العادة ممنية على قاعدة كانت مو حودة عندقدما عالحرمانين وهي اله يحب على الانسان ان يعادى من عادى الو به واقار به كا يحب عليه مودّة من ودهم ولاشك انمثل هذه العبادة لاتنشأ الاعن طبائع الملل الخشنية التي تكون طالة سماستها و جعيتها ملاعة لهذه العادة الرديشة بنمان سان درجة القرامة التي كانت و جب على الانسان ان يكون له دخل في دعوى قرسه هومما ننبغي التنبيه عليه فنقول انه مادامت الكنيسة تمنع الزواج كان الاقادب الذين يدخلون فى الحروب الشخصية اوالحصوصية معلومين شفس هذا المنع البدع الذى لايستحسنه العقل وساءعلى ذلك كان جيع الافارب الى الدرحة السابعة يدخلون في الحرب الشخصي كل فريق مع قربه من احد الخصمين ولكن لماحصل التحفيف فى هذاالمنع حيث لم يمنع الزواج الاالى الدرحة الرابعة المقل وحوب الدخول مع القريب في الحروب الشخصية على الافارب الى الدرجة المذكورة (وتوضيع ذلك ان درجة القوامة تعتبر بعدد البطون فكل بطن يسمى درجة وتوالى الدرجات يسمى جهةوهي قسمان حهة مستقمة وجهة طشه فالمستقمة هي توالى درجات بين عدة اشتخاص كل واحد منهم ولد لن بعده وهكذا وجهة الحاشية هي توالى الدريات بين

اشخاص ايس كل واحدمنهم ابالمن بعده و يجمعهم اصل واحدوعدددرجات الجهة المستقيمة يكون على حسب ما فيها من البطون في كل بطن درجة فالابن بالنسبة لا بيه في الدرجة الاولى وابن الابن في الدرجة الثانية وهكذا وكذلات الاجداد بالنسبة للاولاد واولاد الاولاد واما درجات جهة الحاشية فهى ايضاعلى حسب عدد البطون فالاخوة اوالاخوات درجة ثانية والاعما والاخوال واولاد الاخ اوالاخت درجة ثالثة واولاد الاعام والعمات اواولاد الاخوال واخالات من غيرواسطة درجة رابعة وهكذا)

(العام) الاخوان اذا كاناشقيقين لا يجوز الهما ان يتحار بالان الاقارب يكونون متحدين في هذه الصورة فلا يجب على احدمتهم ان يرجح اعانة احد الاخوين على الاخر بخلاف مااذا كاناغير شقيقين فدسوغ لهما ان يتحار بالان كلامتهما يكون له في هذه الصورة اقارب غيرا قارب الاخرج كذاذ كره الولف ومنوار

(ثامنا) اذا كان احدالحصين من الروسا، وجب على اتباعه ان يدخلوا معه في المرب الشخصى لانه عوجب قوانين المذهب الالتزامي يجب على كل تابع ان يدافع عن رئيسه وان يساء م في جيع حروبه ومشا جراته فاذلا بجور ما حدثت التبعية الالتزامية اى صار للما تزمين اتباع وصارها لل وابطة بين الملتزمين واتباعهم اعتبرالاتباع في شأن الحروب الشخصية كالافارب وصار يجب عليهم ما يجب على الافارب كاذكره ومنوار

(تاسعاً) مكتت الحروب الشخصية كثيرة متواترة عدة قرون ولم وجد حادثة اخرى اقوى من هذه الحادثة تأثيرا فى ازدياد خلل الحصية وشراسة الاخلاق التى اوقعت ملل اوروپا فى الحيالة المحزنة الشنيعة التى كانت فيها مدة العصر الذى شكلم عليه ولدس هناك حادثة غيرهذه الحروب ترتب عليها عوائق كثيرة منعت من نظام تدبير المحاكم والاقضية الشرعية ولم تحصل حادثة اقوى منها ايضا فى تعطيل الصنايع والحرف ومنع التقدم وممارسه العاوم والفنون الصلحية وهذه الحروب كانت تحصل مع العناد والقساوة

الخربة التى يقتضها الحقد الشديدسيا وكان هذا الحقداد ذاك منتطقا بسلاح الحية ومو يدا بالقوانين والشرائع ويستفاد من القوانين التى منعت تلا الحروب الشخصية او خفقها ان ضرواغا رات الام المتبر برين على البلاد اخف من ضررهذه الحروب الاهلية وقدوصف اهل ذاك العصر من المؤلفين القساوة الخشنية المفرطة التي كانت تقع في تلك الحروب بحيث ان من قرأ عبا رائم وادعبه وكثر رعبه ونفر منها قلبه

فهده هي القوانين الاصلية التي ترتبت على عوايد الناس في الحروب الشخصية التي كانت من جلة الحقوق الاكيدة \* ولنذكر لله هذا الوسايط المختلفة التي استعملت لاجل تضييق دائرة هده العادة الخطرة اوابطالها مرتبة على نسق ازمنها فنقول

(اولا) اول واحطة استعملها الحكام المدنيون في تخفيف شدة حقد الناس لبعضهم هي مارتبته القوانين من فرض غرامة على كل انسان فعل كيبرة بعدان كان المتعدى عليه يقضى بنفسه انفسه في المظلمة التي كانت تحصل له اوفي العيب الذي كان يفعله انسان في حقه فان شاء اقتص عن تعدى عليه بالانتقام اوجعل عليه شيأ في نظير جرمه الذي اجتناه وبذلك كان حقد الناس لبعضهم شديدا فكانوا على بعضهم كالوحوش الكاسرة وكانت عادتهم في الغالب ان شرف الانسان هو عدم عفوه عن تعدى عليه وان لا بأخذ منه شيأ في نظير الجناية ومن اجل ذلك كان من الضروري اللازم ان ترتب هذه الجرائم التي تكثر في قوانين الملال المتبريرة وبعدهذا الترتيب كان اذاحصل ذب من النسان في حق آخرا وتعدى عليه رفعت الدعوى الى الحاكم المدنى فيعين الشخص المتعدى عليه الملك الذي يستحقه على المتعدى وقد صرح روتاريس الشخص المتعدى عليه المنائلة ومن العرائم الشخص المتعدى وتاريس المشخص المتعدى وزياد تهاعن الغرامات الاصلية فقال ما فعلنا مشرع اللومبرديين وكان حاكم في النائل المنائم ويحصل الامن من بعضهم ويحصل الامن من فلوب الناس حتى لا يصروا على الانتقام من بعضهم ويحصل الامن من فلوب الناس حتى لا يصروا على الانتقام من بعضهم ويحصل الامن من فلوب الناس حتى لا يصروا على الانتقام من بعضهم ويحصل الامن منهم انتهى

(ثانيا) قداضرالا بمراطور كرلوس مانوس فى اوائل القرن التاسع باصول هذا الامرالردي، حيث صدرعنه امروهوان كل من ارتكب ذنبا اوهتك حرمة وجب عليه ان يكفر عن سيئته من غيرتراخ بالكفارة التى اوجبها الدين وان يدفع الجرية التى فوضها عليه الشرع واذا الى المتعدى عليه اوا قاربه من قبول هذه الجرية وطلبوا الانتقام من المنعدى على وجه الحرب ضبط على راضهم واملاكهم وضعت المرى انهى

(ثالثـا) كانت قريحة هذا الاعبراطور في ذلك الامروغيره من القوانين التي كان يرتها تفوق على عقول اهل عصره وكان اقتراحه محل ان تدرك حكمته عقول هؤلاء الناس فكان ما تصوره اهل عصره فعاتكون به الحصومة منظمة واهيابكادان يكون عدما وكانت اخلاقهم خشنية بحيث لمتأذن لهم باتباع ذلك الامر ومع جميع المصائب التي كانت تترتب على الحروب الشخصية تمسك الناس دهدموت هذا الاعبراطو ربعادة الحروب الشخصية اكثرهما كانواعليه اولاولم يمكن لمن حكموا بعده ان يأتوا بدواء لهذا الداء غرأى القسيسون انه يلزمهم ان يتوسطوا فى ابطالها واقدم القوانين التيرتبها القسيسون فى هذا الشان تاريخه من اواخرالقرن العاشر وهومو حودالى الآن وذلك أنه في (سنة ٩٩٠) اجتمع عدة من اساقفة الاقالم الحنو سة من فرانساورتبوا بعض قوانين ونشروها بينالناس لاحل تضييق دائرة هذه المادة التي كانت كثبرة متواترة وحكموابانها ذاتج اسراحد في اسقفياتهم على نقض اوامرهم سلبت منه مدة حياته جمع المزاما الثيامة لاساء النصرانية وبعد موته محرم من الدفن على طريقة النصرانية ولكن لم نشأ عن هذه الوسايط الامداواة بعض هذاالداء فاضطروا الىان عقدوا مشورة قسمسية اخرى فى مدينة ليموجوس سنة ٩٩٤ ونفلوا الىهذه المشورة على حسب عوايدذلك العصر اجسام اسلافهم من القديسين واقسموا على النصاري بهؤلاء القديسنان يبطلوا تلك الحروب وان يطفئوا نبران العداوة والمغضاء ن قاويهم وتحالفوامعهم على انهم من الاكن فصاعد الايعكرون الامن العام

بهذه الحروب الشخصية والمقدت عدة مشورات قسيسية اخرى لاجل هذا المأرب ذكرها المؤاف دوكنج والمؤلف بوكيت

(رابعا) هذه الاوام القسيسية وان كان محترسة في ذلك العصر الاانها كانت ضعيفة جداغر فافذة بحيث لم يكنهاان تؤثر في ابطال تلك العادة التي كانت ملاعة لكبرالاشراف وموافقة لشهواتهم النفسائية القوية فعظم هذا الداء وصارلاطاقة لاحدعلى تحمله حتى اضطرالقسدسون الى ان يستعمنوا على فطع عرقه بوسايط ممافوق الطسعمات كادعا امور خارقة للعادة وذلك أنه ف (سنة ٢٠٢) ادعى اسقف من اقلم اكتينا الله زل عليه ملك من السماء ومعهمكتوب فيهاانهى لكافة الناسعن عادة المروب الشخصية والامر يصلمهم مع يعضهم وكان وقت اشهاره لهذا الوجي وقت مصائب عومية كانت فيه عقول الناس قابلة لان برتسم فيهاكل تأثيرديني ومستعدة لان تفعل كل يئ برفع مقت الله وغضبه عن الناس فنتج عن ذلك هد نه عومية وبطل الحرب عند كافة الناس مدة سبع سنوات وحكم بانه لا يجوز لاحد ان معم على خصمه مدة ازمان المواسم الدينية الكبيرة ولا محوزله ذلك ايضا من مساء لوم الجنس الى صديعة لوم الائتنامن كل اسبوع فهى ولائة الاممها يومان من الايام الحرم المقدسة لان احدهما يوم موت المسيع والآخريوم احياته بعدموته وهذا التغييرالفعاءى الذى حصل لعقول الناس عدمن خوارق العادات لانه نشأعنه امركان لايرجى حصوله لتمكنه من قاوب الناس فسمى ابطال هذه الحروب هدنة الله كاذكره توكيت وغيره وبعدان كان هذاالام خاصابمملكة واحدةعم جميع الملاد النصرانية وصارقانونا الكافة النصارى واقرهااسانا واوعد بان من يتعداه يحكم عليه بالكفروا الحروج عن دين النصر انية ويكون بذلك مستو حسالان يحل به غضب الله ومقته ذكره دوكن

وفى تار يخ الفند وق قانون انحط عليه الرأى فى المشورة القد يسية التى عقدت سنة الله على المارة الله على المارة المارة والموسنة والوحوس مافلم روسيلون وهومشمل على جميع

الشروط التى اوحتهاهدنة الله

والمانت الحروب عنوعة مدة ثلاثة ايام كوامل من كل اسبوع كان يكن ان تخدد نيران غضب المتعدى عليه في ظرف تلك المدة الواسعة وكان كل انسان آمنا في تلك المدة من مصائب الحروب الشخصية ومعه فسحة بحث في عاعد الوسايط التي يحترس بهامن خصعه اذا دعاه الى الحرب بعده في ده الايام الثلاثة ولوقيت هدنة الله على ماهى عليه من الركان وشروط الحسيفة في ابطال الحروب الشخصية لحكن لم يستمر العمل عليها بل صاد الاشراف في ابعد المدوم الشخصية لا تنقطع من ينهم ابدا ولم يكن هناك المربؤش في قع شدة المحروب الشخصية لا تنقطع من ينهم ابدا ولم يكن هناك المربؤش في قع شدة المخترون المنافقة جيم الخور بين الذين كان الاشراف فضعت الناس من الخصاء مقيمن بالمحصاة مقيمة المحصاة المحصاة مقيمة المحصاة مقيمة المحصاة المحصية المحصية المحصية المحصاة المحصية المحصية المحصية المحصية المحصية المحصية المحصية المحصية المحصية المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدود المحدد ال

(خامسا) لما كان النماس بحثون دائما عن دواء يعالجون به امراضهم لم يحدوالهم مفرا الاان يستعينوا بادعاء وحى جديد فادى رجل نجار من افلم غيرن في اواخر القرن العاشر انه رأى عيسى عليه السلام ومعه امه من م قامره ان يعظ الناس ويأمرهم بالصلح والاجل ان يوثق بكلامه الى بصورة من م حاملة ابتها على دراعيها قائلاان هذه الصورة اعظاها لى المديح وكان مكثوبا على تلك الصورة هدفه الكلمات انت ابن الله ومحقت المعاصى من الدنيا فا تحق منا الما المناسط انتهى وهذا الرجل الضلالي كان في عصر جهالة اهله على البصائر فكانت عقولهم مستعدة لان يرتسم فيها بحيع ماهومن قبيل خوارق العادات فصدق فيا اخربه واعتقد الناس اله من سل اليهم من الله تعالى فاجتمع بعض الاحبار والكهنة والما رونيين في مشورة عدينة بووى وقالة واعلى ان ينسوامن الاكن فصاعد اللاذى اوالتعدى الذي حصل الهم وقاله وقالة والما واعلى الناس نسوامن الاكن فصاعد اللاذى اوالتعدى الذي حصل الهم

من الغيروعلى ان يجمواعلى كل من يأبى ابطال الحرب ويمنع من ان يتصالح مع عدة و وتعاهد واعلى تنفيذهذا الامر ولقبت عصبتهم بلقب شريف وهو عصبة انصارالله ولكن تأثيره ذا الوحى الهوسى الخراف لم يكث مرتسما فى قلوب الناس زمناطو ولا

(سادسا) اضطر الملوك الى ان بدلواجيع جهدهم فى ابطال تلك العادة التى كان يحذى منها تدميرا لحكومة واضحالها فقد قال بعض المؤلفين الملك فيليدش اغسطوس اوالملك سنتاويرا مر (سنة ١٢٤٥) انه لا يجوز المتعدى عليه ان يدعوا حباب خصعه ولا اتباعه الى الحرب الا بعدار بعين يومامن وقت المشاجرة التى هى السبب فى ذلك الحرب وكل من تجاسر على نقض هذا القانون حصى عليه بما يستحقه فى نظير كونه خان ونكث العهد وتعدى الشرائع وارتكب ما يخل بالامن العام وكان عقابه يعينه القضاة المعتادون ولذلك سى هذا القانون الهدنة الملوكية ولا شك ان فى هذه المدنو ون ولذلك سى هذا القانون الهدنة الملوكية ولا شك ان فى هذه في يريد ون ان يصحلوا بين الفريقة الملوكية والإشك ان فى هذه في يريد ون ان يصحلوا بين الفرية عن المنشاحيين ان يسعو المجميع ما يمنهم فعله من الطرق والوسايط والظاهران هذا المرقد المهدنة المهدنة الملك الموكنة والمحافظة عليها الملوكنة والمحافظة عليها المحافظة عليها المحافظة عليها المحافظة عليها المحافظة عليها المحافظة عليها المحافظة علية المحافظة عليها المحافظة المحافظة المحافظة المحافظة عليها المحافظة المحافظة

(سابعا) لما حكم الملافيلييش لوبيل تعلقت اماله بتضييق عادة الحروب الشخصية اكثر بما كانت عليه فا مرسنة ٢٩٦ ما بطال الحروب الشخصية مدة حرب الدولة مع دولة اجتبية وهذا القانون الذي هوام لازم لحفظ الجعية لاوماذاتيا كان يجدده في الغالب خلفاه الملا المذكورولا كان الملولية بون الغاية بابقاء هذا القانون آل امره الحقم الاشراف قما كليا عن الحروب الشخصية وبعدان كان هذا القانون خاصا بمملكة فرانساء في اقرب وقت جميع بلاد اوروبا وقبل عندسا ترمالها

(امنا) لما كان هذا الداء قدازمن وتطاول عهده لم عصص مداواته

بحميع هذه الادوية وذلك انه بجردماا خذائناس فى الهدء والصارمع بعضهم اخذالبارونيون ثانيا في تجديد الحروب الشخصية واجتهدوا أن يشتوا لانفسم حق اجراء تلك الحروب الشخصية من غيران يعارضهم فى ذلك احد وذلك انه بمدموت فيليش لويل تحزب جيع اشراف مملكة فرانسا وطلبوا من حكم بعدمان ينسيخ بع القوانين التي كان احدثها فيليبش لاجل تنقيص من الامرتبة الاشراف ولم منسواحق اجراء الحروب الشخصية بل عدوه من اعظم من الاهم وطلبوا الاحة هدده المروب كاكانت اولا وندم العوائق والشروط المفروضة في قانون هدنة الله وقانون الهدنة الملوكية والامرالذي صدرون فيليبش لوسل سنة ٢٩٦ فكان ولدا الملا فيلميش لوسل اللذان حكابعده على المتعاقب يحاولان تارة فى منع بعض اشياءمن هؤلا والاشراف وتارة كانا ضطران الى التسلم في بهض اشياء اخرى ثمان الاوامر الملوكية التي تكاصنا عاج باطو يلة جدافاذلا لم نذكرها هنابعياراتها الاصلية واكتها مرغو بة تتشوف النفوس الهاكل التشوف خصوصا وهي مفيدة جدا لمن قرأها من الانكار للانها تفيده فائدة جليلة في شان تاريخ انكاترة مدة اول زمن حدثت فيه بعض مشروعات لاجل تضييق دائرة الزايا الملوكية وهذه انشروعات لم تكن من جهة الاهالى لاجل المدافعة عن حريتهم مل كانت من جهة الاشراف لاجل توسيع دائرة مزاياهم وازدياد شوكتهم ولاحاجة الى اننذكرهناما يرهن على انالروب المصوصية كانت لم ترل ماقية مدة حكم خلفاء الملك فيلميش لويل

(تاسعا) تم بعد ذلك حدثت واسطة اخرى في منع الحروب الشخصية تكاد ان تكون مثل الهدنة المالوكية حتى انها كانت مالحة لان تقوى الهدنة الملوكية وتوسع دائرة غراتها وننا تجها وذلك انه تعدد قانون اوجب على كل من الفرية من المتساحنين ان يعطى وثيقة على نفسه اله لا يغدر بصاحبه ولا يدعوه الى الحرب ابدا اومدة، وقنة معينة في تلك الوثيقة وكانت هذه الوثيقة تسمى وثيقة الامن فكان كل من ينقض العمد من الاخصام يعاقب

عقاما شديداو كانت هذه الونائق تعطى احيانا باختيارا تلصين وفى الاغلب كان القضاة المدينون بأخدونها منهما قهر اودلك في صورة مااذا كان احد الحصين بعلم ضعف نفسه فيطلب وثيقة الامن لثلابة عدى عليه خصعه الاقوى منه فيعرض للقاضى المدنى في شأن ذلك فيطلب القاضى حصعه الى ديوانه ويكرهه على ان يكتب على نفسه وثيقة امن خصعه الشاكى فاذا حصل من هذا الخصم القوى بعد ذلك تعديل الشاكى فانه يكون بذلك معرضا نفسه للعزاء المرتب الذنب الخيانة والغدر وهذه الواسطة كانت معلومة في عصر الملك سنتاو بروكانت موجودة كذلك في ابريطانيا ومن الغرابة ان هذه الوثائق كانت تكتب وثيقة من هذا القبيل منه وبن المره دوق ابريطانيا وكاحصل ذلك في اقلم الريطانيا وكاحصل ذلك في القالم في المرابع المرابع المرابع في المرابع المرابع في في المرابع المرابع في في المرابع في في المرابع في في المرابع في في في المرابع في في في المرابع المرابع في في في المرابع المنابع في في في المرابع المنابع في في في المرابع المنابع في في في المرابع المحت السادس عشر الانسان واطمعنانه ما دروا الى قبولها منه من المرابع المحت السادس عشر المحت المحت السادس عشر المرابع المحت السادس عشر المرابع المحت السادس عشر المرابع المحت السادس عشر المحت المحت المحت المحت السادس عشر المحت الم

(عاشرا) كان بنشأ في وهض الاحدان عن الحروب المصوصية مصالب كبيرة بعدث ان الاشراف من تلقاء انفسهم تجمعوا واتفقوا على انه اداحصل لاحد منهم مشاجرة في شان عقاراته المدنية اوامريزرى بشرف عرضه برجع في ذلك الى مشورة بقية الجمعية التي هو منها و يعمل عوجب ما يحكم به جهور اربابها

كاد كرعموريس

(الخادى عشر) حيث ان جيع هذه الوسايط لم شداً عنها ما كان يومل من المثلث كرلوس السادس (سنة ١٤١٦) امر عنع الجروب الشخصية باى سبب كان ووخص القضاة المعتادين ان محبروا كل انسان على اتباع هذا القانون اوبعا قبوا جيع من تعداه ما اسجن اوبضيط امواله واملاكه اوبارسال بعض عاس من طرف الحكمة يسمون مالا كالين اوالقطاعين ليعيشوا في اراضى

من يتعدى هذا القانون اوفى سته ليمته وا بماشاؤا مجانا واذا تعذر القبض على من تعدى هذا القانون ساغ القضاة المعتادين ان يقبض واعلى احبابه واتباعه ويضعوهم فى السعن الى المترموا بالصلح ويأ توابك فيل يضمنهم فى دلك ونسخ الملك ايضا جيم القوانين والهوايد والمزايا المحالفة لهذا الاحر الذى صدرمنه

ه البطأ تقدم العقل ونظام الجعية حيث بذل الملوك والقسد ون جهدهم عدة قرون لاحل انشاء هذه القوانين السابقة الق يظمهر لذا الا تنائها من باب العدل عادية على مقتضى الطبيعة لا تكلف فيها بل وبعد ذلك كله اضطراو بر الحادى عشرفي الم حصكمة الى ان امرسنة 1001 بابطال الحروب

الشخصية من اقليم دوفينه ذكره دوكن

ولولاخوف الاطفاب والقطو يل الممل اذ كرناهنا والتفصيل السابق جميع النقد مات التي حصات الله العادة الحشنية في يقية بلادا وروبا والكن نختصر فنقول انه في الكابرة كانت قوانين السكسونيين في الانتقام تقريبا فسال قوانينام اوروبا المقين بالارض القارة وحك ذلك قوانينم في الحروب الشخصية والحر آغ والغرامات التي تفرض على المتعدى للمتعدى عليه فان ماشرعه اينه في القرن الثامن في شأن الانتقام ومارته ايدموند في القرن المعاشر في شأن الانتقام ومارته ايدموند في القرن المعاشر في شأن الفتل والمعاداة وماشرعه ايدوارد لوكونفسور في القرن المحادى عشرفي شأن الصلح اوهدنة الله كلها مشابهة في الموضوع لماشرعه ملوك قرانسا و في ادفيل الصلح والموادن المواد في الفرن الكلمة في النائكلية وقتشد ملوك قرانسا وفي ادفيل ما واوا من يستدل بها على ان انكليرة وقتشد ملوك قرانسا وفي ادفيل ما واوا من يستدل بها على ان انكليرة وقتشد مكان المروب الشخصية وقوانين ما وله والمواد بعلا وبعد فتح النور مندين لا نكليرة لم القوانين الانكليرية لامؤلف ما دوكس ومن مختصر كاب دومسدى وهوكاب تكن الحروب الشخصية وقوانين ما وكس ومن مختصر كاب دومسدى وهوكاب عدر دارا في انكابرة وعداها لها احرسا ليفه الملك غليوم لوكونكيران اى ما حرسانة وحد الفتوحات والفاهران الانكليز اخذوا من هدنة الله والهدنة الماوكية المادة والهدنة الماوكية

حكاشرعما اشتهرفها منهروهوانه بما يعظم به الذنب على الحاني كونه بتعدى على انسان في هدنة الله اوفي الهدنة الملوكية اللتين تكلمناعليهما فعماسيق واكن بعدان فتح النورمنديون انكاترة قلت فيها الحروب الشخصية اكثرمن غرهامن بلاداورما كايفهم ذلك من تاريخها حتى أنه لانوجد فيهاالا نشئ من تلك القوانين القديمة وسبب هددا التغيراله ظم الذي حصل للانكليز فى اخلاقهم عيب حيث لم يحصل لغيرالانكليز عن بحوارهم من الملل فلايدرى اهوشوكة الملاغليوم النورمندى العسة التي كان قداكتسبها فى الادالانكلىزودان تغلب عليها لان هذه الشوكة قدضهطت تذييرالحاكم عاكان عليه وقوته وبها ايضاصار افتاء الملا غليوم النورمندي واسع الدائرة واقوى من افتاء سائر ملوك اور ما الاخرس الذين كانوا في عصره وبعدموته انتقلت هذه الشوكة الى خلف أنه اوسعب هذا التغير مجرد استيطان النورمنديين سال المملكة فابطلوامنها عادة الحروب الشخصمة لانهالمتكن معروفة لهم في بلاد هم وقد صرحت بعض اوامر الملك بوحداملك فراتسا ان الحروب الشخصية لم يؤذن جااصلا في بلاد المورمندية وماكانت تحوز لانسان اياما كانت رتبته وكان من يتعاسر على فعلها يحصر عليه جزاء ساسيه لأنه فعل امر انخالف الشر آنع والاحكام واداص دلك كان دليلا مؤيد اللوجه الشاني في سعب تلاشي الحروب الشخصية في انكاترة ولكن حيث ان بعض الوَّل فه العارفين قد كتب بعض ملعوظات على القوانين والشرائع القدعة ونسه فهاعلى ان بعض قوانين يرلمان انكاترة لا يخلو عن غلط فعكن ان قال ان هذا الامر لم يكن موجودا في القوانين النورمند به وعلى هدا فاذكرفي امرملك فوانساغبرصيع وايس هنامحل ايراد الخلاف في هذا الشأن الذي يرغب في الحث عنه كل عالم خبير بالاشياء التي كانت قد عاعماكة انكلترةمن شرائع وعوايد وغبرها

ثمان عادة الحروب الشخصية كانتك ثيرة منتشرة جدافى ممكة قسطيله بل كانت مأذونة بموجب قوانين تلك المماكة وعوايدها وحيث كان اشراف

فسطيلة اقوياء الشوكة اولى نتن وتعصبات كانت لاتنقطع بينهم المعمادات والحروب الشخصية حق ان وطنهم كان مشحونا بالصائب والاهوال الكبيرة كأبرهن على ذلك المؤلف مارياما مادلة عديدة وكذلك في عملكة اراغون كانت القوانين تأذن في الانتقام بطريق الحروب الشخصية وكانت هذه الحروب جارية فيهامع غاية الشدة والافراطكم كانت في غيره اوبوجد الى الآن وثائق تد ل على أنه كان هذاك معاهدة بين الرك السبانيا واشرافها على أن لا ينقضوا عهدالصلح وان يسترواعلى موجب هدنة الله بلحصل في (منة ١١٦٥)ان الملك وارباب ديوانه في اراغون عقد وامشورة واتفقواعلى ابطال حق الحروب الشخصية وعلى عقاب من يدعى ان د فده المروب حق ومزيدله واكن كان هذا الدامقد: عن من قلوب الناس وتشعب الى شعب كثيرة حتى اضطر الايمراطورشراكان (سنة ١٥١٩) إلى ان رتب قانونا جديد الاجل احياه القوانين القديمة الى كانت رتبت لدنع عادة تلا الحروب م تموسيت ثمان اللومبرديين وغيرهم من مالى الشهال الذين استوطئوا في ايطاليا قد الوا البهابعادة تلك الحروب الشخصية ونشأعن هذه العادة في ايطالياما نشأفي غبرها والماكثرت هذه الحروب مايطالها كاكثرت بغرانسالزم ال يستعمل فالطالهامن ايطالهانفس الوسايط الى استعمات فى فرانسا واماالمانيا فقدترتب فيهاعلى المروب الشخصية مصائب وتعكيرات اعظم هولاماحصل فى غيرها ون سائر ممالات اوروما وذلك ان شدة الحروب المدنية الق حصات بين اعبراطرة عائلة سوايه واعبراطرة عائلة فرزك ونساكانت قداضع فتااشوكة الاعمراطورية كثمراج ثان الاشراف بلواهالى المدن كادوا ان يكونوا مستقلين حتى انهم ابوا ان بنقادوا لشئ من الشرائع والقوانين التي كانت وقت شذ ويفهم من التواديخ الجرمانيسة أن الحروب الشخصية كانت كثيرة متواترة بين اهالي المانيا وقد مالغت تلك التواريخ فى وصف الناسائج الشنيعة المهولة التي نشات عن الحروب الشخصية في بلاد المانيسانع وانكانت هدية الله الق حصلت اولافي فرانساقد مادراليها ايضا

اهل المانساالاانها لم تحدشا ولم تمكث الامدة قليلة وازدادت الفتن مع السرعة عنى وصلت الى دوجة عيف منها المحلال نظام جعيات المانيا مالكارة فاضطروا الىتعناطي الدوآءالذي لادوآء غبره لهذا الداءوهو انمنعت المروب الشخصية فيهامنها كليا وفي سنة ١٢٥٥ مدراهن بذلك من الاعبراطور غلتوم قبل امركوس السادس ملك فرانسا عاثة وسدن سنة والكن لم يقدره فا الاعبراطورولا خلفاؤه على الحرامه فا الاص وحصات حيفته فى المانيا عادثة تدل على عظم المصائب المهولة التى نشأت عن المروب الشخصية وتدلءلى ضعف اعبرا طرة المانيامدة القرن الثاتي عشروالفالث عشر وه ـ أنه الحادثة هي ان أهالي المدن والاشراف عقدوا جميات ومعاهدات ينهم وتعاهدوا مع بعضهم على ان يحافظواعلى الامن العام والا يقا الواكل من تعاسر على خوم نظمامه وهذه المعاهدات هي اصل عصبة الرين وعصمة سوايه وعدة عصب اغرى صغيرة وقدحة في المؤلف دات اصل ثلك الجعيات وتقدمها والتماتج السعيدة التي ترتبت عليهاحيث قال ماعاصله لا يخفى ان الامن العام ونظام الحكومة اللذين مكثافي اعبراطورية المانساس الدآء القرن الثانى عشرالى الحامس عشركان سيهما تلك الجميات المعابقة وفي طرف هده المدة عظم عدل تدبيرالحاكم في المانيا والنظمت السياسة ومساوالناس يعترمون الشرائع والفوانين ولكن الطاك عادة الخروب الشخصية الابطال الكلى لم يتم الافي سنة ١٤٩ لان الشوكة الاعبراطور به كانت قد تثبتت وقتئذ وكانت عقول الناس قد تحداث اراؤها وعرفت طرق الحكومة والطاعة المدنيتين فمعد انمكث الاشراف زمناطو ولاعاكفن على تلك الحروب الشخصية وكانوا يعتبرونها حقا لازمالهم رأوهافها بعدمن الامور الشنيعة الخشنية ورأوا انهامخالفة اسعادة الناس ومؤدية لانحلال نظام مغيثهم والاخل قطع عرق المنازعات التى كان عكن حصولها بن اهالى الجعمة الخرمانية جعل الديوان الملوك افتاء نافذ في جيع المورالا عبراطورية فصارهذا الديوان محصم عاشاء من غبر

معارض في جميع الدعاوى التي تقدّم له ومن ذلك الوقت ترتبت في المانيا محكمة محترمة جدالم تعلّ عن الجعية الجرمانية من ذلك الوقت وهي الى الاتن موجودة بها ومعدودة من الفروع المهمة اللازمة لنظامها وترتبها ذكر ذلك المؤلف والمؤلف يفيفيل

# المجث الثاني والعشرون

في سان مطلب الوسايط المختلفة التي الدوهالا بطال هذه الطريقة بعديفة (٦٠) من القسم الاول من اتحاف الملوك الالبا

لانذكرهناجيع الطرق التى كان يسلكها الناس فى طلب الانصاف بحكم الله وكانت ناشئة عن جهل هده الاعصر لان ذكرها تفصيلا يؤديناالى النطويل الممل وانمانذكرمنهاطريقة واحدة لانهاهي الموجودة الموضحة فصورة دعوى علت بحضرة الاعمراطور كرلوس مانوس وهده الطريقة تكفى فى ان سن لذاان تدبير القضايا والاحكام الشرعية كان ناقصاحدا فى تلك الاعصر بلوفى زمن هذا الاعبراطورالعظم وذلك انهسنة ٧٧ حصلت منازعة بن اسقف مدينة باريس وبس القديس دندس فى شان ديرصغير مدعى كلمن الخصين انهملكه وانى كلمنهما يونائقه والقابه التي تشهدله وتثبت دعواه فعوضاعن ان ينظرف وثائق كلمنهما ويحث عن تحقيق مضمونها احملت دعواهماالى طريقة بقال امها حكم الصليب فقدم كل من المتخاصمين انسانانا شاعنه ليقف هدذان النائسان مدة الصلاة امام الصليب الذى فى محراب الكنيسة واذرعتهما مدودة فكل من تعب منهما اولاوترك الهيئة الق كانعليهاضاع حقه فاتفق اننائب الاسقف كان ضعيف عن نائب القديس دنيس فثبت الحق القديس المذكور كاذكره ماسلون فاذا كان مثل هذا الاعبراطورمع معارفه ونباهته بقرهذا الحكم المخالف للعقل فلاعب ان غرومن ملوك ذالاالعصر قدمكمو ازمناطو ولاراضين سلك العادة نم ان المؤلف موندسكموقد تكلم في كمايه المسمى روح الشرائع على المقاتلة

اوالحاربة الشرعية وشرحها شرحا كافساواودع في ملحوظاته التي ذكرها فيهـ ذا الشأن صفته الممرتنف من بن مشاهر المؤلفين وهما تدقيقه فىالمث على وجه العدة عن جمع احوال القوانين القدعة والحوادث التي قلمن يعرفها وذكا عقله وكال قريعته فى ادراك اسساب تلك الاحوال واصولهاالتي هي مؤسسة عليها فلذلك احلنا من قرأ كتابنا هذا على كتاب هـ ذا المؤلف الشهرليستوفى منه ما بازم في تلك المواد لان من نظر فى كابه وجداعل الاصول والقواعدالي بنيت عليهافي وضيع لل العادة ويظهرمن تنبيهات المؤلف مونتسكيو والوقائع التى ذكرها المؤلف موراطورى انعادة طلب حكم الله بواسطة اختيارا لانسان بالنا راوالما ومااشيه ذلك كانت معروفة عندالام الذين استوطنوا فى افالم الاعداطور بة الرومانية وكانت جادية عندهم قبل استعمال المحاربة الشرعية ولكن فى زمن استسطان الملل المتسريرين في الاعمراطورية اول مرة كانت الحارية الشرعية عندهم اقدم الطرقالتي كانوايسلكونها في انهاء المتازعات التي تحصل منهم وقدد كرالمؤلف وليوس باتركولوس لذلك برهاناوا ضحافقال انجيع الدعاوى التي كان مازم رفعها الشرع عند الرومانيين كانت تقضى بطريق المرب عندالمومانيين ومثل ذلك وجدايضا في انموذج قوانين قدماء اهل اسوج وعوايدهم للمؤلف سترنوهوك نع مماعكن صحته اناللل المتبريرين الذين تغلبواعلى الاعمراطور ية الرومانية لما تمسكواندين النصر انمية ابطلوا الحار مات الشرعية مدة لماانها كانت مخالفة للدين الذي تمسكوابه ولكن اضطروا فمابعد بالتدريج الى تجديد هذه العادة ثانيابسب عدة مقتضات قدد كرناها فعاتقدم

ويظهرايضا من القانون الذى ذكره المؤلف سترنوه ولذان الحاربات الشرعية كانتساء قامباحة مأذونا بهافى صورة مااذا كانت الدعوى التي بين الحصين قذفا بدنس العرض ثم توسع فيها بالتدريج حتى صارت مأذونة في جمع الخنالات ودعاوى العقارات وهالنف عيارة القانون المتعلق

مذا الشان اذاس أنسان آخر اوقذفه كأن قالله انت لست رحلا كمقية الرجال اولمس فمك عزم الرجال فأجامه الاتحر يقوله الارحل مثلك لزمهماان بتمارزاف الفلاة فاذاحضر المتعدى فى محل الوعد وغاب المتعدى علمه اكسبه ذلك تدندسا اكثرها لحقه من المسبة التي دعته الى مدان المرب مع خصمه فلا تقبل له شهادة سوآء كانت في حق رحل اوامر أة ولا يحوزله الانوصى بشئ من امواله واما اذاحضر المتعدى علمه وغاب المتعدى نادى الحاضر الغائب ثلاثمرات باعلاصوته وبرسم علامة فىالارض فبذلك يلحق الغائب عاروخزى عظم في نظير كونه تفقه بكلمات لاقدرةله عليها واذابرز كل منهمامستكملالما ملزم من ادوات الاسلحة وقتل المتعدى علمه فىالنزال لزم المتعدّى نصف ديته وامااذاقتل المتعدّى فهذا حزآؤه في نظير وفاحتمالتي افضت بهالى ذلك فسق مطروحا فى المدان ولاتطلب لهدية أنهى ذكره سترنوهو لأنمان هؤلاء الامم الحرسين كانوايتأثرون الغاية بمايدنس عرضهم فى الشحاعة والعسكرية ففي قوانين امة السلمان اذا قال نسان لا خرانت ارنساى جمان اواتهمه مانه قد ترك ترسه في مدان الحرب لزمه في نظير ذلك غرامة كمرة وفي قوانين اللوميرديين اذا قال انسيان لا خر انت اركااى لاتمنع في شئ حازلن خوط بهذا اللفظ ان مدعومن خاطمه به الى الفتال وفي قوانين السلسان ايضااذا قال انسيان لا خوانت سندوس كلة يو بيز تقرب في المعنى من لفظ اركا) لزمه دفع غرامة كمرة جدا وقدوصف المؤلف تولص دماكرو الغضب المهول الذي حل مانسيان من نهاء الده عندسسه مهذا اللفظ المدنس وذكرمانشأعن سسه مهذا اللفظ من الاشياء الشنيعة فيعلمن ذلك ان المحافظة على شرف العرض التي نعتمرهاالا تنمن جلة محاسن التمدن الحديد وانعادة الحروب الشخصمة التيهي تتعة ذلك كانتامن عوايد قدماء الافرنج في تلك الازمان الخالمة التى كان المتقدمون فهاقليل التأنس والتدن

لكن حيث ان مقصدالمؤلف مونتسكيوفي هذا الشان لم يوصله الي العث

على وجه التفصيل عن جيع الاحوال التي تخص المحار بات الشرعية نذكر المهنا بعض وقائع خصوصية لازمة لتوضيح ماذكرناه في هذا الغرض وغثل الماذلك بمسئلة فقهية مشكلة قدحكم فها بالمحاربة الشرعية وذلك انه حصلت منازعة في القرن العاشر في شأن ميراث لان الحقوق الميراثية وقته ذكانت غيرمعلومة في الوروباوان كانت الا تن معلومة فيها عندا خلاص والعام فقال بعض المؤرخين كان من المنسكل معرفة هذه المسئلة وهي هل اولاد فقال بعض المؤرخين كان من المنسكل معرفة هذه المسئلة وهي هل اولاد الابن كاولاد الصلب بحيث يرثون كاعامهم سوا بسوا في صورة ما اذامات الوهم وكان جدهم موجود افعقدت مشورة لحل هذه المسئلة وانحط رأى الجمهور فياعلى تفويض هذا الامر للقاضي ولكن استحسن الاعبرا طورغير الجمهور فياعلى تفويض هذا الامر للقاضي ولكن استحسن الاعبرا طورغير ذلك فامر أن يحكم في هذه المسئلة بالمحاربة بين شخصين نا تبين عن كل من الفريقين فا تفق ان الشخص الذي كان يحارب نيا به عن اولاد الميت التصر خلى المؤلف ويتيكند كوريان

واذا ام و ان يقال ان الجافة والشهوات النفسانية تودى الانسان الحان يقوم بنفسه تصورات جنونية اكثر من الحكم في مثل هذه المسئلة الفقهية بالمحاربة الشرعية بلغاربة الشرعية ليعلم صحيح هذه من اختبار آرآء محتلفة في الدبن بالحياربة الشرعية ليعلم صحيح هذه الارآء من فاسدهافن امثلة هذا الجنون الذي يعاب به على العقول البشرية أنه اتفق في القرن الحيادي عشر ان حصلت منيازعة بملاكة السبائيا في شأن مذهبين دينين فاختلفت الارآء في معرفة الاحسن منهما عند الله تعالى هل هو المذهب الموزرا بيلى الذي كان معمولا به في منهما عند الله تعالى هل هو المذهب الموزرا بيلى الذي كان معمولا به في الدول من بعض الوجوه فصاراهل اسبانيا يعامون مع الغيرة عن مذهبهم الذي نقلوه عن آبائهم واجدادهم وصاراليابات يشددون عليهم في قبول الذي نقلوه عن آبائهم واجدادهم وصاراليابات يشددون عليهم في قبول مذهبهم الذي كان المتحسنونه ووضعوا عليه المضاءهم الذي لا ينقض مذهبهم الذي كان المتحسنونه ووضعوا عليه المناه عليهم الذي لا ينقض مذهبهم الذي كانوا يستحسنونه ووضعوا عليه المضاءهم الذي لا ينقض مذهبهم الذي كانوا يستحسنونه ووضعوا عليه المناء هم الذي لا ينقض مذهبهم الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء هم الذي لا ينقض مذهبهم الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء هم الذي لا ينقض المناء هم الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء هم الذي لا ينقض المناء هم الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه الدي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء الدينة في قبول و المناء الذي كانوا يستحسنونه و وضعوا عليه المناء الذي كانوا يستحسنونه و المناء المناء

ولايوضع الاعلى كل مصون عن الخطأ والزال فنشأ عن ذلك منازعة كسرة فحصيم الاشراف مان الاحسن في هذا الامرانهاؤه مالحار بدالشرعدة واستحسن الملك رأيهم وخرج من كل فريق محارب شاكى السداوح وبرز الحاربان ليعضهما في الميدان فاتفق ان الحارب الذي كان معامى عن المذهب الموروا سكى ظفر بالنصرة على صاحبه ولكن كان كل من الملكة ومطران وليده عيل الحمد هب المامات فاشارامان مكون اختمار صعة هذمن المذهمين وبطلاتهما بطريق اخرغبرطريق الحرب لامدخلمة لاحدفه مسوى الله تعالى ولاعكن فمابعدم اجعته ولاالتخلف عما سنه وكان الهماشوكة ونفوذ كلة يحيث امضياام هماوهذا الطريق هوان اشعلوانارا كبيرة ورموافيها كاما من كل مذهب واتفقواعلى ان الكتاب الذي معترمه اللهب ولاتاً كله النار يصرمعمولابه فيجمع كأئس اسمانيا فمي الله المذهب الموزراسكي وقال المؤلف رود ريكردونوليده أنه لم يحصل لكتاب هـ ذا المذهب ادنى خلل من الناريخلاف كابمذهب السامات فانه صاررماداواكن كلمن الملكة والمطران حاولابشوكتهمااو بتعيلهمافى هذاالحكم بحيث لم يؤذن فى العمل بالمذهب الموزرابيكي الالبعض كنائس قليلة وهذا الحكم خارق العادة كغيره من الاحكام التي سبقت في هذا الشان (راجع اربح تقلبات اسبانيا للمؤلف رودر مكردونوليده)

ويوجد فى شرائع اللومبردين واقعة شهيرة تدل على ان اختبار الاشياء بطريق الحرب كان شائعا عند جميع الناس بل كانوا عيلون اليه كشيرا وكانت عادة الناس فى تلك الاعصر المتبررة الخشنية ان كل انسان مخير بالنظر للشرائع ولكن اذا اختار شريعة وجب عليه اتباع مانوجبه هذه الشريعة ولا يازمه ان يعمل بشئ مما تأذن به شريعة اخرى فكان من يتبع شريعة الرومانيين مثلا ويعمل بالاحكام الفقمية القديمة على حسب ما يلايم جهالة تلك الاعصر لا يجب عليه مم اعاة شئ من الاقضية والاحكام المرتبة فى شرائع البرغونيين واللومبرديين وغيرهم من الملل المتبربرين ولكن حرم الاجراطور

اوتون هذه القاعدة العمومية بام صدرمنه وهوان كل انسان مهما كانت شريعته التسك بها ولوكان متسكابشريعة الرومانيين يجبعليه العمل بقتضى الاوامي الملوكية الصادرة الحصوص الحصيم بطريق المحادبة انتهى

ومادامت العادة حارية بالمحاربة الشرعية كانت الادلة الشاشة بالوثائق والحجج والشرائع وغبرذاك ماطلة لايعمل مابل كانوا يحاولون في الشهادات التي كانت معمولا بهافى الاقضية الشرعية التي تقام في المحاكم فكان اداقدم احدالحصمن وثبقة اوذكراقياشت به حقه محوز لحصمه ان رفض هدده الوثيقة ويبرهن على انهاماطلة لااصل لهاويطلب سان صحتها بطريق الحاربة الشرعية نع ذكر المؤلف يومنوار بعض صوركان يحوز لاقاضي فيها ان بأبي انهاءالدعوى بطريق الحاربة الشرعية منهاهذه الصورة وهي ان الدعوى انامكن اثباتها ثبوتا سناوجه آخرفلا حاجة الى الجارية الشرعية انتهى واكن مثل هدةه الصورة لم يكن نشأعها ابعاد الضرر الامن جهة واحدة وذلك لان الخصم المدعى عليه كان اذاوقع فى قليه ريب عن شهد عليه يسوغ لدان يتهمه مانه اخذارشوة وينكر عليه شهادته ويدعوه الى الحرب فاذا اتفق الهظفر على الشاهد فلا يحوزقمول شهادة اخرى واماالخصم المشمودله فيضيع حقه ذكره بومنوار وسبب كون الشاهد يحبرعلى الحامة الخصم المشمود عليه الى الحرب جدير بالالتفات المدلانه من قسل المحافظة على شرف العرض وهو كانصت عليه الشريعة اذاكان الانسان جازما مانه يعرف الشئ على حقيقته كإنبغي ولاينكل عن يمن في شأنه فلا يُسغى له ان مخشى من اثبات ما هو جازم به بطريق الحرب انتهى

ومن المعلوم ان اختب الدعاوى بطريق المحاربة الشرعية كان مقبولا في جميع بلادا وروباوكانت العادة جارية بذلك على سبيل التواتروالكثرة كايشاهد ذلك في كتب المرابع القديمة التي كانت تأذن به وفي كتب المؤلفين الاولين الذين كتبوا في شان شرائع ذلك العصر التي كانت جارية فيه عند ملل

اوروباعلى اختلافهم فان هؤلا • المؤلفين قداطالوا فيشرح هـذه العادة وذكرواقوا ينهاواصولها تفصيلامن غمران يفوتهم منها ادنىشئ واهتموا بتوضيع معانها وحل رموزهااهمامازائدا لانهدا الامركانمهما ومعتبراجدا فىشرائع ذاك العصر ولابوجد فىدستور الشرائع امرآخ التفت اليه المؤلف ومنواروالمؤلف بطرس دوقت بن وغ يرهم اجن جعما انحط عليه الرأى فى المشورات القسيسية التى عقدت ببيت المقدس واعتنوا به اكثرمن هذا الامرالمذ كوروائيت ذلك ايضااقدم المؤلفين الاجانب فذكر مادوكس ما يفيدان اختيار الدعوى بطريق الحرب كانت العادة حارية به كثرافى انكاتره بحيث ان الرائم والغرامات التي كانت تعبى من ذلك كانت فرعاعظيامن ايرادات الملك وقدذ كرالمؤلف موريس وصفاغر يباجد المحاربة شرعية حصلت بعضرة دوق ابريطانيا (سنة ١٣٨٥) بن روبر تدويومنوار وبطرس دونورنومين وجمع القوانين والرسوم التي كانت تلاحظ مع هدذه المادة الغريبةذكرهاهذا المؤلف بطريق اوضع مماذ كرفى جيع ماراجعته من الكتب والمؤلفات القديمة وصورة هذه المحاربة التي حصلت امام الدوق المذكورهي ان بومنواداتهم تورنومين بانه قتل اخاه فبارزا بعضهما وهزم الاولااى بومنوا رالثاني فنبتعلى تورنومين القتل وحكم عليه شرعا مااشنق فى الميدان وآكن من كرم خصمه بومنو اراسقط حقه وعفاعنه وفى تاريخ ياويهالمؤلف برناردوتوضيم جيدمبين لمنشاء الشرائع والقوانين المرتبة للمعاربةالشرعية

منع الدين عن هذه العادة اضطروا الى اباحتها بل والى تعضيدها وتأييدها منع الدين عن هذه العادة اضطروا الى اباحتها بل والى تعضيدها وتأييدها كامثل ذلك الولف يسكيرف كابه المسهى بالإبحاث اليقينية فى المملكة الفرنساوية بمثال جدير بالالتفات اليه وكان القسيس ويتيكند كوربان الذي نقلنا عنه فى هذا المبحث العبارة المتعلقة بالارث يعتبران انهاء مسئلة فقهية بطريق المحاربة الشرعية هو احسن واشرف واسطة فى انهاء الاحكام وحصل

(فسسنة ٩٧١) محاربة شرعية بحضرة الاعبراطور هنرى وذلك انه وقعت منازعة في دعوى بينا ثنين من اشراف ديوانه فاشارعليه المطران ألد ببرت بان يحكم في دعواهما بطريق المحاربة الشرعية فقبل الاعبراطور ذلك من المطران وامرهما بالمبارزة لبعضهما ومن انهزم من الاثنين ضرب عنقه في الميدان ذكره بوكيت في كتابه زبدة التواريخ وكان يحكم كذلك بطريق الحرب في شان الدعاوى المتعلقة علل المحائس والديورة ن ذلك المنازعة التي حصلت (سسنة ١٣٩) في شأن كندسة سدت ميدارهل تنسب الراهب بوليو المورة كم بان هذه المسئلة لا يحكم فيها الابطريق الحاربة الشرعية وقداعلن الاعبراطوره ثرى الاول ان فانونه الذي رتبه في الترخيص بالعمل بالحاربة الشرعية كان عن رضاء عدة من ثقاة الاساقفة المؤتمنين فانظر كيف كان الناس متولهين بأ لحروب وقتئذ وكان حكم الحرب مغلبا على حكم الشرائع التالمي متولهين بأ لحروب وقتئذ وكان حكم الحرب مغلبا على حكم الشرائع القانونية وعلى احكام القسيسين واوامي هم (وفي سنة ٢٥٠١) اذن المعبراطور شراكان بحار به شرعية في اسبانيا فبرز الحصان في الميدان المارة الشوالرية وقد ذكر المؤلف بوسوس هو يوروس جيع ذلك موضحا المارة الشوالرية وقد ذكر المؤلف بوسوس هو يوروس جيع ذلك موضحا

واخرواقعة حصلت فى فرائساه ن المحاد بان الشرعية هى الحجارية الشهيرة التى حصلت (سنة ١٥٤٧) بين جرنالة وكستينره (وفى سنة ١٥٧١) اذن فى اذكاتره بحدارية شرعية ووكل بملاحظها قضاة محصصة المخاصمات الملكة الميزا يبطه توسطت فيها بصولتها وامرت الحصين ان عما تلك الجمارية المكة الميزا يبطه توسطت فيها بصولتها وامرت الحصين ان عما تلك المجارية على وجه مستحسن ولكن المحاريان لاجل شرف عرضهما بارزا بعضهما وفعلا فى الميدان جمع الرسوم الاولية التى كانت جارية بها العادة فى الحاريات الشرعية ذكره سبيلان وفى (سنة ١٦٣١) اذن كذلك فى انكاتره ومارشالها بحدارية شرعية توكل بملاحظها كل من قائد جيوش انكلتره ومارشالها

الا كبروكانت هذه المحاربة بين دونلد لوردرى وداودرمسى والكن تتهدده المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة المحاربة شرعية الحرى وفيا بعد بسمع سنوات حصل المضافى انكاتره محاربة شرعية الحرى

#### المجث الثمالث والعشرون

فىشرح قوانسافااصار تدبيرالاقضية والاحكام ناشناءن اصل واحدال آخره بعديفة (٦٧) من مطلب الوسايط التي صنعت لاحل تحديد قوانين الاشراف بصيفة (70) من القسم الاول من اتحاف الملوك الالما قد ذكرنا في اتحاف الملوك الالسالوقائع الكبيرة المهمة التي تدل على تقدم شوكة القضاة سابقاعندملل اورباوعلى تغذمافتا آنهم واحكامهم عومية كانت اوخصوصية ولكن حيث انهذا امرمهم يرغب فيه رأ شاه جديرا مان نفصل في شرحه زيادة عماد كرناه في الاتحاف وسن الطريق التي سلكتها العقول البشرية في هذا الشان الذي هو فرع من الفنون السماسية فنقول اندفع الغرامة لمكافأة الشخص المتعدى عليه اوالعائلة المتعدى عليها كاناول واسطة اخترعهاالام الخشفيون فياطفاء نار القد الشخصي الذى كان يقوم مانفس الناس للانتقام والاخذ مالثاروكان يتنقل من جيل الى جيل ولا تخمد نبرانه الابسفال الدم واذا تأملت عادة دفع هداه الغرامة رأيما قديمة تصل الى عصر قدما الرمانيين وكانت موجودة ايضاعند ملل آخرين غبرالحرمانيين خشنيين مثلهم وكثيرا ماذكرت شواهدذلك فىالتواريخ غمانهذهالغراماتكانت تفرض وتقيض بثلاث طرق مختلفة الطررتة الاولى كانت الغرامات اؤلا تعمن ماتف قاختىارى بنالفر رقين المشاحنين وذلك ان الفريقين لما كانت تخمدنارغضهما الاول كانايدركان المضارة التي تنشأ الهماعن استمرار حقدهمالمعض فمتصالحان على غرامة تعطى المتعدى عليهو يفهرمن ذلك ان هذه الغرامة كانت عن تراضهما كما في روح الشرآئع ويؤخذ من

بعض الشرآ تع القديمة انه بعد ترتب القوانين لم زل الاشياء على هذه الحالة الاقلية نع كان يحصل في بعض الاحيان ان الانسان اذا تعدى على آخر يصرعرضة لغضب من تعدى عليه الى ان عصكنه ان يتصالح معه ويسكن غضيه بطريق الاستعطاف بالطريقة الثانية في تعيين هذه الغرامات هوانالام كان يفوض فيهالأى حكم يقام بينا المصين لان الحكم من شأنه ان مكون خلي اغراض دون المصمن ولانه اعدل منهما في تعيين المكافأة اللازمة ويعسر علىنا ان نرهن مادلة صححة على تلك العادة لانها كانت قبل زمن التا ليف التي وحدت عندملل اورمافي شأن الاعصر القديمة والكن وحدفى القوانين التي جعت في القرن السادس قانون فيه اشارة الى مصالحة وقعت سن خصمن عوجب توسط حكم منهم الابعوجب حصكم قاض كاذكره بوكيت فى زيدة المتواريخ والماكان يلزمان يكون فى الحكم شوكة لاحسل تنفذا حكامه ترتب من وقتئذ قضاة مخصوصة لهذا الشان وصار لهم شوكة كافية فان يحبروا المصمن على السباع احتكامهم وقب ل هؤلاء القضاة كانت الحرائم فهددا العني لاتجدى شيأ ولانؤثر فى الدآء الشنيع الذى كان معكما من قلوب الناس وهود آوالحقد الشخصى ولكن بمجرد ترتب القضاة صارالقاضى منهر يجعل نفسه فاعامقام المتعدى عليه ويعن الغرامة التي تحب على المتعدى للمتعدى عليه وصادت جمع المظالم والخنايات التي يحكن وقوعها بن الناس مبلنة الاحكام والعقو بات وصارت حريمة كل ذنب ومظلة محددة على حدتهامع غاية التدقيق بحيث ان هذا التدقيق كان يؤدى في بعض الاحسان الى احكام دقيقة جدالاتنشأ الاعن كل قريحة غريبة وفي بعض اخر كان يؤدى الى احكام جنونية لايقبلها عقل ولايقرها دوق سلم وزيادة على الغراسة الى كانت تدفع للمتعدى عليه كان يدفع المتعدى للامرآء اوللدولة نوعامن الدرعة يسمى فردة كذا فال المؤلف تاسيت وفي قوانين الام المتبربرين ان هـ ده الفردة كانتوليت المال وقد قابل بعض المؤلفين بن سماسة عصرناه فا الدقيقة

وما انعط رأيهم عليه في شأن تلك الاعصر القديمة فتين لهم من هذه المقابلة النهده الفردة كانت تفرض للعمهية على المتعدى في نظير كونه او تكب احرا في الامن العام والظاهر ان هذه الفردة هي المحصول الذي بأخذه القضاة في نظير حايتهم للمتعدى واطفاء نعران غيظ المتعدى عليه ثمانه بلنشاه هذا القانون حصل للناس تقدم عظيم في تحسين قوانين العقو مات والجنايات وفي بعض كثب الشرآئع القديمة حدا الايوجد الهذه الفردة ذكر اوذكرت نادرا بحيث بفهم ان العادة لم تكن جارية بها الاقليلا واما الشرآئع الاخيرة فان هذه الفردة فيها مطاوية ومؤكدة كالحريمة التي تعطى للمتعدى عليه سواء بسواء وكانت في الاحوالي المعتبة التي كان يعسر في المتلثمين الجريمة المتعدى والمدافعة عنه فكانت ترايد على ذلك بعسر في المتلثمين الجريمة المتعدى والمدافعة عنه فكانت ترايد على ذلك بعسم في المترامين لان جيع وكانت هذه الفودة فوعاج سعامن إبرادات البارونيين والملتزمين لان جيع الارائي التي كان فيها القضاء المباروني كان لا يجوز لفقضاة الملوكية ان بطلموا منها شيامن القرف

مان مافسرنابه لفظ الفردة قد فاقتضافي معظمه رأى المؤلف موتسكو وان كاذه لم ان عسدة من العلماء قد فسروا هذا اللفظ بغير ذلك وكان اعظم مقصد القضاة في هذا الشان هوانهم كانوا يحبرون احدا المصعبي على المكافأة التي يوجه اعليه الشيرع ويكرهون الا خرعلى قبولها قرتبوا لاجل ذلك قوانين عديدة وصاروا بهددون بالعقاب الشديد جيع من تعدى تلك القوانين وكان يعب على كل من بأخذ جريمة ان يقطع من حين اخذها جيع اسباب العداوة والمنفضاء منه وين خصه الذي كان تعدى عليه ولاجل تأكيد ذلك كانوا بازمونه ان يحلف أن لا ينقض ميثاق الصلح منه وبين خصه مولا يتعرض بطلب شي في العدوات أيد ذلك و تأكيد صفاء بواطنهم كان يعب على المتعدى عليه ان يعلى على من كل من كل من المناف و في المتعدى عليه ان يعلى من كل عليه ان يعلى المتعدى عليه ان يعلى المتعدى ما يطلب شي في المتعدى المتعدى المتعدى المتعدى ما يعلى المتعدى ما يطلب من يعلى المتعدى ما يطلب الله يعدد الذي دفع له المن و كل المؤلف ما و كولف وغيره عن جعوا ما يطلب المناف و غيره عن حدالا المناف و في معرف حعوا ما يعلى المتعدى ما يطلب المن يعدد الذي هذا الشان و ذكر المؤلف ما و كولف وغيره عن جعوا ما يطلب المناف و غيره عن حدالا الشان و ذكر المؤلف ما و كولف وغيره عن جعوا ما يطلب المناف و المناف و المناف و كولف وغيره عن جعوا ما يولف المناف و المناف و المناف و كولف و غيره عن حدوا المناف و كولف و غيره عن المناف و كولف و غيره عن المناف و كولف و ك

الوثائق والقوانين القديمة عدةمن قبيل هذه الوثائق وممايشمهاشما كليا الوثائق المعروفة فى قوائين القوسيا بوثائق سلان فانها كانت تؤخذ على ورثة المقتول وافار به بعداخذجر عةمن القاتل انهم قدعفوا عن سفادم قريبهم وانهم لايرجعون ابدا الى البغضاء والعداوة بل يتركون ما كانوا عاذمين عليه من الغدر والانتقام من القاتل اومن ذريته في نظير قتله لقريهم و يعفون عنهمن كل فعل وحزآ مدنى اوقصاصى محرى عليه اوعلى امواله حالا اواستقبالا وعلى حسب وثائق سلان القدعة كان الغريق المتعدى عليه يصفح بالكلية عن ضره بخطلة اوسئة بل كان يعفوعنه ايضا في صورة مااذاوقع في حقه كميرة من الكاثر وقد قابل المؤلف دلاس هذه العادة باصول عصره فرأهامن التعمدي على الحقوق الملوكية اذلاحق في الهفو عن الكائر الالاملات واكن في تلك الاعصر المتدررة كان الامرسد المتعدى عليه فكانله ان يتتبع من ظلمه او يعاقبه او يعفو عنه وقدذكر المؤاف مادوكس و ثقتين احداهما تحررت فيحكم الملك ايدوارد الاقل والاخرى فىحكم الملك ايدوارد الثمالث ويستفاد منهمما انه كان يجوز لا ادااناسان يعفواعن كل فعل سيء كغيمانة وسرقة وقتل وغيرداك واكن يظهره والوثيقة الاخبرة انالناس كانوابراعون فى هذا الشان حقوق الملك لانمن كان يعقو عبرالملك كان يقول في صغقه قد عقونا فيا يخصنا بل بعد ان ترتب القضاة المدنية وتقوّوا وتداخلوا بشوكتهم في عقب المذنين من اصحاب الكائر . كنوازمناطو بلا والعقباب الذي كانوا يحكمون به بعتبركانه مكافاءة لتسكن غضب الفريق الظالوم المتعدى عليه و يوجد فى بلادالعيم الى الاتنانه اذاقتل إنسان آخريسلم فيه لاقارب القتيل ليقتلوه بايديهم واذاعرضت لهم الدية ولم يقبلوها وطلبوا ان يقتلوا قاتل قريهم لاعكن للملك ولوكان مطلق التصرف في تلك الملاد ان يعفو عن الف تل كافىرحلة كاردين ورحلة تاو يرنبن وهنده العادة موجودة ايضاعند العرب معانهم من اعظم الام المشرقية التي كانت قد ترفهت وتقددمت

ف التمدن والتأنس كاف كتاب تخطيط بلاد العرب للمؤلف يبوهر وكان يوجد في علكة اراغون سنة ١٥٦٤ قانون لا يأذن لاحد في صورة القتل بالتوسط في تخفيف العقاب الااذا كان ذلك عن رضا اقارب القتل اوورثته

فاذاتعهدانسان كاذكرنابان يكظم غيظه ويطفى نارحقده ولايتعرض ابدا لمن تعدى عليه محدث منه فيابعداظهارمعاداة اوتعدى على من كان دفع لهجر عة لاجل تسكينه اوتعدى على اقار به اوور تمده كان يأخ بذلك اغماكبهرا ويعاقب باشدالعتماب لانذلك كان يعدعصيانا كبهرا وخروجا عن طاعة الملك فلزم عقاب من تجاسر على فعله مكل تشديد اذن به الشرع ليكون فلك زجر الغيره فبذلك صارالناس لايتتبعون مع الدوام من تعدى عليهم ولا يحقدون عليه ورتبت غرامات شرعية اسكل ذنب بحسبه وتجدد الصلح والتوافق بين النماس بملاحظة الملوك ولايحنى انه فى وقت استيطان الملل المتبربرين باقالم الاعبراطورية الرومانية كانلهم قضاة يحكمون سنهم بقدرة جبر يه فعالة حيث كان مجوز لهم جبر من شاؤا على قبول مايستعسنونه ويفهم من كلام المؤرخين الاقدمين في مؤلفاتهم انه كان بوجد في الازمان الاولى قضاة اولوقدرة جبرية مثل هؤلاء القضاة كاذكره دوكنه فقالاحكام الارضية الق كان يزعهاالبارونيون الملتزمون لميكن محض تعدمتهم لان القادرين من رؤساء الملل المتبريرين بعد دخولهم فىالبلادالتى فتعوها جعلوا بعض اخطاط منها عقارات لمم وتملسكوها ملكا مطلقا وجعاوالانفسم عليها حق الحكم والافتاء الارضى وصاروا من وقتئذ يجرونه فى اداضهم وكان افتارهم مطلقا يتصرفون به في جيع الاحوال وقد ذكرالمؤلف بوكيت ادلة ذلك موضعة والظاهران كل مارون صاحب التزام كان فى الاصل له الحق فى ان يحكم بين اتباعه فى مشاجر اتهم وكان ذلك حقا أبتاله اذهوالملتزم وصاحب الارض واذاتأ ملنافى دفاترهؤلاء الملل واستفدنا منها فادة صعحة نرى ان الالتزام والافتاء كانامتلازمين كالشئ الواحدلا بوجد

احدهمامدونالا خرفتي كان الانان ملتزما كان له حق الافتاء وقداطلعت على وثبقة من الوثائق القديمة اعطاها لمرتب ة اللاسك الملك لو يزلود سوتير (سنة ١٤٤) تفيد بطريق النص والصراحة ثبوت حق الافتاء الارضى لهؤلاءالناس وهنالم عدة وثائق اقدم من هذه اعطاها الملك للكائس والدبورو تثنت الهامثل هذا الافتاء المتقدم حيث منعت جيسع القضاة الملوكمة اندخلوافي اراضى هذه الكائس والدبور ويجروا فهاشيأمن الاقضية والاحكام الشرعية ذكره نوكيت وقدذ كرايضا المؤلف موراطورى عدة وثائق قدعة حدامستالة على مثل هدده المزاللرتية اللاسك وللكائس والدبوروفى اغلب هذه الوثائق كان يشددني منع طلب الفردة بالمعنى المتقدم وهذابدل على انتلا الفرد كانت فرعاجسها من الايرادات العمومية اى ايرادات الملكة فكان اذااقيم على انسان دعوى بقلك المحاكم يصرف في قضائها ملغاجسما بحيث كان هذا الامر بمفرده يكفى في صدالناس عن انهاء منازعاتهم اواقامة دعاويهم بموجب الاحكام الشرعية ويظهرمن بعض وثائق القرن الشالث عشران الملتزم الذي كان له حق المكم في الدعوى كانت الفردة التي بأخذها في دلك خس قعة الشئ الذي هوموضوع المنازعة بين الحصين فاذارض الخصمان بعدالشروع فيعلدعواهماان تصالحااو يقيا حكا يحكيم منهما فلاينقذهماذلك من دفع خس قعة الشي المنازع فيه للمعكمة التي فتحت م اللك الدعوى وهناك فانون بشبه ذلك في وثيقة الحرية التي اعطيت لمدينة فريبورغ (سنة ١١٠٠) وعوجب هذه الوثيقة كان اذاتشاجرا ثنان من اهل تلك المدينة ورفع احسدهما شكواه الى ملتزمه اوالي محكمة ملتزمه وافتنحت دعواهمائم تصالح الشاكي مع خصمه حازللفاضي انلايقبل هدذا الصلح وان يجبرهماعلى تنبير دعواهما وكانكل منحضر صلحهما يحرم من انعام الملتزم المتولى امره وينعذر علمناالا نان تحدد على وجه الصعة انساع دائرة الافتاء الذي كان يتمتع به المتزمون في الاصل وانما نقول انه في مدة الفتن والتقليات التي حصلت

فجيع ممالك اوروباعرف كاراتباع الماولاان يختلسوامن ملوكهم جيع ما يكفيهم فى ان يوسعوا دائرة افتائهم بقدرماء كنهم لان هؤلاء الملوك كانواضعفا والشوكة في تلك المدة فصار الملتزمون الاقويا من القرن العاشر باختلاسهم هذالهم الحقفان يحكمواف جيع الدعاوى سواكانت جنايات اوغيرها وجعلوا انفسهم متصرفين فى الاحكام والاقضية الحقيرة والجليلة فالحاكم الدنيا والعلياف كانت احكامهم بتية لا يجوز الرجوع فيهاالى محيحه أخرى كايدل لذلك عدة شواهد معتبرة ذكرها المؤلف بروسيل ولم يقتصر المارونيون على ذلك بل جعلوا التزاماتهم على نسق الجف الك الملوكية فاحدثوافيهاجيع حقوق الافتاآت والزايا الملوكية وقدحصل مثل ذلك في مملكة فوانسا واكن ماحصل منهافي ايقوسيا كان اكثرمماحصل فى فرانسالان شوكة الاشراف الملتزمين في ايقوسما كانت قد بلغت الغاية القصوى وتجاوزت الحدود نع وان كانت شوكة الملولة النورمندين قداضعفت فانكلتره شوكة البارونيين حتى صارت دائرة افتائهم اضيق من سائر الافتاآت والاحكام الموجودة فى الحكومات الالتزامية الاانه ترتب فى انكلتره وفتتذعدة قو تسات بالاطينية (اي حرسة) كان لا يمكن للقضاة الملوكية ان ندخلوافيها ولاعكن نفوذ وثيقة بالمم الملك فىقوتنية منهاالااذا كانت مشالة على ختم القونةة البالاطيني فاذاكان اتباع البارونيين الذين جعلوا التزاماتهم حفالك ملوكية يطلبون في دعوى بالحاكم الملوكية كان الهؤلاء البارونيين الحق فى منعهم انشاؤاواهم ان يرسلوهم الهاذكره بروسيل وكانهدا الحق ابت البضافي شريعة القوسياو كانت العادة جارية به بحيث ترتب عليه ابطال الحاكم وكان منشأ لاغلب الفتن والتعكيرات الكبيرة التي ماقل نظام

وحدث فى انكاتره مثل هذه المضاد بسبب حدوث افتاء القوتيات البالاطينية وكثرما استعمله الملوك من الوسايط لاجل الاحتراس من المضار التي كانوا يتوقعونها من هدفه الحقوق والمزايا التي اختلست منهم

فكانت الحقوق والمزايا الملوكيةفي ايام الاعبراطوركرلوس مانوس وذريته لمزل قوية واسعة الدائرة حيث كان هناك نوعان من القضاة النوع الاول القضاة المعتادون ويسعون بالقاطنين (لانهم كانوا قاطنين بلاد مخصوصة) وهؤلاهم الدوقات والقونسات والنوع الشاني القضاة الغسر المعتادين ويسمون بالرحالة (لانهم كانوا يتنقلون من بلدة الى اخرى للحث والتفتيش) وكل من النوعين كان له في الاقالم التي هي تعت ولايته افتاء مساولافتاء البارونين في بعض الاحوال بل وكان افتاؤهم يزيد عن افتاء البارونيين في احوال اخرى كاذكره دوكنج واما بعد هؤلاء الملوك فضعف خلفاء كرلوس مانوس وضعف كذلك معهم القضاة الملوكية واخذت شوكتم فالسقوط ومن ثماختلس السارونيون الافتاء الواسع جدا الذى تكامنا عليه آنفا وقد بحث لويزالسادس ملك فرائساءن ترتب القضاة الرحالة واحياء وظيفتم ثانه افغيراقهم الاول واقبهم بالقضاة البريشن والكن كان البارونيون اقوياالشوكة فلم يسلوا له فى ذلك لماعلوا اله يضر بشوكتهم فاضطرالى تركهذا المشروع ولكن سلك خلف أؤه طرقا اخرى فمنظهرمهولة للبارونين مثل طريقه التى سلكهاولم بعصل الهم منها خوف يقدرما حصل لهم من الاولى فرتب هؤلا الملوك حقابه يجوز للانسان اذالم مصفهملتزمه ان يقيم دعواه الى اعلامنه وسمى هذا الحق حقطاب الانصاف وهواول مشروع فجع فيه الملوك فصار من جالة فواعد الشريعة الالتزاميمة انداذالم ينصف البارون احدا من انباعما وتوانى فى انصافه فلهذا التابع ان برفع دعواه الى ارباب محكمة هدزا الملتزم فاذالم يكن الهدذا الملتزم اتباع كثيرون بحيث تكفي أرآؤهم فيان يحكموا على بعض في مخكمته جازله ان يرفع دعواه الى محكمة الملتزم الاكبركذا فيروح الشرائع وقاله ايضا المؤاف دوكنج ثمان محاكم البارونيين كان اربابها يملغون غالبامقدارا جسما وقدافيت دعوى جناية (سنة ١٢٩٩) في محكمة الويقونت دولوتريك فحضرفها كثرمن مائتي نفس وكاهم اعطوا ارآمهم

عندالحكم كافى تاريخ لنغدوق ولكن حيث كانحق الافتاء وقتئذ ثاشا لقدارجسيم من صغار البارونيين كان فى الغالب لايكن لهؤلاء البارونيين ان يضبطوا محاكهم فن ثماذن ماقامة الدعاوى الى اعلاعند وجودالمقتضى وصارت العادة بذلك جارية منتشرة حق حصل بالتدريج انصارالناس يرفعون دعاويهم الى الحاكم الملوكية بعدائها المافاعظم محاكم المارونيين وذكر المؤلف بروسيل حكايؤ خذمنه ان القضاة الملوكية كانوا يرغبون كثيرا فى ازدياداسباب رجوع الدعاوى اليهم ولكن لايخفي انحقطك الانصاف المتقدم الذى رتبه الملوك ساعد في اضعاف افتاء الاشراف اقل عاساعديه الحق المسمى بعق الحكم الباطل (اى طلب الانصاف من حكم باطل لم يراع فيه منهاج الحق فلاصار الماولة اقو ماء واتسعت داكرة افتاء قضاتهم كتررجوع الدعاوى اليم وصارت تلك الدعاوى تعمل بطريقة تلايم عوايداناس خشنيين لاغذن عندهم فكان الاخصام المظ الومون يدهبون الى قصر الملك ويصيعون باعلاصوتهم العدل والانصاف وفى عملكة اراغون كاناذارقع انسان دعواه الى الجوستوزا اى القاضي الاعظم يعلمانه فىخطر كسركوت اوفضعة فاحشة وكان اذاحضرامام القاضى وصيرقاءلا باعلاصوته اوى اوى فويرزافويرزا (اى الاعانة الاعانة الانصاف الانصاف) ويتضرع لهذا القاضى الاعظم فاعاسه وانقاذ نفسه ثمان ابطال الحارية الشرعية كانابضاسيامن بعض الوجوه في احياء عادة رفع الدعاى والى قضاة الملك وحيث كان قضاة الملك يعدلون فى محاكمهم ويعتنون كثيرا بالاقضية والاحكام نشأعن ذلك طاعة الناس لهم وترتب على هذه الطاعة غرات عظمة حدا فصارت جمع الدعاوى المهمة تقدم لحاكم دواوين الملك كاذكره (بروسيل) وتعدف دوح الشرآئع جميع الاسباب والاحوال التي اعانت على احداث عادة رفع الدعاوى الى القضاة الملوكية وعلى ازديادها وانتشارها ولكن ليس هناك حادثة اعانت في هذا الشان بقدرمااعان فيه عزم الملوك وتصميهم على ان معلوافى محاكهم ودواوينهم الشرعية طريقة جليلة ثابتة

فى الاحكام بحيث لا تخلف ابدا وكان من العوايد القدعة ان الماول بحضرون في ا كمهم و يحكمون فيها بانفسم كاذكره (ماركولف وموراطوري) فكانت عادة كرلوس مانوس انه فى وقت ادسه بعضر الاخصام امامه و دهد انسمع شكواهم بفكر فى ذلك ليختبر الدعوى غم ينطق بالحكم فوراولاشك انحضورالملك بتلك الحاكم كان يريدهاهسة ويكسب احكامها اعتبارا فلاحكم الملا سنت لويزالذى فاقتعبره من ملوك عصره في تقوية عادة رفع الدعاوى الى الحاكم الماوكية احى تلان العادة القديمة وصاريح حجمهو بنفسه ويدبرام الاقضية والاحكام معصفاء نية وحسن طوية والتخليعن الاغراض قال حوانويل كنت ارى هذاالمال عالسا يحلس فى ظل شحرة بلوط فى غامة ونسين وكل من كان معه شكوى يدنومنه من غيران يمنعه احد وكنت اراهاحسانايأم بفرش سحادة فيستان و يحلس لاحل استماع الدعاوى التي تعرض عليه كافي تاريخ سنت لوير ثمان الامرآء الذين كان لهم حق فى الحاكم كانوافى بعض الاحيان يحكمون بانفسهم ولا يتركون محاكمهم ويدل على ذلك امران في تاريخ دوفينه ولكن حيث ان الملوك والامر آ كان لا يمكنهم ان يعكموا بانفسهم في جيع الدعاوى وكان لاعكن ايضاان يعكمها غيرهم فى محكمة واحدة وتبوانوا بامن القضاة في سائر اخطاط دولهم وجعاوالهم حق الافنا وفكانت قدرة هؤلاء القضاة تشبه من بعض الوجوه قدرة القوسات الذين كانوا يحكمون سابقا وقد ترتب هؤلاء القضاة فىفرانسا فى اواخر القرنالشانى عشرواوائل القرن الثالث عشركا ذكره (روسيل) فلماترتيت هذالها كرفي الاقالم امرالك رعاياه انرفعوادعاويهم الهاواخذه ولا القضاة المصوص مصلحتهم فى توسيع دآثرة افتائهم واعانهم على ذلك قصد تحصيل الامن العام وتنظيم السماسة فكان اذاحصل فى محاكم البارونيين حكم باطل اوخال عن الانصاف اتخذه القضاة الماوكية فرصة لهم يستعينون بهاعلى ابطال رفع الدعاوى الى محاكم السارونيين وقصرهاعلى محاكهم ولايخني انه كان يوجد سابقاني المذهب الالتزامي فرقبين الفتوى

الدنيا والفتوى العليا حتى ان عدة من البارونيين كان الهم الفتوى الدنيا دون العليا اما العلياف كانت محاكمها منوطة بجميع الكاثر بل والخيانات الكبيرة الفاحشة ككل مشروع يعود بالضرر على الدولة واما الفتوى الدنيا فكانت مقصورة على الجنايات والدنوب الصغيرة وهذا النباين اعان كثيرا على تعليق الاقضية والاحكام التي كانت تحصل في محاكم البارونيين وعلى تضيفها وعرضها على المحاكم الموكية

ثم بعد ذلك بقلدل ولى حادثة إنشاء هؤلاء النواب من القضاة الملوكمة حادثة اخرى عظية من اهم الحوادث وهي انعن لدنوان الملك العالى اواليراان الزمان والمكان اللذان ينعقد فيهما وذلك ان دنوان الملك في فرانسا وغيرها من سائرالممالك الالتزامية كان اولاغبرمعين الحل بل كان مع الملك حيثما توجه ولا بنعقد الافي بعض مواسم كميرة معلومة فاراد الملك فيلبدش لوسل (سنة ١٣٠٥) ان يجعل مقرهذا الديوان في مدينة ماريس وان ينعقد مدة معظم ايام السنة وصدرت اوامره بذلك ذكره بسكير ثمان هذا الملك ومن بعده من الملول جعلوالهذا الدنوان العالى قدرة واسعة التصرف واعطوالارماله من الاخصوصيات لاحاجة لناج اهذا وانتخبو اقضائه من اناس اولى امتماز مشهورين بالاستقامة والكال وصلاحيتهم للشرائع والاحكام الفقهدة غ بالتدريج صاربر لمان ياريس وغمرة من البرلمانات التي كانت تحكم ماسم الملك في اقالم مملكة فرانسالها الحق في أن لاتراجع في شي مما تحكيم به في سائر الدعاوى المهمة ولكن لا يحنى ان يرلمان ماريس لم تنسع دا روافتا تما الامع عامة التراخى لان اكابراتساع الملأ مذلوا جميع جهدهم فى تعطيل تقدم احكامه وازد بادشوكته حتىانه في اواخرالقرن الثالث عشراضطر الملك فيليبش لوسل الى ان منع ديوانه عن ان يقبل شما من الدعاوى التي تقدم المهمن دواوين قونته ابريط إياواقر بنفسه لهذاالقونتة بحق الافتاء الملوكي الذي كان يزعم القونة المذكوردكره (موريس) ثمان الملك كرلوس السادس اضطرفى اواخرالقرن الرابع عشرالى ان يثبت باقرار بق حق هدذا الافتاء

لدوقات الريط نياو كية حيث كانوا برون دلك يضر عزاياهم وقد درتهم حتى ان الدواو بن الملوكية حيث كانوا برون دلك يضر عزاياهم وقد درتهم حتى ان بعض المؤلفين د كروالدلك عدة شواهد برى فيهاان البارونيين كانوا يعكمون بعقو بات شديدة على من كان يتجاسم على رفع دعوى الى برلمان باريس من الدعاوى التي كانت تفصل في محاكمهم فكانوا يعاقبون من يفعل دلك تارة بالموت وتارة بجدع عضومن اعضائه وتارة بسلب امواله واملاكه

وفى الممالك الاخرى الالتزامية حصل للافتاء تقدم يقرب محاحصل فى علكة فرانساودلك ان البارونيين في انكلتره كان لهم افتاء ارضي واسع من قديم وبعدان فتح النورمند ونهذه المملكة صارت حكومتها التزامية اكثرعاكان قبل ويعلم من الوقائع المذكورة في تاريخ انكابره ومن حادثة انشأ القونتسات السالاطمنمة التي تكلمناعلها ساهاان اختلاس الاشراف حقوق الافتاء مده الحزرة لمبكن اقلمن الاختلاس الذى حصل وقتئذ فى الاراضى القارة من اورو باوالوسايط التي استعملت في انكاتره لاحل تضديق دآثرة هدأ الافناء الخطرا وإبطاله بالكلية هي نفس الوسايط التي استعملت فى غيرها فان غليوم لوكونكران رتب في قصر و دوانا لذلك وجعله د آمًا مستقرا ومن عُنشأت الحاكم الاربعة الموجودة الى الآن في انكلتره واماهنرى التانى فقسم انكلترة الىستة اخطاط وارسل فيهاقضاة رحالة وعينالهم ازمانا يعقدون فيها محالسهم ورتب من حصيم بعده من الملوك في كل قو تنية قضاة يقال لهم قضاة الصلح فصار افتياء هؤلاء الفضاة يتسع شأفشيأ حتى صاروا يستفتون في كثيرمن الدعاوى المدنية ثمان عزاما القوتتيات البالاطيفية تماقصت شيبأ فشمأحتي بطلت بالعكلمة في بعض محال وانتقل تدبرالا قضية والاخكام الى الحاكم اللوكية اوالى قضاة معينين من طرف الملك وقدد كرالمؤلف دالبرميلو الوسايط الم استعملت لاخل التوصل الى هذا المأرس

م ان الاختلاس الذى ارتكبه الاشراف في الحقوق الافتائية في ايقوسياكان والداعم حصل في غيرها من الممالات الالترامية ولكن التقدم الذى حصل لهذه الاختلاسات والوسايط التى استعملها الملوك لاجل تحديد او ابطال افتاأت البارونيين الارضية واستقلالهم بهاكانت كلما تقرب عاذ كرناه آنف وقد اطند في هذا الشرح في كتاب آخر من مؤلفاتها

ولانذكرعلى وجه التدقيق التقدم الذي حصد للافتا أت في الاعبراطورية الجرما فية لان ذلك يجرنا وقراء كابساهذا الى التوغل والغرق في لحج بجور الفقه والشرائع الجرمانية وانمايك في ان نفيه هناعلى ان الشوكة الق تتمتع بها الآن المشورة العليا في الاعبراطورية و يتمتع بها ديوان الاعبراطورلم تحدث الابسبب اختلاس البارونيين للافتا أت الارضية وكان تعاظم هذه الشوكة على نسق ما حصل للحماكم الملوكية في الممالل الاخرى وذكر المؤلف بفيفيل البنود الاصلية من هذه الشريعة في كما به المسمى مختصر تاريخ المانيا وحقوقها العمومية وذكرها ايضا المؤلف لوكوكدولرى في كما به المسمى المقوق العمومية للإعبراطورية الالمانية وهذان الكتابان يوثق بهما المسمى المانيا وهو المعلم سكو مفلان دوسترسورغ

## المجث الرابع والعشرون

فى بيان مطلب كون صورة الفقه القسيسى اكل من الفقه السياسي المدنى بعصيفة (٦٨) من انقسم الاول من اتصاف الماول الاليا

يعسرعلينا اننين على وجه الععة الزمن الذى طلب فيه القسيسون معاقاتهم من الافتاء المدنى لانه في مدة حية الكنيسة الاصلية كان القسيسون لا يرعون استعقاق مثل هذه المزاياف كانت اوامر القضاء المدنى جارية على جيع الناس على اختلاف وظائفهم ومعمولا بهافى سائرانواع الدعاوى كابرهن على ذلك مؤلفو البروتستانيين ومشاهير مؤلفي القانوليقيين

الرومانيين لاسما المؤلفين الذين كانوا يحامون عن حرية الحكنيسة "

وقد نقل المؤلف موراطورى في كابه عبارات عديدة يستدل ما على ان دعاوى القسيسين المهمة جداكانت فى القرن التاسع والعاشر تفصل على ايدى القضاة المدنية وشواهد ذلك ايضافى كتاب الشرائع القدعة التي كانت عندالفرنساوية وغبرهم للمؤلف هواردولم يخرج القسيسون عن الانقساد للأفتاء المدنى دفعة واحدة وانمانالواهذه المزية وسائر مزاياهم الاخرى على التدريج والظاهران معافاتهم من هدذا الافتاء فى الاصل كانت من باب التفضل والانعام لان القسيسين كانوا اولامكرمين محترمين فن ذلك ان الاعبراطوركرلوس مانوس (سنة ٢٩٦)كرامة لكنيسة مانس احرالقضاة مانه ان حصلت منازعة من انسان الاما كان وشخص من نظار ايرادات هذه الكندسة لايطلمون هؤلاءالنظارعلى رؤس الاشهاديل يلزم اقرلا ان يهتموا مانهاءالمشاحرة بن الحصمن على وجه لايضر باحدمن هؤلاء النظار فصارت هذه الرخصة التفضلية فعاد ومعافاة شرعية اوحقالازمانا شئاعن جهل العوام واحترامهم للقسيسين ووظائفهم ومايتعلق بخدمهم وممايدل على هذا الاحترام ماصدرعن الملك افريدريق بربوروس (سينة ١١٧٢) من منع القضاة الملوكية ان يتعرضو القسيسى ديرأ تتبورغ ويعكرواعليهم فى افتائهم ولاحاجة لنافى توضيع ماذكرناه فى الاتحاف عما يتعلق بهذا الشان انسين هذا كيفية جع الحقوق القانونية من الكتب ولاان بين ان هـ ذه القوانين الي كانت اكبرمعين للقسيسين وسسة على الجهل والكذب اومستندة الى التزور والتدامس لان هدده الاشماء توجدموضحة فى تاريخ الشرائع والقوانين القسيسية للمؤلف جبرار دويؤجدايضافى كتاب المعلم ريال نع وان كان ذكر تاريخ التقدمات التي بها انسعت دائرة الافتاأت القسيسية مع بان التحدادت التى استعملها القسيسون المحلبوااليم فصل سائر الدعاوى لايرغب فيداقل من غيره من الامورالغرية حيث اله يوضي لناعوايد تلك الاعصر الحاهلية ويسن لناقوا منها واخلاقها الاان ذلك خارج بالكلية عن موضوعنا وقدجع المؤلف دوكنج اغلب الصور والدعاوى التي ادعى القسيسونان الافتاء فيهالهم دون غبرهم وبين الوثائق التي استند عليها والمؤافين الذين نقلعنهم وذكرالمؤلف حيانون هذه الموادف تار يخه المدنى لملكة نابلي وتكلم على ادعاأت الكنيسة مع النعقل والوقوف على الحقيقة كاهو عادته وسه المؤلف فلورى ايضاعلي ان القسيسين مازالوا يتزايد ون في ابداء حجم وتعللات وسعوابهادائرة شوكة الحاكم القسيسية حتى امكنهم ان ينعواجيع النباس وسائر الدعاوى عن الافتاء المدئى نع وان كان الافتاء القسيسي واهى الاساس ولايخلو غن الظلم والحور الاان اصوله وطرقه الفقهمة كانت اكل واحسن من الاصول التي كانت عادية بما العادة في الحاكم اللاسكية ومن المعلوم انالقسيسن مكثوا بعض قرون من الاحيال الوسطى لايستطيعون شيأ من قوانين الملل المتبربرة وشرائعهـابل كانوا محكومين بموجب الحقوق الرومانية وكانوا محرون جيع مصالحهم على حسب اصول الشرائع الرومانية التي وصلت اليهم بالروايات اوكانت موجودة فىشر بعة تيودوز وغبرهما من الكتب القديمة وذلك ثابت ايضادمادة كانت حاربه عند كافة الناس فى تلك الاعصروهي انه كان محوز اكل انسان ان يعمل بموجب ماير يدمن القوانن والشرائع التي كانت جارية وقتئذفني الدعاوى المهمة كان يجب على الغريقين المتشاحنين ان بساالشريعة التي يريد ان العمل عوجها لتفصل دعواهم بموحب اصول هذه الشريعة وشواهد هذه العادة كشرة جدافى ونائق الاحيال الوسطى واكن كان القسيسون يعدون منجلة مزاياهم اللازمة لزوماذاتيالمرتبتهم انهم يحكمون بموجب الحقوق الرومانية حتى انه اذادخل معهم انسان فى خدم الدين المقدسة وجب علمه ان يجعد شريعته التي كان عليها اولا ويلتزم ماتماع الشريعة الرومانية منحين تقلده بالوظائف القسيسية

وفالقرن التاسع شرعالناس فجع قوانين الحقوق القسيسية ومضى

مائتاسنة قيل ان يجمع شئ من العوايدالي صادت اساسا الاحكام والاقضية في عماكم البارونيين ودواوينهم فكان قضاة القسيسين يعملون بموجب شرائع مسطرة عندهم معروفة بخلاف قضاة اللايبك اىالعوام فلميكن لهم فانون يرشدهم بل كانوا يسلحون على حسب عوايد ورسوم نقلت اليم بطريق الروايات فكانت مهمة غيرا كدرة عندهم حيث لم يكن لها قوانين مسطرة وزيادة على ذلك كانت اصول الحقوق القسيسية وقواعدها اقبل عند العقل واقرب الصواب من الاصول الى كانت جارية في المحاكم اللا يحكية واكثر صلاحية منهافي شأن المحافظة على العدل في الاقضية والاحكام وقدتقدم في المجعث الحادى والعشرين والشالث والعشرين عند الكلام على الحروب الشخصية والاختمار بالمحاربة الشرعية مايفهم منه اناذواق الفسيسن وقواننهم كانت تمج هذه العوايد التي لم ينشأعنها الاسفك الدما واعدام العدل والانصاف وسبق ايضا ان القسيسين بذلوا جهدهم في ابطال هـ ذه العوايد الخشنية وتعويضها مفصل الدعاوي على مقتضي الشرع وبالاختسار عوجب الشهادة غمانه في الحاكم اللاسكية كانت القوانين والرسوم التى تنتظم بهاالدعاوى الشرعية تكادان تكون كلهامقتسة من القوانين انقسيسية حتى أن الملك سنت لويراحدث في قوانيته بعض قوانن جديدة في شأن كيفية ملك الاراضي وادارة الحاكم اخذها من القوانين القسيسية وبذلك اعتمدها الناس ووثقوابها مشلا استنبط من القوانين القسدسمة القيض على امتعة المدين حتى يقضى ما عليه من الدين وكذلك سع اموال المفلس واستنبط ايضاماني عليه قانونا جديد افي شان اموال من عوت من غيرايصاء وجيع هدده القوانن النافعة وغيرها اقتسما مشرعو القسيسين من الحقوق واقوانين الرومانية وهناك شواهد كثيرة نفسة غيرما ذكرترج القوانين القسيسية على قوانين المحاكم اللايكية ولذلك كان الناس يعتسرون انمن اعظم المزايا اتساع الافتاء القسيسي ومن جدلة المزايا والخصوصيات التي اغرت الناس واستمالت فلوجم الى اقتصام اهوال

مروب الادالقد سالاعلان بان من بأخذ الصليب ويدخل فى تلك الحروب الصليبية لا يحكم عليه من الآن فصاعدا الافى الحاكم القسيسية وهدا الامركان من اعظم الاسباب التي اعمرت وقت مذوح ثت الناس على المبادرة الى الحاربة الصليبية (داجع المجت الشالث عشر)

## المجث الخامس والعشرون

في بان مطلب ما نتج من مطالعة الحقوق الرومانيسة من الامور السعيدة المهمة بصحيفة (٧١) من القسم الاول من اتحاف الملول الالبا من العيب ان العلوم والقوانين الرومانية صارت عمارس في سائر بلاد اورويا مع السرعة الغريبة وذلك انه في مدينة املني (سنة ١١٣٧) عثر على نسخة من شريعة البندك التي جعم الملك حوستنمان وبعد ذلك بقليل من السنوات فتحالمعلم ايرتريوس فى بولونيا مدرسة لتعليم الحقوق المدنيسة وفى اثناء هذا القرن صارت هد مالحقوق المدنية بتعلها الناس فيعدة مدآئن مدن فرانسا وصارت من جلة العلوم السكولاستيكية (اى التي تقروف المدارس) ومن (سنة ١١٤٧) اخذ المعلم واكريوس في تدريس الشرائع المدنية عدينة اوكرونورد (وفي سنة ١٥٠٠) ظهر فقيهان من ميلان كتبا قوانين التزامية على نسق الشرائع الرومانية وفي هدذه السنة صحم المؤلف كراتيان فانون الشرائع القسيسية واضاف البهازيادات كثيرة واقدم قوانين الشرائع القسيسية هوالقانون الذي كان يعمل عوجله في الحاكم والجالس الشرعية وهوالقانون الذى رتبفى الجالس القسيسية التى انعقدت في مدينة اقدس وهذا القانونجع (سنة ٩٩ ١٠) كايستفاد ذلك من خطية كايه وكانسب ذالاانه حصلت عدة مقتضيات احوال خصوصية دعت الناس الىجع هدذا القانون وجعله في كتب مخصوصة فلما تصر النصاري فى المروب الصليعية استوطنواف تلك البلاد الاجنبية فتكونت منجيع ملل اورويا مذه البلادة سلة جديدة فاتفقواعلى انعمن اللازم الضرورى

ان رتب الشرائع والعوايدالتي تنتظم بها بينهم المصالح المدنية وادارة الحساكم والدعاوى الشرعية واكن لم يكن بوجدو قتئذشي مسطر من العوايد بل ولميكن هنالا احدنى ولاداورواج امهاشرع فى ترتب شرائع معينة فاول منشرع فيهذا الشان هوالمعلم غالنو يل الذي كان وفتئذ رئيس الحاكم فى مملكة انكاتره فالف قانونه (سنة ١١١١) وبعد ذلك ظهر في القوسيا قانون جديد بنسب الى داود الاول وكان هدرا القانون على نسق تأليف غالنويل كلة بكامة جيث لايفيداز يدمنه وذكر في هذا القيانون المنسوب الى داود المذكوران بطرس دوفونتن الذى هواول منشرع في علكة فرانسافي عل فانون من هذا القسل الف قانونا جامعالعوايد الاد ورمندواس في الم حكم الملك سنت لويرواوله (من سنة ٢٦٦١)وفي هذا الزمن كان وحد المؤلف بومنوارالذى ضمن كاله عوايد والادالمورنيس تمنشرت قوانن الملك منت لوم بامر، وكانت مبيئة بياناشاف العوايد الى كانت في بلاد الجفالك الملوكية فبعير دماعرف الناس اهمية تسطيرا اشرائع والموايد وتقييدها مالكتابة لماانها تنفعهم وتعينهم فكل عال صارت عادة جميع الناس تحريركل عادة حدثت وتسطيركل شريعة ظهرت ثمان كراوس السابع ملك فرانساامي (سنة ٥٠٤) بجمع الشرائع التي اوجبتها العادة في كل اقليم من افاليم فرانسا كاذكرداك المؤلف ويلى والمؤلف ويلاريت فى نار يخ فرانسا وجدد هذا الامرمن تولى بعده وهو الملك لويرا لحادى عشرولكن لم يكن تتم هذا المشروع المهم العظيم الفائده على ما ينبغي ولوخ ماامريه هدذان الملكان العاقلان اكانت الشرائع الفرنساوية القدعة منقعة ومهذبة اكثر عاعليه الان وهناك عادة كانت جارية في القرون الوسطى تدل دلالة واضعة على ان القضاة لمالم يكن عندهم وة تندمن القوانين الى عوجها غضون احكامهم ويفصلون الدعاوى الاعوايد ليست مكتوبة كانوا غالبا يحدون فيا مرهم عندترتيب الاسباب والاصول التي منون عليها احكامهم فكانوا فكل امر مريب اومشكل يعمعون عدة رجال من الشيوخ الهرمين ويعرضون عليم

الدعوى ويسألونهم عماجرت به العادة في مثل هذا الامر وكانت هذه العادة تسمى بعث الجم الغفيرذ كره دوكنج ولا يحفى ان التنائج التى ترتبت على تجديد السرائع الرومانية كلهاموضحة في روح الشرائع المؤلف موتسكيو وفي تاريخ انكلتره المؤلف هوم وقد استفدنا فوائد كثيرة من عباراتهما واى انسان يتبع مثل هذين المؤلفين في تأليفه وينسج على منوالهما من غير ان يستفيد وينجع ولكن نقول ان معرفة الشرائع الرومانية لم تكن مفقودة بالكلية في القرون الوسطى بلاد اوروبا كايظنه اغلب النياس وليس من موضوعنا ان نجت عن هذا الامل الذي قدجع اعجب وقائعه المؤاف دونا والوات ناح التهادية

ولاشدافه كان هذاك علاقة اكيدة فى عدة من بلاداوروبا بن الشرائع المدنية العمومية ومع اله فى انكلترة كان العمومية والشرائع البلد يه اوالارضية الخصوصية ومع اله فى انكلترة كان يظن ان القوانين الى اوجبتها العادة بفتخر بوجود الفرق ينتم ما من عارس فى انكلترة القوانين الى اوجبتها العادة يفتخر بوجود الفرق ينتم ما نقول ان تلا القوانين الانكليز يفه مستملة على كثير من اصول القوانين المدنية الرومانية وقواعدها كايوجد ذلك موضعا فى كتب بعض المؤلفين العارفين

### المبحث السادس والعشرون

في بان مطلب التماتيج التي نشأت الجمعية من هذا التغيير بصيفة (٧٢) من القسم الاول من اتحاف الملوك الالب

مان الريخ القرون الوسطى بجميع اجزائه يذل على ان الاشراف لم يكن لهم صنعة سوى صنعة الحرب التي هى الغرض الاصلى من تربيتهم بل بعدما نغيرت الاخلاق وصار للعلوم والفنون موقع فى قاوب النياس مكث الاشراف زمنيا طو يلاعلى الاخلاق القديمة وصغاتهم المميزة لهم ويوجد فى كتاب المؤاف فلور يخوس جيع الاشغيال و الرياضيات و التر نات التي كان ينستغل بها الملان فرنسوس اوفرنسوا الاول فى صباه فاذا تأملتها علت ان القصد منها جعله فرنسوس اوفرنسوا الاول فى صباه فاذا تأملتها علت ان القصد منها جعله

عارباوم صارعا وانما احب هذا الملافي ابعد الأداب والفنون المستظرفة الانه كان صحيح العقل والمزاج سليم الذوق الان ذلك ناشئ عن تربيته واقوى ما نبرهن به على ان الصنايع لم تكن مرجحة والاعتبازة عن بعضها ببلادا وروبا في القرون الوسطى كما ينبغي هوا خلاق اعيان القسيسين ودلك أنه بالنظر الى شان القسيسين الدينيين ووظيفهم كان برى بينهم وبين اللايك المالعوام فرق كبير كمان طائفة ادنى المستخدمين في الكائس كانت وقتلة مغايرة المواتف بقية الاهالي وكان هو الاعلام القسيسون اولوالمناصب الدينية عتازين المواتف بقية الاهالي وكان هو الاعراب دالتين والمنافي المنافية ويقودون الاشراف في عوايدهم وما عيل البه دوقهم فكانوا الاعتثلون الاوامن البيا ولا لقوانين الجعيات القسيسية وحكانوا محملون الاسلمة ويقودون الاسلمة ويقودون الاسلمة ويقودون المناعم الحالميدان الحاربة اعدائهم وقل ان عزفوا ان الوظائف المسيسية وحدها الملاعة الشرفهم وعظم مقامهم واما العلوم التي بها تكون معرفة الله بصفائه ومعرفة الفضائل الميدة التي هي اليق وانسب الوظائف الدينية فكانت عندهم محتقرة منسية

ولماعرف الشاس عظم العلوم الشرعية واهميتما وصارت تقرؤ وتدرس وصارت جارية عندالناس صارمن يتخذه اصفة له ويفوق الاقران فيها يكتسب انواع الشرف والامتيازالتي لم تكن تعطى قبل ذلك الالكل عارف بالعلوم العسكرية والفنون الحربية وحيث ان من تبة امارة الشوائرى مكثت عدة قرون وهي تكسب من دخل فيها اعظم الشرف وابهى الامتياز وكان لايئب للانسان من ايا هذه الامارة لا بقامه ورتبته ولا بكونه كريم الاصل شريف الحسب والنسب جليل القدر من يوم ولادته بل كل من نجب وتطهرت براعته في معرفة الشرائع وقي العمل من تبة الشوائرى وساوى من حاز الاحترام والاعتبار بقضله وبراعته في العسر سنة واذا كان قاص من القضاة من العلوم الشرعية و الفنون الحربية واذا كان قاص من القضاة من العلوم الشرعية و الفنون الحربية واذا كان قاص من القضاة

يبلغ درجة مستحسنة فى اجراء الشرائع والاقضية كان ذلك يكسبه حقا ف جيع من ايا امارة الشوالى وما يترتب عليها من الشرف وحوز الامتياز كاذكره بسحت يروا الولف هو نرى دوستمادى وحيث كانت معرفة القوانين والشرائع وصل الى جرائب الشرف والامتياز صارلها اعتبار كمير عند الناس وصاركل انسان في بلادا وروبايرتق الى اعلاد رجات الجعيد ومراتبها بواسطة العلوم الشرعية كايرتق الى دلاث بالفنون الحربية

## المجث السابع والعشرون

في بيان مطلب الاعمال السعيدة التي نشأت عن هذا الترتيب بصيفة (٧٤)

لا يخفى ان معظم قصدنا من هذه المباحث هوان نطلع من قرأ كابنا هذا على جيع الوقائع التي تبين او تثبت بعض محال من تار يحنا والكن اذا كانت هذه الوقائع مشتتة في كتب عديدة اوغير مشهورة اوبعسر مراجعتها رأينا الاحسن جعها والتقاطه امن اصولها بخلاف مااذا كانت هذه الوقائع موجودة في كتب منه ورة اوجديرة بان تكون مشهورة فا نانكتني بان نحيل عليها من قرأ كابنا وهذا هو ماسلكاه في شأن توضيع امارة الشوالرى عليها من قرأ كابنا وهذا هو ماسلكاه في شأن توضيع امارة الشوالرى غميم الوقائع والاحوال التي ذكرناها في الاتحاف وعدة خصوصيات اخرى غريبة من خصوصيات هذه الامارة مذ كورة في كاب امارة الشوالرى القديمة المعتبرة حكان المارة من حورة في كاب امارة الشوالرى القديمة المعتبرة حكان المارة من دولا كورن دوسته والى

# المجث الثامن والعشرون

في ان مطاب تأثير المعارف في الاخلاق بصيفة (٨٠) من القسم الاول

اعلمان المقصودمن ابحاثنا لايستلزمان نذكرهنا تاريخ تقدمات العاوم فى ذلك

العصر \* وما قدّمناه من الوقائع والملحوظات يكني في بان مدخلية تقدمات هذه العلوم في تحسين اخلاق الجعية وحالتها وفي مدة ما كانت شوص العلوم كاسفة بالكلية فى غرب اوروبا كانت مضيئة عدينة القسطنطينية وغيرها من بلاد الاعبراطور بة المونانية الاان المونان بسب دقة عقولهم تفرغوا بكايتهم الحاللناقشات فى الامور الالهية وحداحدوهم اللاطينيون فى ذلك وسائراهالى اوروياا كتسموامن اليونانيين معظم ممارفهم وعاومهم وكان البونانيون ايضامنشأ لعدةمن المباحث الشكلة التي اختلف فيها الحكماء والفلاسفة ولم تزل الى الا نشاغلة لبالهم ومطمعا لانظارهم وافكارهم (انظرماقاله اوناس سلويوس وماذكرف تاريخ آداب فرانسا) وبعدان ترتبت دولة الخلفاء في بلاد المشرق يقليل من الزمن ظهر من ينهم عدة مالوك اقاموا شعائر العلوم ورغبواالناس فعارستها ولكن لماالتفت العرب الى علوم المونانين والرومانين الادبية القدعة وجدوها غبرحاسية لاناليونانين والرومانين اهل ظرف ورقة ذوق بخلاف العرب فان عقولهم وتصوراتهم خاسمة تميل بطبعها الى الحاس والتصورات العويصة البليغة فكان لابعيهم شعراءمد ينةاثيناومد ينةرومة ومورخوهماواكن كانوا يعترفون بعامة حكامهما اوفلاسفتهمافكات اصول علم المزان عند المونانين والرومانيين الكدوامكن من القواعد الادبية والتخيلية وذلك لان من المعلوم انتأثر الحقيقة فى العقول واحد لا يتفاوت تقريب ا بخلاف التصورات الظريفة اوالرقيقة اوالحاسية فانها تختلف باختلاف الاقطار ولذلك اهمل العرب ماالفه اوميروس من الاشعار والآداب وترجوا الى لغتهم تأليف اشهر فلاسفة اليونان فلااتبعواهؤلاء الفلاسفة وسلكواعلى نسق قواعدهم واستكشافاتهم تفرغوا بالكلمة للعلوم الهندسمة والفلكمة والطمية وعلم المنطق وعلم ماورآء الطسعيات وهي الالهيات فصل لهم تقدم كبر فى العلوم الهندسية والفلكية والطبية ووقفوامنها على فائدة حليلة فأعانهم ذلك كشراعلى الترق والصعودالى درجة العاو والكال التي وصلوا الهامن

وقتئذوامافي العلمن الآخرين وهماعلم المنطق وعلمالالهيات فقدا تتخذوا ارسطاطاليس منهاجالهم فاقتفوا اثره وزادوامن عندانفسهم امورا دقيقة على التدقيقات والمناقشات التي امتاز بهاهذا الفلسني حتى فسدهدان العلمان بالكلية وصارلامفهومية اعماوقد حصلت شهرة كبيرة للمدارس التى جددهاالعرب في الادالمشرق لمارسة العلوم والفنون وتبعم فالميل الى العلوم والا داب العرب الذين فتحوا بلاداسها واسمانها وفتعت في تلك الملادمدارس لمتكن فااشهرة دون مدارس ولادالمشرق بكثير ومن اشتهرفى العلوم من جيغ الام مدة القرن الشافي عشر والشاك عشركان اغلبم قد تعلم من العرب كاستشهدلذلك المؤلف بروكمربسواهد كثيرة في تاريخه ومالجلة هضت عدة قرون وجيع العلا المشهورين يكنسبون معارفهم من بلاد الغرب التى كانت مدارس يتعلم فيها الخماص والعام واول معرفة الناس فالقرون الوسطى فلسفة ارسطاطاليسكانت بواسطة معرفة تراجم مؤلفاته باللغة العربية حيثكان ترجوالعرب معتبرين وقتئذ كانهم اعظم مرشدوانعب دليل في معرفة مذهب ارسطاطاليس دكره كوثرنك في تأليفه وكذلك موراطورى وعن العرب اخذالعلاء العارفون بعلم الكلام السكولاستيكي اىالذى يقرأفي المدارس قواعدهم واصولهم الفلسفية التي نشأعها تأخرتقدم الفلسفة الحقيقية العحمة

مانانشأالكوليجات (المدارس الكبيرة) والانيورسات (الجعيات التي فيها كليات العلوم) من اهم حوادث تواريخ العلوم الادبية ودلا أنه في مكاتب الديوروالكندرالات اى امهات الكائس كانوا يعلون علم النحو وكان كل مكتب فيه مدرس واحداوا شان فقط لتعليم هذا الفن واما الكوليجات فكانت مشمّلة على عدة مدرسين معدين لتعليم كل علم وفن وكان فيها زمن كل علم مبينا وكانت تعمل مها امتحانات لعرفة تقدمات الطلبة وكل من ظهرت على مبينا وكانت تعمل مها امتحانات لعرفة تقدمات الطلبة وكل من ظهرت نجابته وشهد بفضله على غيره كوفى والقاب ومراتب ونشريفات اكدمية (اى علية) والذى نقل الينااصل هذه المراتب وحكيفيتها هو المؤاف (اى علية) والذى نقل الينااصل هذه المراتب وحكيفيتها هو المؤاف

باكستبرو المؤلف وسفالن وهناك بعض تفاصيل غرمفيدة مبينة للمراتب الاكدمية التي كانت (سنة ١٥١٥) في او نورسة مدينة ياويس التي اخذمنها اونيورسان بلاد اورويااغلب عوايدها وقوانينها كاذكر مكروبر مؤلف تاريخ اونيورسة باريس وقدكل ترتب هــذه الا ونيور سات والكولهات (سنة ١٣١١) ولافائدة في انتسردهنا من الاعديدة اعطيت اذذال المدرسين والمعلى والعلاء لان المشال الواحد وحكي في سان الاعتبار الذى كان يتمتع به العلماء في سنائوا لجعيبات العلمية فنقول اله كانت تحصل منافسات وبن العلاء وبن امل اءالشو الرى في شان التصدر وكان يتم الام في الغيالب بترجيم العلماء وترقيتهم الى من تبية امارة الشوالري مع انها امارةعظية قددكرنامن الآهاوخصوصياتها فياتقدم بلوحكم ان العالمه الحق في ان ماقب مامرالشوالرى من غيران ينتف لان مكون من ارمام اوقد ذكرالمؤلف برطول ان العالم الذي درس الحقوق المدنسة مدة عشر سنوات كان يعدمن امرا الشوالى وإمارة العلاء الشوالرية كانت تسمى الشوالرى اكتور (اى العلية) ومن كان يبلغ درجتها من العلما كان يسمى الشواليركارك (اى الامبرالعالم) م كثرت المدارس والاونيورسات وازداد شرف العلاء وجلت مزاياهم وبهذا كترالطالبة واتوا الى المدارس العليةمن كل في عميق حتى ان اونيورسة مدينة بولونيا (سنة ٢٦٢) كانت نشمل على اكثرمن عشرة آلاف من التلامذة مع انه يفهم من تار بح هدده الاونيورسةانه لميكن يدرس فهاحينتذ الاعلااخة وقعفرده وامااونه ورسة مدينة اوكروفوردفكان فيها (سنة ١٣٤٠) ثلاثون الفامن الطلبة كاذكره سيديد وفى دُالدُ القرن اضطربت الارآء في مسئلة ماونيورسة ماريس فاجتمع عشرة آلاف من العلامي تلك الاونيورسة لاحل حل هذه المذكلة وهذا القدر لم يكن الامن ارباب المواتب لان حق ابد آء الرأى لم يكن ثابتا وقت د الالارباب الرتب فعلى ذلك كان مقدار الطلبة بلغ مقداراعساذكره والى فى تاريخ فرانسا نع وان لم يكن في اوروبا وقتد الاقليل من الاونمورسات الاان مقدار الطاسة

يكنى فى اثبات الغيرة والتولع الجيب الدى كان يحث الناس على ممارسة العلوم ويدلنا على ان الناس كانوا قدا خدوا حينمذ فى اعتبار عدة فنون وصنايع اخرى غير صنعة الحرب عرفوا نفعها بعد ان كانوا لا يعتبرون الاالفنون الحربية

### المجث التاسع والعشرون

في بان مطلب تأثير التجارة في الاخلاق والحكومة بصيفة ( ٠ ٨) من النسم الاول من التحاف الملوك الالبا

غمان الموادالتي بينا هاوالموادالتي تصدينا الا أن لبيانها واسعة ومتنوعة جدا بحيث يصحان تغنل بقول المؤلف مو تسكيو حين اخذية كلم في كله على التعارة الموادالا تية تستازمان بتكلم على الزيد مماذ كرناولكن موضوع كابنا الا يتحمل ذلك فاردنا ان نسيرعلى نهردا كدفا نجذ بنا الى سيل عرم

وفى التاريخ شواهد كثيرة تدل على ان الامم فى النرون الوسطى لم يكن بنهم من الخالطات والمعاشرات الاعلاقات ضعيفة فن ذلك ان بوشارد فى اواخر النون العاشرارادان بنى ديرافى قرية موديفوس بقرب مدينة باريس فذهب الى رئيس ديوركبير فى بورغونيا مشهور بالتقوى والصلاح وخاطبه بخطاب على رئيس ديوركبير فى بورغونيا مشهور بالتقوى والصلاح وخاطبه بخطاب عيب راجيا منهان بأتى لهذا الدير برهبان فقال له انى قدسافرت سفرا طو دلاوار تكبت فيه مشقة فا دحة وقد تعبت كثيرامن طوله فيناء على ذلك ارجومن القديس اجابة سوألى بحيث لا يكون سعى الى هذه البلاد المعيدة خائبا فاجابه القديس بحواب اعب من سوأله وهوان منعه صراحة ممايطلبه متعللا بانه يشق جدا الذهاب معه الى اقطار غريبة لا يعرفها من يذهب الها ذكره بوكيت وفى ابتداء القرن الثانى عشر كان رهبان ديرقر به فريير فى ابرشية سذس لا يعرفون انه توجد فى بلاد الفلنائ مدينة تسمى تورق وكان رهبان مدينة دير تورتى وكان مدينة دير تورتى وحول المنات تكون فرينرولم بحصل رهبان مدينة دير تورتى معها ون ايضافى اى الحمات تكون فرينرولم بحصل

منهم مخالطة فيما بعد الابسب مصلحة كانت بين الديرين فلااحتياج هذان الديران الى بعضهما اخدد يعث كل منهماءن الا خرار عرف في اى حهة بكون و بعد الحث الطو بل التي اطنب في سانه المؤلفون عرف كل منهما الآخراكن على سبيل الصدفة والاتفاق كأذكره هبر عانوس والمؤلف داشورى وكانجهل ام القرون الوسطى مالخفر افيا ورضع الملدان المعمدة عنهم كسراجدا فكانوالا يعرفون شيأمن الممالك والمسالك واقدم خرطة حغرافية معروفة انا الآن فوحد في نسخة من الربخ القديس دنيس وهي اثر يستدل به على حالة العلوم الخغرافية التي كانت في الاداورو مامدة تلك الاعضر فترى في هذه الخرطة اقسام الارض الثلاثة التي كانت معروفة وقتنذ والثلاثةموضوعة بحمثانمد نمة القدس وحد في وسط الكرة واسكندرية قوية منها كديشة نازاريت والظاهرانه في تلك الاعصر الماهلة كان لانوحد بالملاد خانات ولامنازل عومية للمسافرين كا ذكره موراطوري وهذادايل على انه لم يكن هناك الامخالطة واهمة بين الملل ولا يخنى أنه عند الامم الذبن يكونون على اصل الفطرة ولا يأتى الى بلادهم انسان اجنبي الانادرا تجداكرام الضيف من اعظم الفضائل وتجدفي كل جعية قليلة التمدن كجمعيات القرون الوسطى اكرام الضيف من الواجبات المحتمة لانهم كانواعيلون الى ذلك بطبهم وجبلتهم او بكرمهم وسخائهم ولذلك كاناكرام الضيف عندهم واجبابالشرع ومن بأباه يحكم عليه يعقو مات معلومة وعما نبغى الالتفات اليه اله بعد ترتيب شريعة البوركيون بزمن مستطيل اعنى في زمن اخذ السماسة والترتب في الاستكال زاد مقدار الحرام النقدية التي كانت تؤخذ قدل ذاك الزمن عي كان رأيي اكرام الضيف وهناك شرائع اخرى فى هدذا المعنى جعها المؤلف ولاك ولايحنى ايضا انشرائع امة السكاروون فيهذا الشان اصعب من الشرائع الى ذكرهاهدا المؤلف فكانت هده الشرائع تأم بحرق بيت من بأبي كرام الضيف وضبط امتعته وامواله الى مت المال وكانت ترفق بالغرماء

حق وصلتها تلف المرومة ان اذنت اصاحب البيت بالسرقة لا كرام ضيفه على ما ينبغى وبنا على تلف الشرائع وحالة الجعية التي كانت تجعلها لازمة كان اكرام الضيف محتما مشد دافيه مادام بين الناس روابط واختلاطات قليلة ف كان كل غريب أوى الى مت اياما كان يتيقن اله برحب و وحسن قراه والذى يدل زيادة على ان المخالطات بين الناس كانت قليلة هو انه بجود ما انسعت المخالطات بين الناس صارا كرام الضيف تقيلا بعدان كان ما انسعت المخالطات بين الناس صارا كرام الضيف تقيلا بعدان كان لاتسام منه النفوس بل كان فيه حظها وسرورها وصارد خول السواحين في كل بلدة من فروع الكسب المفيدة لاهلها

ثم ان شرائع القرون الوسطى برهان قطعى على قلة المخالطات الى كانت توجد وفتئذ بين الملل لانه بقوانين المذهب الالتزامي والغيرة المتي لاتنفك اصلاعن المهلكان الغربا ويسأمون من استيطانهم خارح بلادهم فاذا كان احد منتقل من اقليم الى آخرولوفى عملكة واحدة كان يحب عليه بعدمضى سنة و ومان يصمر من اساع المارون الذي استوطى هو مارضه ومن خالف هذا القانون كان يغرم جرعة معلومة وادامات غريب في ارض ملتزم كان قاطنا بهاولم يوص قبل موته بشئ الهذا الما يزم كانت جيع امواله تصيرف ألبيت المال وكان محرى في حق الغريب الذي يستوطن ببلادغر يبة قوانين اصعب من هذه فكان في الذا الازمان اذا استوطن غريب مارض ما تزم محور لهذا الملتزم ان يقبض عليه ويع علم من ارقائه وشواهد ذلك مذكورة في التاريخ وهى اخلاق وقوانين متبر برة فنهاان النورمنديين في القرن التاسع لماخر بوا الملاد واتلفوا حال العماد خرج كثيرمن سكان الاقالم المحاورة للصر من مماكة فراند اوجالوافي داخل تلك المهاكة واكن عوضاعن ان يقيلوا فيهامع المروءة والشفقة التي كان يستلزمها سوعطالهم كملوا ماغلال الاسر ف تلك البلاد واتخف فهم اهلها ارقالهم ولكن آل الامر الى أن كالامن الشوكة المدنية والقسيسية استشعرت انه يلزم ابط ال هذه العادة المتبريرة لخشنية كاذكره يوتجيسير وفى بلاد اخرى كانت الشرائع تأذن لسكان

السواحلان بأسروا جيع من تغرق مركبه ويقع فى الديهم من الغر ما وهذه العادة الوحشية التي لام وقة فيها كانت توجد في عملكة فرانسا من بلاد اورويا والظاهران عادة الاستملاء على امتعة الغريق وضعها الى متمال الملتزم الذى رست السفمنة على ارضه كانت عامة في جمع البلادذكره وسفالين ودوكنج وعندقدما والولس وهم سكان ولادغالة كان يجوزقتل ثلاثة من غبر قصاص الجانن والغر ماء والمتلون مدآء البرص كاذكر دلك في وص التواريخ وذكرالمؤاف لوريبر عدة وثائق تدل على أنه فيعدة من اقالم فرانساكان الغرياء يستعيدهم الملتزم الذي يستوطنون في ارضه وقال المؤلف يومنوار اله بكان في بعض بلاد مملكة فرانساكل غريب استوطن في ارض واقام بهامدة سنة ويوم يصبر رقيقا للتزم الارض التي استوطن بها تلك المدة كافى كتاب عوايدا قلم بوازيس واكن حيث إن مثل هـ زه العادة الماينة للمرؤة والشفقة لاعكن مكثهازمناطو يلاانحط رأى كار الملتزمين فعابعد على الطالها والاكتفاء عنها لغرض بعض جرائم سنوية على الغرياء الذين يستوطنون اراضهم او بفرض بعضخدم غبرمعتمادة ولكنء حدموت الغريب في اراضيم لا يجوزله ان يوصى بشئ من امواله بل كانت كلهامن عقارواثاث ترجع للملك اوالمتزم البارونية التى كان فياولا يأخذا حدمنها شمأ ولوورثته الطسعين (كاولاده واخوته ومااشمه ذلك) وهذاما يسمى فى فرانساحق وراثة الغريب كذاذ كرلور يبرو بروسيل ودكنج و بسكير وهذه العادة قدعة حداوهي مذكورة بطريق غبروا ضوفى قانون من قوانن كرلوس مانوس وتب سنة ١٨ ولم تكن هذه العادة جارية في حق الغريب المعمدالملاديل كانتجار يةايضافي حق كل انسان استوطن في ابرشمة غبرابرشته او مارويه غبر مارونته ولوفى عملكة واحدة اواقلم واحدقال بروسيل وقل ان يكون هناك قانون اقبح من ذلك يؤدى الى منع مخالطات الامم وارتباطهم يعضهم وانكان عكن ان هناكما يقرب من ذلك في الشرائع القديمة التي كانت سابقاجارية في جميع بمالك اوروبا وما يتعلق من ذلك بايطاليا فراجع فيه المؤاف موراطورى ومن العارالكبيراللاحق للكومة فرانسانه يوجد بهاالى الآن هذه العادة المخالفة للمرومة والشفقة والتأنس لان الفرنساوية ايس باعهم قصيرا فى التدن حق يتسكوا بهذه العادة واكن هذه العادة السماة حق ورائة الغريب زالت كلهامن فرانسا او كادت ترول قبل الفتنة الاخيرة التي حصات بين الفرنساوية وا ما الاتن فلم سق لها الرفعا

ثمان الحجيج ومة وقدَّنْدُ كانت صَعَيقة لاقدرة لهاعلى انشاء قوانين فافعة ا واجراء شرآ مع محكمة توجب الضبط والربط ولذلك كانت تنشأعنها الفتن الني كانت بهامخالطات اهالى الاقاليم مع بعضهم ولوفى علىكة واحدة خطرة جددا وقدكت القديس لوب وتيس رهبان ديرفر يمر فى القرن التاسع مكتوبا يفهرمنه ان الطرق السلط انسة والشوارع العموميسة كانت مشعونة باللصوص بحيثان السواحين كانوايجتمعون مع بعضهم قوافل ويشون الجم الغفيرليأ منوامن هؤلاء الاصوص كاذكره توكيت وقدرتب فيهذا القرن الملك كرلوس لوشوب (اىكرلوس الاصلع) عدة قوانين تدل على ان النهد والسلب كان كثر مراحينمذ وكانت هده والامور قد كثرت وشاعت يحبثان كثيرامن الناس كادلا يعدهامن الذنوب الكيمرة الفاحشة ولذلك كان يجمراصاغر القضاة على ان يحلفوا مانهم لايسرقون الدا مانفسهم ولايحامون عن يسرق (ذكره بالوز) وقدوصف مؤرخوالقرن التاسع والقرن العاشره فده الامورالخلة فسالغوافى وصفها الذي كانت عليه وفتئذ وهناك عدةعسارات عظمة في هذا الشان مذكورة في كاب مساحث المؤاف يحرو مالجلة فكانت هذه الافعال التي فيهاهمك حرمات الشرائع كثيرة متواترة تحاسر عليهاالناس حسارة كبيرة حتى انسطوة القضاة المدنية لم يكن لهاقدرة على منعها فاستعانوا بشوكة القسمسان وانعقدت فوراجه يات قسيسية عافل كبيرة حلت الهااجسام القديسين الكبن ونادوا فيهابدعوات فاصفة كالرياح العاصفة لتعل باللصوص

وغيرهم عن يسعى فافعل مايخل بالانظام والامن العام ذكره توكيت وقدنقات الساصورة خطبةمن هذه الحطب المحرضة على اتساع العدل والاستقامة خطب بهافى سنة ٨٨ ووهى خطبة مغايرة للخطب المعتادة فى فصاحتها والاغتها بحيث ترى جديرة بان تذكر ترجتها هما فنقول اله بعد المقدمة على حسب عادة ذلك العصر ومعدذ كرالمفالم والافعال القمصة التي كانتسسا في تحرير الخطبة قيل الهاالناس جعل الله على انصاركم غشاوة لان الشروقائدكم والوله عوايدكم وجفت منك الابادى لانها طالماا ختلست واختطفت بدوشلت منكم جيع الاعضاء التى المعاصى جنت وافترفت ووسلط الله عليكم الشغل الامدى بدوالتعب السرمدى \*واكثر جريكم وسعيكم \* وقلل خيركم وكسبكم بدوالق فى قلو بكم الخوف والفزع والقلق والزع بدامام كل عدواكم ووددعنداللقاء شملكم والني فى قاويدم الهزيمة \* وخيب سعيكم فى كل مشروع وعزيمة \* وجعل الله يختكم ان تكونوا بحواراندائ يهوداف ادض هول وظلاموه ما دالحان تطهر قلوبكم التي اتحذت المعاصى منهلاعذباوالمأنم مأر بادولاابعدالله عنكم هذه الدعوات المشؤمات \*ولاكشف عذا به عنكم في سائر الاوفات \* مادمة بالفيورموصوفن ولانواب المعاصي طارقين بدامين

#### البحث الثملاثون

في ان مطاب مانشاعن تقدّمات التجارة من الفوا الدابليلة النفع بصحيفة (٨٥) من القسم الاول من اتصاف الماول الالبا

بموجب ماذ كرناه فى التعبارة بصحيفة ( ١٠) يمكن ان يقال ان الادا يطاليا كان الها بعض تجمارات مع مدن الاعبراطور به اليونانية من ايام الاعبراطور كراوس مانوس وكانت هذه البلاد الايطالية تجلب محصولات المشرق النفيسة التينية كاذكره موراطورى وفى القون العاشر فتحت ابواب التعارة بين اهل البنيادة قد وبن الاستكتدرية بمصرو بين هذه النفور المذكورة

ومد نتى املني و ينزه ذكره موراطوري ايضا وقد منا في صحيفة (٣٩) من هذا المؤوكيف كالالمصارية الصليبية مدخل في عُوتِ ارات الاد ابطالبا وازدباد ثروتها لاسماتحا واتهامع الملاد المشرقية فان اهاني ابطاليا كانوا يخلبون من البلاد المشرقية محصولات الهند بل ورسوا في بلادهم منفقة ورات وورشا بديعة الصنع وقدوصف المؤلف موراطورى عدةمن هـ نه الورش في مباحثه على فنون القرون الوسطى ومن وقتبد حصل للايطاليين تقدم كبرق هذه الورش لاسمافي ورش الحرير التي محكث زمنا طويلا وهي خاصة بالاقالم الشرقية في آسما وكانت اقشة الحرير فىمد سةرومة القدعة غالمة حداحتى إنه لم يكن هذاك الاأناس قليلون عن لهم اقتدارعلى شرائها وفى زمن الملائ اور مليان سنة (٢٧٠) كان وطل المرير برطل من الذهب وفى القرن السادس انشأ الملك جوستوسان فى الاد المونان قن تر ية دود الحرير ومذااستعمل الحريرا كثريما كان عليه وان كان لم يرل غاليا ومعتبرا من انواع الرفاهية وعلامات العظم المخصوصة بالاكابر والاعيان ولايلبس الافالمواسم والحافل العامة وفيسنة • ١١٣ ارسل روحد الاول ملك جزيرة سسلما الى مديشة أثبنا واحضر متهاعدة صنايعيةمن صناع الحرير واسكنهم بمدينة بالرمة وقوى هدذا الملاف صناعة المو رفى عملكنه ومنهااتقلت الى اجرآ الطمالما الاخرى ذكر ذلك المؤلف حسانون في تاريخ نابلي فانتشرت القشة الحرير من وقتشد حتى انه في اشاء القرن الرابع عشر كنت ترى فى محفل من محافل مدينة جنو برة تحوالف من اهلها لابسين ثياب الحرير ومن محصولات المشرق قصب السكر وذلك انه جلب من آسما بعض اعوادمن القصب وكان ايضا اول زواعة في جزيرة سيسلياف ائنا القرن الشانى عشر غربعد سسلياذرع فالاقالم الحنوسة من اسبانيا مُنقل الى الحزائر الخالدات والى حزآ ترمادره مم الى بلادام يكة والماسردلو يركشاددين المضائع والمحصولات التى كانت تجلب الى مسنا انوير اعدالقصالذى كان عضراهذه المنامن بلاداسمانياو بلاد

البورتغال وذكرانه من محصولات برآثر ما دره و برآثر الخالدات ولم تكن زراعة القصب معلومة فى بلاد الهند الغربية العانم كانت قليلة فيها حتى كانت لا تعدّف القرون الوسطى من المواد التجارية الهندية ومع ان السكر كان نادرا حيند وكان لا يدخل في جيع الاست عما لات المعاشية فالظاهر انه كان فرعا عظيا من فروع تجارات الطاليا

ولماكان الابطاليون يأنون الى بلاداورو بالمجميع انواع البضائم وفروع التجارات صاداهم وقع عظم وقبول حسن عندهذه البلاد وفى الفرن الشالث عشرا ستوطنوافى بملكة فرانساوصارلهم فيهااعظم مزاياحيث رخص لهمف الامورالي تفويها تجاراتهم واعطيت اهم حقوق ومزايا شخصية لم تحكن ثابتة للرعابا فرتب فى فرانسا قانون خصوصى لما فاتهم من حق وراثة الغر يب الذي تقدم شرحة وحيث كان اللومبرديون (اهل لومبردة وهي قسم من ايطاليا) مستغرقين الميع تحارات الممالا التي كانوا مستوطنين ماجعواف اقوب زمن مقادير جسيةمن الاموال وصارت النقودالمضرو بةبين أيديهم يشترون بهابضائعهم بلوكانتهي نفسهانوع تجارة كسبون منها كسماعظى احيث كانوار تبون بها بانكات وصمارف عظمة الربح فانهم فهذا الفرع وفى غمره من فروعهم التعارية كانوا يسلبون اموال الناس كاهى عادة اهل التعكيرف التصاوات من غيران يعارضهم معارض في جاوزتهم الحدود وعااعاتهم على جاوزتهم الحدود في التعارات والمعاملات واحل لهم مثل هدد مالافعال رأى معمول به عندهم وهو ان التعارة لاتروج الااذا اعطى المقترض لمقرضه بعض رج ف نظيراستعمال دراهمه التى اقترضهامنه لان رأس ماله سدالغبرعرضة للضياع وهذا امر مرتب الآن شرعافي ميع البلاد الصارية ويسمى وبع الاموال الشرعى فاتفقان بعض القسيسين في ذال العصر ناقض في حوازهذه العادة واستند الى عبارات من الكتاب المقدس الذي يمنع الريا فنعت هذه العادة وصارت من وقتشد من المحرمات التي يأثم فاعلها وسلم في ذلك ايضاعلاه الكارم

السكولاستمكي والدوه لانهم كانوا بتبعون اراء ارسطاطاليس على ماهي علىه من غيرنقد ولا في كاذكره ولاكستون فصارت تحارات اللوميردوين ممنوعة شرعا واذاعثرعلي احدعقد عقدا بمثل الشروط الاولىء دآئما وعوقب فلاشددعلهم بهذا الوجهصاروالا يكتفون بالملغ الذي كان يكفهم وقتان كانت النحارة في الاموال مأذونة مااشر يعمة فكافوا اذا اقرضوا احدا اموالايطلبون منهمباغافي نظيراستعمال المال ومبلغا آخرفي نظير عقو بةالربا لانه ربماء ترعلمه فلايسلم من العقوبة وفى القرن الشالث عشر كانالر بح المعتباد عشر بن على كل مائة كاذكره موراطورى وقدحصل في اثناء همذا القرن أن قونتيسة الفلنك اضطرت الى أن تقترض اموالا لفدآء زوجها فطلت ذلك من بعض تحار ايطالمن اوالهود فكاناقل مااخذوامنهار بحاعشر ينعلى كلمائة بل بعضهم طلب منهاثلاثين فى كل مائة ذكره مارتين دورند وفي القرن الرابع عشر (سنة ١٣١١) امرفيليبش الرابع انلايز يدالر بح الشرعي في المال ماسواق اقلم شمها يباعن عشرين على كل مائة وفي ارغونها كان اقل من ذلك وفي سنة ٢٤٢٠ رتب الملك ما كوس الاول قانونا وجعل فيه على كل مائة عمانية عشر لاغر ومن سنة . ١٤٩ صار الربح في المزنسه اربعين على كل مائة و بهذا الكسب العيب صارت تجارة ايطاليا عظية حددا وذكر المؤاف كشاردان فى تاريخه ان شراكان جعل ربح المال في حف الكه التي عملكة السلاد الواطية لاتر يدعن اثنى عشر فى كلمائة وفى زمن تأليف هذا المؤرخ كان لايستغربان يكونالر بحازيدهن ذلك ومع ذلك فقال انهذا القدر يحاوز للعد وبمن بالبرهان النائج القبحة التي تنشأ عنسه فى التحارة والزراعة وهذا الربح المفرط يكفيناد لالةعلى ان التحارة كانت حينتذ واسعة الكسب عظيمة المرة وفي القرن الشالث عشر استوطن اللومبرديون ببلادانكاتره بل و يوجد الى الآن في مدينة لوندره زقاق كمريقالله زقاق اللومبرديين ولهم فى انكلتره من الماكبيرة وتجارة واسعة كثيرة الربح والكسب

لاسماالسانكات وذكر المؤلف اندوسون بييع الاوامر الملوكية والوثائق التي البنت للومبرديين في انكلترة المزايا والخصوصيات التي جعلت لهم هذا كله وكانت مدينة ابروجه اعظم م اكر تجارات ابط اليا واكر مخازنها لان الملاحة كانت وقتئذ ضعيفة غيرمعروفة بحيث كان السفر بحوا من بحر بلطق الى البحر المتوسط لاءكن تتيمه في صيفية واحدة فن مرأى التعاران من اللازم لهم ان يجعلوا مخزنا يدعون فيه تجاراتم ف نصف الطريق بين مدآ تن الشمال التعارية ومدآ تن ايط اليافراوا ان مدينة ابروجه هي الاصلح والاوفق لذلك فحعلت مركز التحارات بين الملادوا كسب ذاك بملسكة السلاد الواطية الثروة وصارت مديشة ابروجه يحزنا لصوف انكاترة ولمحصولات ورش عملكة الملادالواطية من جوخ واقشة وللذشائر العزية وغيرهامن الصنايع الآتية من بلادالشمال والموادالتحارية التي كانت تأتى الهامن الطالساسوآء كان ذلك من المضائع الهندية اومن محصولات ايطالياالتي كان يشتغلها الايطاليون وعمايدل على عظر التجارة التى كانت بين مديئة ابروجه ومدينة البنادقة في المحصولات الهندية هوانه فيسنة ١ ٣ ١ وصلت الى مدينة ابروجه خسة غلاس كسرة من السادقة واسقة وسقاعظهامن البضائع الهندية لتساع في سوق هذه المدينة التي كانت اكبراسواق اوروبا وشواهدداك كثبرة فى واد يخومؤلفات القرن الشالث عشر والرابع عشر ولاحاجة الىالاطنياب في ذلك وانمانقول انها موضحة فى تار يخ الدرسون فراجعه انشئت لكن وان كان كانالاعتمل الاطمالة فىشرح ذلك نقول ان هناك بعض حوادث منفردة بعرف بهاغني الملادالتحار يةمن الفلنك وايطالها ولذلك استنسبنا ان ننمه على بعضها فنقول قدحصل سنة ١٣٣٩ الدوق اقليم براينط (من بلاد الفلنك) عقد نكاح ابنته على الامبرنواران الدوارد الشاات ملانا انكلترة واعطى هدذا الدوق لمنته من المهر ثلاثمائة الف من لورااسطرلنغ (هونوع من النقود يساوى فى القية نحوار بعة وعشرين من الفرنكات والفرنك اربعة من

القروش الرومية) وكذلك منافئياس دوقافاء ميلان (من الادايطاليا) اشهر سينة ١٣٦٧ عقد نكاح نته على الا مرايونيل دوق كلارنسه وهو ثالث اولاد الملك الدوارد فدخلت هده الامرة لزوجها عائة الف من لورااسطرانغ امهرهاالوها بهذالمبلغ كذاذ كرالمؤلف وعمر وهذهمبالغ جسمة تزيدوك شرعاكان يعطيه حينشذ اكبرالملوك ويتعب منها في اعصرنا هذه مع ان الأه وال قد زادت كشرافي اورو باعما كانت عليه وغت فهاثروةالناس غواكيرا ولاشكان مثل هذه المبالغ كانت فاشتةعن كسب التعبارات التي كانت تتفيرمنها انهار الثروة التي روت تلك البداد والظاهران اول ممايع عنى المدائن الموضوعة على يحر بلطق هوصيد سمك الهارنك الذى كان يكثر حينة في على شواطئ اسوج ودانها رقه كاهوكثير الآن على شواطي اربطانسا الكرى وذكر بعض مؤلفي القرن الثالث عشر عبارة يصف بهاالمرات التي كانت تنشأعن صيدهذا السمك فقال كان اهل دانمارقة سابقا يلبسون كفقرا اللاحن واماالا نفتراهم يلبسون الثياب الارحوانسة والاقشة الرفعة واغماجاهم هدذا الغني من السمل الذي يصدونه كل سنة من سواحل اقلم سكونان لان جيع الملل كانوايد هبون اليهم فى الدهم بالاموال من ذهب وفضة وبسائرموادالرفاهمة والزينة ليستبدلوها منهم بسمل الهارنك الذى اناحه الله لهم ذكره ادلوندوس لوبسانسيس ثمان العصمة اوا لمعاهدة الانسيا تيقية هي اعظم معاهدة عهدت وفىالتواريخ فحرت وكان منشاؤها في اواخر القرن الثاني عشر وقددذ كرالمؤلف كنييسوكاد سب اتفاق الناس عليها وتكام المؤلف اندرسون على الحوادث الاصلية التي تخص تقدم تجارات هذه المعاهدة والمزايا التي ببتت لهافى عدة بلاد والتي تخص الحروب السعيدة التي حصلت سنهاو بينعدة من الملولة وتمكار ايضاعلى الهمة التي بذاتها والشعاعة التي اظهرتهاالمدافعةعن حرية التعارة وعن الحقوق التي لولاها المضعت التحارة وحمث كانت هذه المعاهدة ذات الحدوااسعي لاتشتغل الإيامور

التجارة نشأعها في مدة قريمة أن نشرت على بعيع بلاد اورو بارايات عدل وصل وانتظام لم تقتع بها قبل ذلك قط

واماف انكلترة فكان تقدم التجارة على غاية من التراخى وسبب ذلك واضم وهوانه وقتان كانت انكاترة منقسمة بين سبعة ملوك كانت ابريط انيا الكبرى متقسمة الى ممالك صغيرة كذبرة لاتقطع الحروب بنهاو بين بعضها وبذلك كانت عرضة لنهب الدانما رقيين وغيرهم من لصوص الام الشمالية ولاغاراتهم الخشنية وحيث كانت على هذا الوجه منغمسة في الحهالة والتبرير كان لاقدرة لهاعلى الاشتغال التحارة ولاعلى ترتد قانون معصل الضبط والربط ومنع الاجاف والاضرار فلااجتعت هذه الممالل وصارت علكة واحدة واخذت انكلترة فاصلاح طالها فياءها النورمنديون بفتوحهم الهافهدمواجيع ماكان اسس فيها وبهذه الحادثة ارتجت انكلترة وانقلب حال العقارات والاملاك من اهلها حتى إن الملة الانكليز بة مضت عليها عدة حكومات وهي لاتفوق من الاعماء الذي حصل لها عقب هذه الحادثة فالماخذ حال انكلترة فى الانتظام وصار الانكليز مع النورمنديين المتغلمين عليم كامة واحدة سعت ملة الانكليز بحميع جهدها في اثبات دعوى ملوكها أن لهم حق الماوكية في مملكة فرانسا قصرف قواها واموالها واتعب فكرها فالخروب التي اجرتها لاجل التغلب على علكة فرانسا فلما عائدهم الدهر فمشروعاتهم وخسروافيها كل الخسران واضطروا الى ابطال هذه الحروب الحنونية واخذوا بعدها فىذوق طعم الراحة وجعوا بعض قواهم حصلت حروب مهولة بين عائلة بورقه الملوكية وعائلة لنكستره فتراكت ثانساعلي عملكة انكلترة مصائب جديدة فلم تكن تجارة انكلترة معطلة بجورد المكومة الالتزامية والاخلاق البربرية التي كانتعامة في القرون الوسطى بل كانت معطلة ايضانو حوداساب خصوصة كارأبت ولاشك انمثل هذه الحوادث المتمالية مناقضة بالكلية لام التحارة فهي كافية في تعطيلها مالكلية اوفى تراخيها وبطثها ولوكان هناك اسماب اخرى تعن على تقدّمها

ونجاحها \* فيناعلى ذلك كان الانكليزمن بين ملل اور با هم الذين تاخروا في اغتنام فوآ ئد الفرص التي الدمها لهم الطبيعة في شأن التجارة فقبل - المائديد وارداله الب كان صوف انكاترة كله ماعدا شيأ يسمرا كان يشتغله الاهالى جو خاغليظا خشنيا و يلبسونه ساع لاهل الفلنك واللومردين لانهم كانوا يسحونه نع انه فاللك شرعسنة ٢٢٦ فى احضار بعض نساجين الى انكاترة من بلاد الفلنك واكن مضى بعدد لك مدة طويلة قبل ان يصمر الانكابر قدرة على اصطناع بعض من الحوخ اساع الغر باءوكان الصوف الذى ينقل من عندهم بحالته الاصلية الى البلاد الاحنبية هواعظم تحاراتهم كافى تاريخ التحارة للمؤلف اندرسون وجمع النضائع الاجنبية كانت تأتى الى انكابرة تواسطة تحيار اللومبرديين الانسماتيقية فكانت منشات انكاثرة يجلب البهاااسفن التعارية من شمال اورو با ومن جنو بماوصارالفرياء بمولون يدون منققس الملة الانكارية و محضرون لها جمع ما كانت تحتاجه واول مشاوطة تحاد مأنست لانكلترة في تاريخها هي المشارطة التي عقدتها سنة ١٢١٧ مع المال هاكين مل نرويج كاذكره اندرسون في الحزء الاول من تار يخه بعيمة (١٠٨) ولكن انتحاسران كاترة على ان تقابر بنفسها وتنشراعلام جواريهافى بعر بلطق الافيابتداء القرن الرابع عشر ذكره أندوسون بعدمة (١٥١) ولميصر لهابعض سفن فى البحر المتوسط الابعد نصف القرن الخامس عشمر ذكره الدرسون ايضا بعجيفة (١٧٧) وقدل هذا الزمن عدة قليلة كانت قدارسلت بعض سفن الى ممتات اسمانها والمورتغال وانمااطنت في شرح بطي سراتعارة الانكليزية لانهالى الان لم يعتن ما احد الاعتناء الذي تستعقه ولاعنى انازدهام الغرياء فيمننات انكلترة مانضمامه الى الخالطة التي لم تقطع بين بلاد اورويامن ابتداء القرن الشاني عشر تكفي في سان صحة الملحوظات التي ذكرناها في الاتحاف في شأن مدخلمة التحارة في تحسين اخلاق الناس وانشاء التأنس والالتئام بينهم في جعياتهم

## المجث الحادى والشلانون

في انمطاب وظيفة القاضى الاعظم بصيفة (١٤٣) من القسم الثالث من اتحاف الملوك الالبا

لم يكان نعلم على وجه الجزم واليقين على اعطالة كان انتخاب الموستورا اى القاضى الاعظم والماكان اهل العصبة المدع اهدة التي تحز بت على الملك باكوس الاولسنة ١٢٦٤ يدعونان الملئالاحق له اصلافي انتخاب الفاضي الاعظم الابرضاء الاشراف كاف تاريخ اراغونيا المؤلف ذوريسا بصيفة (١٨٠) من الجزء الاول واحكن عارضهم الملك في دعواهم مانه قد جرت العادة منذاحقان خالمة وكذلك جرت قوانين المملكة مان الملك عوجب مزاياه الملوكية لدالحق فيان ينتغب الفاضي الاعظم ذكره دوريتا بعصيفة (١٨١) من الحزم الاول وذ كردلك ايضا المؤلف ولانكا في صحيفة (٢٥٦) من اريخه وذكردوريما فيعمارة الحرى انه مادام اهمل اراغونسالهم حق النعاهد والاجتماع بعني مادام لهم الحق في تعاهدهم وتحزبهم على معارضة ملوكهم اذانعدوا على حقوق الاهمالى ومزاماهم كان حق انتضاب القياضي الاعظم البت اللملاء بلوكان الملك ايضاان يعزله من منصبهمتى شاء ولم بنشاعن هدده العادة الشابتة للملوكشئ مضراصلالان من مة التعاهد الثابتة للاهالي كانت فامعة لظلم الشوكة الماوكية ومجاوزتها الحدود ولكن لمابطل حق المتعاهد الذي كان ثابتا للاهالي لماانه كان مخالفا لنظام المملكة وراحتها حصل الاتفاق على انه اذاولى القاضي الاعظم لا يحوز عزلهمن منصبهمدة حياته ومعذلك فاتفق كثيرا ان الملك اذاشابه ريب من القاضي الاعظم اواتهمه بخيانة بهم بعز له من منصبه وقد نجيح في هذا الامرملوك كثيرون ولكن لاجل الاحتراس من التعدى والظلم الذي يضر بالقوانين ويبطل اجرآءها ومنان يكونالقاضي الاعظم كالة فيد الملك بحيث لايكنه محاماة الاهالي ولاالمدافعة عن حقوقهم رتبت مشورة

القورطس (مشورة وكلا المملكة) سنة ٢ ١ ٤ و قانونا يقول ان هذا القاضي الاعظم ويحون ولاؤه على منصبه مدة حيانه ولا يجوز عزله الاماذنها وجوجب الشرآ نع اقدعة كانت ذات القاضى الاعظم محترمة ولا يخبرا حدا بمايفعله الامشورة القورطس وقدكتب المؤلف ذوريتا ناريخه وأت ان كان القاضى الاعظم فاراغونيا باقساعلى من اياه الاولى وافتائه الاصلى وكذلك المؤلف بلازكا ومعذلك اهمل كالمنهم الوضيح اشدياء كنيرة ما مخص وظيفة هذا القاضى وسب دلك انهما اعاد خالا فادة اهل ولادهما وهم كانوا عالمين ما يكفى من وظائف هؤلاء القضاة الذين كانوامعتبرين كانهم حفظة للحقوق الاهلية ولافائدة فى مراجعة نوار يخاسسانيا التي الفت اخبرا فيهذا الشأن لان تلك التواريخ مع قدمهاضر بت صفعا عن ذكر ذلك لان القوانين القديمة التي كانت بتلك المملكة كانت قد تغيرت صورتها وبنيت فيها حصومة مطلقة على اثارا لحرية القديمة التي اندرست وقت انشرعمؤرخوهذا القرنالاخيروماقيله فى تأليف تواريخهم وسببعدم بحثهم عن ذلك ان بعضهم كان لا يرغب في معرفة حقيقة القوانين التي كانت تكسب آباءهم واسلافهم الحرية السياسية وبعضهم كان يخاف كثيرا فلم يتحاسر على ذكرهامع كثيرمن الصحة والتدقيق فترى بونادميدا ون تاريخ المؤلف مار ما فاالذى كله المؤلف مانياناو كذلك تاريخ الؤلف فروراس و من تاريخي دوريما وبلانكا اللذين استنبطنامهما ماذكرناه فى شأن قانون ملكة اراغونسا

وغيراً لامورالتي قدمناها في الاتحاف عايخس القاضي الاعظم يوجد امران آخران جديران بان نبه عليهما هذا الاول انه كان لا يجوز اقامة القاضي الاعظم من اشراف المرتبة الاولى وانما كان ينتخب من اشراف المرتبة الثانية اومن من تبة الكواروس الذين كانوا و قند تنزلة الربا المشاور البلدية في انكاثرة وذلك ان الربكوس هو مبرواى اشراف المرتبة الاولى كان لا يجوز في اى حال عمام بعقو به كبيرة كوت و محوه فانم لا جل الامن

العام جعل القانى الاعظم من من به احرى بحيث يكون ضامنا اذا تعدى الوجاوز حدود منصبه المعطى له و يكون مضطرا الى ان يقة صرعلى ما يجب عليه ولا يتعدّاه في شئ خوفا من الشرآ ئع وشدة عقو بانها كذا ذكر المؤلف بلانكا بعديفة (٢٥٧) وحديفة (٢٥٧) وكذلك المؤلف ذورينا في الجزء الثانى من تاريخه بصحيفة (٢٦٦) وذكر ذلك ايضاغيره نب المؤلفين ويظهر من عدة عبادات ذكره المؤلف ذورينا ان القاضى الاعظم كان مجعولا لمنع الحياف الاشراف وتعديم ولقمع شوكة الملك وحديث ان الامن كذلك لزم انتخابه من طائفة من الاهالي غيرطا تفة الاشراف حتى يسكون خلي الاغواض و يكون ميزان عدل لايراعي شوكة الملوك ولاطائفة الاشراف

الا مرالنانى ان القاضى الاعظم لولم يكن فوقه شوكه اقوى من شوكته لامكنه ان يتصرف فى امور نضر بالملكة فلم يحف ذلك على المشرعين بل رتبوا فى الشرا نع ما يكون دوا و لدا ئه اذاظهر وفشى فكان سخب على وجه القرعة من كل جعية من مشورة القورطس سبعة عشر شخصا و يعلون فى محكمة وقالها لها محكمة النفتيش مكفلة بالتفتيش والبحث فى اقضية القاضى الاعظم ولاحكامه وكانت هدفه المحكمة تجتمع ثلاث مرات فى كل سنة فى او قات معلومة وكان لكل انسان حق فى ان يتشكى لهذه الحكمة من ظلم القاضى الما الما المناه كمة ليحاسبواعلى اعلام وكل من اد باب محكمة النفتيش يعطى وأيه سرا ثم يحد كمون على كل من بنت عليه جحدة من النفتيش يعطى وأيه سرا ثم يحد كمون على كل من بنت عليه جحدة من النفتيش يعطى وأيه سرا ثم يحد كمون على كل من بنت عليه جحدة من النفتيش يعطى وأيه سرا ثم يحد كمون على كل من بنت عليه جحدة من القاضى الاعظم الواد باب ديوانه بضبط الموالة الى مت المال او بالعزل بل القال و العزل بل ويجوز لهم الحكم بالقتل ولكن الشريعة التي وتنت هذه الحكمة و بنت ويحوز لهم الحكم بالقتل ولكن الشريعة التي وتنت هذه الحكمة و بنت كيفية اقضيتها واحكامها نسخت سنة ا ٢١١ و دكن المال القاضى الاعظم وكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير وكذ لكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير لكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير لكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير لكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير الكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير الكن بطرق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير المحروق وقوانين غيرا لذكورة ف كان القاضى الاعظم بحرد توليمة يصير المحروق و المح

عَرضة لتفتيش مشورة الفورطس و إذه المتدقيقات الصعبة الخابية عن الاغراض كان القاضى الذكوردا عماني الخشبة والخوف وكان ذلا سببا قو يا حاملاله على الاستقامة وتأدية واجباته على وجه الصحة وحصل فى سنة (١٣٨٦) امر غرب بدل على توة شوكة القاضى الاعظم ومعارضها لشوكة الملك وذلا ان قوانين عملكة اراغونيا كانت تثبت لا بنا الملك البكرى اولمن يظن انه برث اباه فى المملكة شوكة كبيرة وتصرفا عظما فى المملكة فا تفق ان الملائد بطرس الرابع ترقيح بامرأة ثانية فاغرته تلك المرأة ان يمتع ابشه من التصرف فى المملكة فسمع كلامها وعزم على ان يجود ولاه من جميع حقوقه وامر رعاياه ان لا يطبعوه فى شئ فهند ذلا رفع الاميردعواه المالك فطلب منه القاضى كفيلا بضمن حضوره فى المحكمة عند الطلب واعطاء المالك فطلب منه القاضى كفيلا بضمن حضوره فى المحكمة عند الطلب واعطاء وأيقة بانه لا يجوز يجريده عن شئ من حقوقه و من اياه الا بموجب حكمه واقامة الدعوى على يديه فشاع هذا الا مرفى المماكة بحامها وصارا الملا والمرس الرابع يعارض فيه ومع ذلا فلم : العمرف الماكة تحييما اراده واستمر ابنه بطرس الرابع يعارض فيه ومع ذلا فلم : ها مماكمة تحييما اراده واستمر ابنه على التمتع يجميع حقوقه و ونفوذ كاته في سائر الملكة

# المجث الثماني والثلاثون

فى بيان مطلب المتصار الشوكة الملوكية فى حدود ضيقة بصحيفة (١٤٤) من القسم النالث من اتحاف الملوك الالبا

قد حلنا قول عدة من المؤلفين الثقاة على ان نعتبران صورة المبايعة القد كرفاها في الاتحاف هي الميشاق الذي تعهد به اهل اراغونيا بان لا يخونوا ملكهم ولكن مما نعترف به ايضا ان هذا الميشاق الغريب لم نره ابدا في كتب مؤرخي اسبانيا الق امر الميشالا الملاع عليها فلم نرها في كتاب ذورينا ولا في كتاب بلانكا ولم نرها يضافي كتاب ارجونسولا ولا كتاب ساياس مع ان هؤلاه الاربعة كانوا معينين من طرف مشورة القورطس بمملكة

اراغونيا بلع شرآ نع المملكة رتقييده وكل من الاربعة كان له فضل غريب بين المؤلفين وهوانهم كانوا يدفقون في ذكر تقدّم شرآ نع بلادهم وقوا بينها على ماهى عليه فسكوتهم عن الميشاق المذكور جعل في انفسنا بعض ريب في صحته ولكن حيث ذكر في كتب كثير من المؤلفين بالفياظه القديمة الاسبيانية التي كان اصل التحمير عنه بها فيكن انهم عثروا به في بعض كتب النقياة الذين لم نقف لهم على تأليف وايضاان معنى هذا الميثاق موافق بالكلية لما للميثاق قانون عملكة اراغونيا

و بجود مااشتهر كما بناهذا اول مرة وانشر بالاقطار تفضل علينا العالم طورت مدرس علم التاريخ في مدينة بتزوب بدوقية مكانبورغ بان بين انسامورخا نقة من مؤرخي اسبانياذ كرصورة هذا الميثاق وهوالشهير أنطونيو بيرين كاتب سرا لملك فيليش الثاني وولدفي بملكة اراغونيا وذكر الفاظ هذا الميثاق كلة بكامة نحن نساويك الميثاق كلة بكامة نحن نساويك وجعلناك ملكاعلينا بشرطان تحفظ لنامن الا وحريتنا والافلااتهي ذكره انطونيو يدير بربعيفة (١٤٣) من ناريخه

مان منية الاجتماع اوالتعاهدالتي كانت البسة لاهل اراغونها كاذكرناه في المعث السابق ونهناعلها ايضافي المعث الآتى هي ولاشل اغرب شي عكن حصوله في حكومة منتظمة مثل اراغونها ولا يخفي ان الميثاق الذي تنكامناعليه لايدل على ازيدمن هذه المزية الاصلية التي كانت حقا البشا لاهل اراغونها فاذا كان الملك اووزراؤه يتعدّون بعض الشرآئع اويجورون على المزايا الشابقة للرعايا اولا ينصفون احدا فيماطلب كان اشراف المرتبة الاولى واشراف المرتبة الشانية وجميع قضاة المدن يجتمعون مع بعضهم في مشورة القورطس اوفي غيرها ويتعاهدون على ان بكون كل منهم امينا في حق الا تحر ويتعالفون على ان لا ينقضوا هذا العهد من بعدميث العف فاذا فعلواذلا وتحالفوا يقسمون على الملائب عما العصبة المتعاهدة ان ينصفهم فاذا فعلواذلا وتحالفوا يقسمون على الملائب عما العصبة المتعاهدة ان ينصفهم فاذا لم يعتن الملك بطلبهم اويشرع في ادخالهم تعت طاعته بطريق الحرب فاذا لم يعتن الملك بطلبهم اويشرع في ادخالهم تعت طاعته بطريق الحرب

بازلهم عوجب حق التعاهدان يتقضواميشاق الامان ينهم و يندو ينكروا عملكه عليهم ويتشاوروا فيشأن انتخاب ملك سواهمن غيران بأغواولا عسهم ضررمن ذلك كاذكره بلانكا وهذا التعاهدلايشبه فيشئ معاهدات غبراراغونيامن الممالك الاخرى المحكومة حكومة التزامية لانه كناية عن تعاهد شرعي "بطلب حقوقاومن الاتامة بشرآ تع المماكة وقوانينها وتصدرمن ار مامه اوامر ماسم الاهالى وكان يجرى جمع افعاله بموجب قوانين ورسوم استمرارية لاتتخلف ولم يكن هذا الحق الخطر مجردزع وادعاء غبر ثابت يل موى به العمل غيرم وفقى سنة ١٢٨٧ تعاهداهل اراغونيا على معارضة الملك الفونس الثالث وجبروه على ان يعطيهم ما كانوا يطلبونه وعلى اقرار حق هـ ذا التعاهد الذي هومضر بالشوكة الملوكية كذا قال ذوريتا في تاريخه بصحيفة (٢٢٢) وفي سنة (١٣٤٧) تعصماهل اراغونيا على المال بطوس الرابع وحصل لهم نجاح اثبت لهم حق النعاهد وزاده تأييدا ذكره ذوريتا ايضا ولكن بعد ذلك بمدة قليلة هزم الملك بطرس الرابع رؤساء هذا التعاهد وكانوا مصطفين ونسيخ حق التعاهد مااكلية من مشورة القورطس وابطل ايضاجيع القوانين والشر آنعالتي كانت تنسته وطلب هذا الملك بحضرة ارباب مشورة القورطس الوثيقة التي كان قداقر فهاهذا التعاهد فلااخذهاج حيده بخنصره ووضعهاعلى الوثيقة فائلا ملزم ان لا تمحى هـذه المزية التي كانت خطرة على الدولة ومضرة بالشوكة الملوكمة الامدم ملك من الملوك انتهى كذاذ كردوريتا

ثم ان الشريعة التي نسخت حق التعاهد حفظت ومن يومند صارالقاضى الاعظم حصنامتينا للحرية العمومية والكن لم ينشأ عن شوكته وافتائه من الفتن الكبيرة مثل مانشأ عدة مرات عن حق التعاهد ومع ذلك كانت قوانين اراغونيا لم ترل على عاية من الحرية ومن جلة اسباب هذه الحرية قبول وكلاء المدن من مبدء الامر في مشورة القورطس و يظهر من كلام ذوريتا أن الاهالي كانوا يقبلون في مشورة القورطس منذانشاء اول قانون في المملكة

وقد تكلم على عقد مشورة للقورطس حصل فى سنة (١١٣٣) فقال ان الاهالي قدقبلوافها باسم وكلاء المدن وذكرايضااتهم بهذا الاسم كانوايد خلون فكل مشورة تنعقدمن مشاورااغورطس وكانوا كذلك مسمن به فى الدفاتر والظاءران مثل هذا المؤرخ الثقة لايسميم بهذا الاسم الااذا كان نقله ذلك عن محال صححة ومن ذالة الوقت مضى محوقرن قبل ان يحصل في غيرار اغونيا من ممالك اورويا قبول لوكلا المدن في المشاور الملية واما حكومة اراغونسافقدامتازت بالحرية فىعدة احوال حيث كانت فيهامشورة القورطس تمنع الملوك من تنحيز مايشرعون فيسه لاجل ازديادا يرادانهم وانساعدآ رةمزاياهم وكانت ايضا تطلب حقوقاعظمة وتثالهاوكانت شوكتها كبرة بحيث كان يتعب منهاحتى فى المداد المتعودة على انتمتع بالحرية فقي سنة (١٢٨٦) ادعى ارباب مشورة القورطس بان لهم الحق فانتخاب ارباب مشورة الملك وانتفاب ضياط قصره والظاهرائهم ظفروا بذلك ومكشوا يتتعون بهبرهة زمن كاذكره ذوويتما وكانمن جلة حقوق مشورة القورطس انتخاب ضباط الحيوش المرتبة باوامرها كايفهم ذلك من بعض عبارات دور يتاوفى سنة (١٥٠٣) جددت تلك المشورة قرفا عسكرية لترسلهاالى ولادايطاليا وحروت الملك امرا ماتعاب الضماط العمومية التي تكون رؤساء على هذه الفرقة كره ذور يتاوذ للندل على ان هذا الحق لم يكن من حقوق الملك وذكر بعض المؤلفين عرضين عوميين اشهرا اطلب حقوق اهل اراغونياومزاياهم احدهما فى زمن حكم بطرس الاول سنة (١٢٨٢) والثاني في حكم ما كوس الثاني سنة ١٣٢٥ ولكنهما مفرطان فىالطول بحيث لابليقذ كرهماهنا وانانة وليفهم منهماان مزايا الاشراف وحقوق الاهالى كانتحيننذ اعظم واحكم من الحقوق والمزايا التي كانت ثابتة لكل من ها تبن الطائفتين في علكة اخرى من سائر عالك اوريا حيث كان المان متعاهدا معاهدة شرعية صححة بحفظ حقوق الاهالى وحريتم وكانارباب مشورة القورطس بغارون على حفظ قوانينهم وشرآ تعهم الغيرة

التى هى من عادات كل عملكة ذات حرية بل كانوايد فقون تدقيقا كليافى حفظ ادنى رسوم جرت بها العادة عندهم فن جلة شراً تعهم وعوايدهم انه لا يجوزلا جنبى عنهم ان يدخل فى الديوان الذى ينعقد فيله مشورة القورطس والسافر المؤلف فرد بنندالى غزواته فى وجب الشريعة انه اذا اقيم افام زوجته ابرابيله وكيلة عنه فى المملكة وكان بموجب الشريعة انه اذا اقيم وكيل على المملكة ينزم ان يحضر بشورة القورطس ليعقد امام اربابها ميشاق الإمان وحبث كانت الملكة ابرابيله غريبة وليست من ارباب مشورة القورطس لزم فى هدده الصورة ان كتب ارباب تلك المشورة امرا مشورة القورطس لزم فى هدده الصورة ان كتب ارباب تلك المشورة امرا دوريتا وذلك فى مدة ما حكان اهل اراغونيا معتنين بمعظ رسومهم ذوريتا وذلك فى مدة ما حكان اهل اراغونيا معتنين بمعظ رسومهم وعوايد هم ولوالاد فى منهاانتهى

وكاكان الرباب مشورة القورطس يحافظون على الحقوق الشخصية للاهالى كانوا يغارون كذلك على حفظ حرية القوانين والشرآئع وكانت شرآئعهم منية فله داعًا لحفظ كل من هذين الامرين وهناك المدنة في المخصرهذا الشان جديرتان بان نتبه عليه ما الاولى هي انه صدرت اوامرسنة (١٣٣٥) بمنع تعذيب اهل اراغونيا لاجل الاقرار وحصيم بان المدعى عليه اذالم تثبت عليه الدعوى بالبينة يكون برياً كاذكره ذور يتامفتوا بهذا القانون الكوئه يدل على مروءة اهل وطنه فشبه شرآئع اراغونيا بشرآئع رومة التي صحانت تستشى الاحرار وسكان المدن من هذا التعذيب لومة التي ولاشك ان مدح هذا المؤلف لشرآئع بلاده الخشي الفاحش الدى يؤدى الى الفضيحة وهناك العرض وكان لايذوقه فيها سوى المستعمدين الارقاه ولاشك ان مدح هذا المؤلف لشرآئع بلاده في محله لان هذا التعذيب كان في ذالة الوقت مستعملا عند جميع ملل أورو با في معنية على المكرة والمروءة

وهنال حوادث اخرى تدل على ان ما كان من خصوصها نشر آ نع اسبانيا

كالحرية والحافظة على الحقوق والمزايا كان كذلك موجودافى طباع اهالها وكان ذلك سببا فى حصول الحادثة الثانية وهى انه فى سنة (١٤٨٥) حصل ان الملك فريند و روحته الملكة ابرا بله المولعهما بالدين ارادا ان برتبا محكمة تفتيش قانوليقية قى مملكة اراغونيا ومع ان اهل اراغونيا كانواعياون للمذهب القانوليقي الروماني كفيرهم من اهالى اسبانيا ويرغبون كثيرا فى قطع عرق الضلالات والبدع التي غرسها المسلمون واليهود في بلادهم قاموا على قضاة هذه الحكمة القانوليقية وشهروا عليم السلاح وقتلوار تيسم ومكثوا زمنيا طويلا يعطلون انشاء هذه الحجيج مة والسبب الذي أيدوه في عصيانهم هو ان طرائق محكمة التفتيش في اجرآء اقضيتها واحكامها مخالفة للعربة وذلك ان طرائق محكمة التفتيش في اجرآء اقضيتها واحكامها مخالفة للعربة وذلك المامهم بل كانوا يعلونه ابدا بما شهد به الشهود عليه عليه مع الشهود ويسألونه المال (ذكره ذورية)

نمان شكل حكومة تملكتي والنسة وقد الونيا اللتين ضمت الى بملكة اراغونيا كان ملاع اللعرية كشكل حكومة اراغونيا حيث كان اهل والنسة بمتعون عزية الاجتماع اوالتعاهد بالمعنى السابق كاهل اراغونيا ولكن لم يكن لهم قاض يشبه الجوستوزا واما اهل فشالونيا فكانوا يغارون ايضاعلى حريتهم كاهل اراغونيا واهل والنسة وكانوا يدافعون عنها بقوة عزم وشجاعة كاهالى ها تين المملكتين ولا حاجة الى ان نطنب اكثر بما وقوا ينها الان ذلك اليس بلازم التي كانت ثابتة لهذه الممالك بالنظر الى تربيها وقوا ينها الان ذلك الس بلازم في وضع ما فدمناه في الا تحاف

## المجث الثمالث والثلاثون

فى بيان قوله وكان عدد وكلاء المدنكثيرا الى قوله فى الدولة بصيفة (١٤٦) من مطلب قانون قسطيلة وحكومتها بعصيفة (١٤٥) من القسم السالث

من اتحاف اللوك الاليا

طالما بحنناهن غبرطائل فى تأليف مؤرخى مملكة قسطيلة عن فوائد عكننا ان نعرف بهادر جات تقدم شرآ تع الحمكومة في هذه المملكة اونوضيح كمفية ترتبها وقوانهاعلى وجهالتحة كإفعلنا ذلك فىقوانين اراغونها وحالتها السياسية فانجيع تواريخ قسطيلة وكذلك شرآ تعها القدعة لاسما كأب الشريعة المسمى لوفوير وجوز كوتدل على إن ملوك قسطيلة كأنوا فى الاصل ولون على سدل الا تخاب فكان ينتخبهم الاساقفة والاشراف والرعية والظاهرايضامن هذا الكتاب القانوني المذكور انحقوق ملوك قسطملة ومزاماهم كانت فليلة جدا وقدذ كرالمؤاف وبلالديكوفي شرحه على الشرآ تع بعض حوادث واسانيد شته مذين الامرين واما العالم حمدوس الذي كان عارفاحق المعرفة بكتب اسمانيا الادسة وبوار يخها فأنه تشكى من كونه لم يحدا حدا من المؤلفين بين ساناشا فياما يتعلق وشورة القورطس اوالجعية الملية الكديرة التي كانت تنعقد في قسطيلة وبتوضيح كيفية انعقادهاو سان مقدار عددار بابها الذين كان لهم الحق في حضورها واكن ذكر المؤلف جيل كونزال داويلا الذي الف تاريخ هنرى الثانى بعض مكاتيب ومراسلات حررها هذا الملاث الى مدينة ايولا تفيدان هذه المدينة قدا تتخبت وكلاء ارسائهم لمشورة اقورطس التي عقدها الملكسية (١٣٩٠) ويستفاد عماقاله هذا المؤلف ان احدار القسيسين والدوقات والملتزمين ورؤساءالراتب الثلاثة العسكر ية والكوندات واكابر الاشراف كل هؤلا وعوا الى الحضور في تلك المشورة وكانوا فريقن فريق القسيسين وفريق الاشراف وكانا عضو بن الهذه المشورة المشرعة وكان هناك عمان واربعون مدينة بعثت رسلاتموب عنها بال المشورة وكان مقدار هؤلاء الرسل يلغ مائة وخسة وعشر بن (لان كل مدينة كان لها الحق في ان تبعث الى ولا المشورة من الوكلا ، بحسب قدرها وعظم شوكتها) كاذكرة جيدوس والما تكام ذوريتا الذى كانت عادته الصدق والتحقيق

على مشورة القورطس التي عقدها الملك فرد مذد في مدينة طوروسنة و المثبت لنفسه حق الملوكية على قسطيلة بعدموت روحته الملكة ايرابيله ذكر اسماء ارباب هذه المشورة واسماء المدن التي ارسات وكلاء ها البها ريظهر من كلامه الهم يكن في تلان المشورة من وكلاء المدن الاثمانية عشر رسولا وبن هذا القدر والمتقدم بون بعيد بالنظراها تين المشورة بن ولدس في وسعنا توجيه ذلك ولا بيان سببه

# المجث الرابع والثملانون

في بيان قولنا في المطلب السابق فلمارأى الاشراف الى قولنا ملوكهم العظام بصحيفة (١٤٨) من القسم الثالث من اتحاف الملوك الالب

كان معظم اراضى اسبانيا للا شراف و دااني المعلم مارية وسيكولوس فاليام الاعبراطور شرلكان كابا ذكر فيه اشراف اسبانيا ومدخولات اموالهم و فض على ان ماذكره في هذا الشان صحيح بالكلية وعلى مقتضى كلامه تبلغ سنويات اراضى الاشراف مليونا وار بعمائة واثنين و ثمانين الفيا من الدوقات (نوع من النقود) واذا قابلت بين قية النقود في القرن الخيام سعشر وقيتها الآن ولاحظت ان مارينوس المذكور لم يتكلم في تأليفه الاعلى اكابرالاشراف الممتازين ذوى الالقاب والانساب الفاخرة وأيت هدا المبلغ جسم اجدا به وكانت جعمات علكة قسطيلة البلدية في منازعاتها و على المشراف و تدعى ان هدذا الامن مضر بالمليكة وسيتفاد من بعض العرض عالات القي كانت تقدّمها هذه الجعمات البلدية و يستفاد من بعض العرض عالات القي كانت تقدّمها هذه الجعمات البلدية و يستفاد من بعض العرض عالات القي كانت تقدّمها هذه الجعمات البلدية والادوليد ومدينة منها كوس في المسافة الكبيرة التي كانت بين اقليم و يظهر عامائة فرسخ ومادق منها كان للاشراف من غيران يد فعواعليه خراجا و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة و يظهر عاقله المؤلفون الذين ذكرهم المؤلف بوادية ان الاملاك الواسعة

التى كانت الاشراف وارماب امارة الشوالى كان قداعطاه الهم ماوك قسطيلة فى نظير كونهم اعانوهم على طرد المسلمين من المملكة وصار الاشراف مهذا السبب كلة نافذة وسطوة كبيرة فى المدائن التى كان كشيرمنها تعت ولاية هؤلاء الاشراف قبل ذلك اى كانواملتزمها

# المبحث الخامس والثملانون

فيسان قوله فالمطلب السابق ايضا وإذاعم الانسان الى قوله في جمع مالك ساسا بصحيفة (٥٠) من القسم الشاك من المجاف المالوك الالسا قدسيقال في المحث الشامن عشر اله لم عكننا النعرف على وحه العدة اصل رتنب الجعسات الاهلية اوالمدآئ الحرة في علكة السانيا والماعكن ان قال انه بحرد خلوص هذه المدآئن من رقة اسر السلان صار يسكنها اناس اعيان ذووشوكه وصولة ولذلك صارلهم جميع من اياالا كارفى الحكومة الاهلية وفى الافتاء والاحكام و بوجد الى الآن براهن حلية تدل على ماء مدائن اسمانيا الذي كانتعلمه وثروتها وشوكتها فقدوصف لنا المؤلف حمروم بولوس مدينة برسولون فشبهها عدينة نابلي فىالكمرو عدينة فلورنسه فى ظرف المسانى وكثرة الورش واتساع التعارة وذكر المؤلف مار سوس ما يفيدان مدينة توليده كانت مدينة كبيرة كثيرة الاهالي وكان في اهاليها اناس اعمان عمازون وكانت تحارتها زاهمة زاهرة وكان يكثر بها خصوصا ورشالخر بروالصوف لانهذين الفرعن كانعددالناس الذين يشتغلون بهما يلغ نحوعشرة آلاف وقال ايضالا اعرف مدسة تفضل بظرافته اوثروتها على مدينة وليدمانتهي وهاك مادفة تدلك على اهالى هذه المدينة وهي انسكانها قاموا (سنة ١٥١) على الكردينال اكريمينيس فرح ثلاثون الفا شاهر ين السلاح في هـ ذه الواقعة وكلهم من تلك المدينة ومن الاراضي المابعةلها غان الورش التي كانت في انسانيالم مكن مخرج منها ماهولازم لاهالها فقط بل كان مخرج منهاايضا بضائع الى الدلاد الاجندية وهذه

البضائع كانت كنا عظيما تغى منه اهالى اسبانيا وترداد ثروة ولا يحنى ان القوانين البعر به التى كانت عديمة برسولون صارت اساسا القوانين المعارية الموجودة الآن كان قوانين جزيرة رود من كانت كذلك اساسا القوانين المعارية المعارية القدانية عند الاقدمين لان جيع الابالات المعارية التى كانث في ايطاليا اقتدت بهذه القوانين ونسعت على منوالها في شأن المعارة ويظهر من بعض الاوامر الصادرة عن ملوك فرانسان تعاريما التعاريما المناوا بموجب هذه القوانين بتمتعون بماكان يمتع به تجارا يطاليا من المزايا والخصوصيات وبالجلة فكانت المدآث على حالة زاهية زاهرة حتى صادت في اقرب وقت حز بالمحترما في الجعية وصادلها كلة نافذة في شأن صادت في اقوانين وكان قضاة برسولون يطلبون اعظم شرف كان يدعيه بعض الرعايا في اسبانيا وهو كونهم يسترون رؤسهم بحضرة الملك يدعيه بعض الرعايا في اسبانيا وهو كونهم يسترون رؤسهم بحضرة الملك ويعاملون كا كارالملك واعدانها

### المجث السادس والثلاثون

في بان قوله لان امر آ مد مالمرات الى قوله ان يساووا ملكهم فى المقام والاعتبار بصحيفة ١٥١ من مطلب انضام رياسة الرقب الثلاثة العسكرية الى الملك بصحيفة (١٥١) من القسم الثالث من اتحاف الملوك الالباكان اعظم واغنى المراتب الثلاثة العسكرية التى ترتبت فى اسبائيا هى رتبة سخاكوس التى ترتبت سنة (١٧٠) واقرها فرمان صدر من اسكند والثالث تاريخه سنة (١٧٦) وكان فى ذاك الوقت جزؤ عظيم من اسبانيا فى اسر المسلم وكان من المالين واللصوص فترتبت طائفة سخاكوس المذكورة لاجل طرد المسلمين اعداء النصارى من تلك البلاد وقع من كانوا سببا فى وقوع الفشل والفتن التى كانت تمنع من الامن العام واطمئنان الناس وحيث كان القصد منها ذلك فلا غرابة فى كون الناس قداستحسنوها وساعدوا فى تميمها ثم ان ثروة هذه الطائفة كانت كبيرة أقداستحسنوها وساعدوا فى تميمها ثم ان ثروة هذه الطائفة كانت كبيرة أقداستحسنوها وساعدوا فى تميمها ثم ان ثروة هذه الطائفة كانت كبيرة أ

وكانت شوكتها قد باغت الدرجة القصوى حتى قال بعض المؤلفين ان رئيس هذه الطائفة كان بعد الملائ اعظم ارباب الشوكة والامتياز من أهالى اسبانيا وقد ذكر بعض المؤلفين ايضاان هذه الطائفة كان الهافى مملكة قسطيرلة جميع ما تقطلع اليه و تقطله نفوس الملوك كاذكره ذوريتا

وكانمن دأب اهل تلك الطائفة ثلاثة اشياء الطاعة والزهد وعدم الانهماك معنساتهم فكانوا يطيعون اوامر رئيسهم وكان يخرج منهم محوالف رجل متسلمين وكل منهم كانله اتساع معلومون وعلى حسب عوايد ذلك العصر كانالتابع يعمب متبوعه فى ميدان الحرب فيؤخذ من ذلك ان رجال هذه الطائفة كانواعديدين يخشى بأسهم وكان لتلك الطائفة ايضا كشرمن المزاما والخصوصيات كإذكره المؤلف هونوري فيسهل حينتذ على الانسيان ان يعرف ان الملك كان يخشى من رئيس هذه الحيوش الذي كان منوط بادارة ايرادات جة وكان يتصرف كيف يشاء فى كثيرمن المناصب والصالح المهمة ونعمان الطائفتين الاخريين لم يكونا مثل هذه الطائفة المذكورة فىالثروة ونفوذالكامة غيران كلطائفة منهما كانت قوية الشوكة جداولكن لماتغلب عساكر طائفة سنحاكوس على افلم غرناطة وتخلصوا بسيف ذلك من اسراعد آمم المسلمن الذين هم القصد من انشاء هذه الطائفة قامت بانفسهم اوهام جديدة بذلوا غاية جهدهم فىالمدافعة عنها فزادوا على ميثاقهم القديمشيأ آخر وهوان فالوانأ خذالموانيق على انفسنا انسانعتقد ان السيدة مريم ام عيسى قد حلت به من غيران تجبى شيداً فرياوات النصارلهذا الاعتقاد بجمهورنا والمادنا انتهى وكان ظهورهذا الوهم فاشاء القرن السمايع عشرول بكن هذا الفول خاصابطائفة سنحاكوس بل كذلك طائفة كاتراوه التيهي نانى طائفة من الطوائف العسكر ية الثلاثة اظهرت الغبرة التامة والشحاعة والعزم فى هذا الامرالذى فيه تشريف مرم لانهم كانوا من جلة انصارهاالامنا وقد عبرواعن هذا المقصد بعبارة كالاسة ادقمن عمارة طائفة سنحاكوس حتى يكن انعمارتهم يسربها من اطلع عليها

منامة الانكليز

فلذلك استنسمنا ذكرها هنافنقول انكلمن انتظم فيسلك هذه الطائفة وخذعلمه المشاق امام من كان منوطا مذلك وصنعة مشاقه ان تقول عما التزم به لله تعالى ولرتبس طائفتنا ولك الماللنوط باخد المواثبق إذانت خلفة الله فيذلك اني من هذا الوقت الى مالانهامة اعتقداعتقادا طزما ان السيدة من م ام عدسي عذراء وانها حلت به من غيران تأتي شيا فريا ولمترتك فيحلهامه مامدنس عرضها وانهاعندهذا الحل السعمد وامتزاج روح القدس بحسمها انع الله تعالى على الصانتها عن ارتكاب الفاحشة فينظم ماحصل فعامعدمن التعذيب والاساءة والقتل لانهاالذي انقذنا معاشر المشر من عقاب الخطمئة التي اقترفها آدم حست سيق ذلك في عله تعالى وهذا اشرف انواع القدآءالتي تعلقت ماارادة الله تعالى في شان بني آدم وانقادهم من مخذورارادسمانه تحفيفه عنهم واتعهدماني احى واموت على هذه الهقيدة معتقد اشرف السيدة من بربصيانتها عن الامرالمذكر لانهذا الشرف من تعلقات قدرة الرب القدير الذي له خرق العوايد انتهى ومع ان كنيسة رومة ابت ان تضع اقرارها على هذا الرأى وهوان الحل كان مع الصيانة بل قبل كل من الطائفتين القسيستين وهماطا تفقسند وسندق وطائفة سنفرنسوا آرامخالفة لهذا الرأى استراهل اسمانيا محافظين على هذه العقيدة المشرفة للسيدة من ع حتى ان ملك اسمانيا في سنة (١٧٧١) رتبطائفة عسكر بةحديدة ليشهر ماولادة حفيده وحعلها تحتجابة العذراء نظرا لا كرامهامن الله تعالى حث جلت دهسي من غيران عسما بشروحيث انهذه الغيرةلها نوعشبه بالغرض الاصلى من ترتب امارة الشوالرى فلاغرر ان هذه الطائفة مكثت مقمولة بن الطوائف العسكربة مدة تولع النياس بالامارة الشوارية واكن في عصرنا هذا يتجب من احداث مثل هذه الطائفة الشهرة لاحل تأيدراًى غريب لامستندله فىالانحمل

# المجث السابع والثملانون

فى بيان قوله بصحيفة (١٥٤) بل عرف ان يستفيد من هذه الحادثة الى قوله ونظام الجعية من المطلب السابق

قدنهنا في مواطن كثيرة بما يتعلق بتاريخ القرون الوسطى على اختلال السياسة وعدم الضبط والربط فى تلك الفرون لضعف الحكومة وعدم الارتباط كإنبغى بن طوائف الناس وسبق لك في بعض الماحث انهذا العيب اعان كثراعلى منع الخالطة بن الام بل وبن اهل المملكة الواحدة فاذا اطلعت على تواريخ اسساناوراً بتمافع امن كثرة القتل والسلب والظلم الذي كان يحصل في استمانيا نفرت نفسك وتشوش ذهنك وتصورتان حالة تلك المملكة وقتئذ كانت تقرب من حالة الفطرة التيهى حالة اختسلال وفشل فن كثرة الفتن والتقلسات لزم انشا محكمة سميت ستقرمنذاد ولكن كانت خواطرالاشراف ثراعى حمنشذ كلالمراعاة حتى كان يحترس الغاية في اول الامر من كون أنشاء هـ ذه المحكمة يضر بالاشراف او بعكرعليم في شئ فصارافناء هذه المحكمة مقصوراعلى ان تبعث عن معرفة الحنايات الكبيرة التي تضر بالامن العام واماغيرهامن الخنايات فكان منوطا بالقضاة المعتادين فكان الانسان اذا ارتك خطيئة كبرة كنقض المشاق ومااشبهذ لك وطلب امام قضاة محكمة سنتهرمنداد لاعكن لهؤلا الفضاة ان يحكموا عليه بحزآه من عندهم واتما كانوا يحياون دعواه على قاضى بلده ومع ذلك كله استشعر بارونات المملكة انهذها لحكمة على طول الزمان تضر بحقوقهم وافتا عمم فتوقف بمشورة القورطس عملكة قسطيلة في انتقر انشاء هذه الحكمة ولكن تحيل الملك فرد بنندعلى وتنس تلك المملكة حتى رتب هذه الحكمة في الحز الذي كان فيهاراضى هذا الرئيس والتزاماته من عملكة قسطملة وهذا الام بانضمامه لى اقراراهل اسمانيا انشا وهذه الحكمة اعان الملك فرد يندعلى ان ازال جمع

العوائق الاخرى التى كانت تعول بينه وبن مقصده من انشاء محكمة سنتهرمنداد وقد تعزب اشراف الاغونيا على منع احداث هذه المحكمة وناقضوا فيها بجميع جهدهم فدافع عنها الملك فرد بننداعظم المدافعة ومع ذلك اضطرالى ان رخص لهم في بعض ما كانوا يطلبونه لا جل تسكين غضبهم كاذكره ذوريسًا والظاهران محكمة سنتهرمنداد كان لهافى قسطياد شوكة كبيرة وايرادات واسعة وقت ان كان الملك فرد بنند يعهز لقسال المسلين الذين كانوا ما قليم غرنا ظه وذلك ان هذا الملك طلب منهاستة الاف من الدواب لحل الاحسال وجرا المواد والا ثقال وطلب عائمة آلاف من الرجال لا جل توصيل هذه الدواب فاعطته ما طلبه وفي ابعد عرف اهل اسمانيا ان انشاء هذه الحكمة شيء مهمة فاقع جدا لحفظ الامن العام ومنع الناس عن ادتكاب الذنوب وانواع المظالم حتى ان هذه المحكمة توجد فيها الى الا تن مع انها ليست بلازمة ولا يحتاج اليه اللا "ن في قع شوكة الاشراف ولا في لوسيع دا يرة الشوكة الملوكية

# المجث الثهامن والثملانون

في انمطاب شوكتها اى الجعيات العمومية فى الدولة التالثة بسعيفة (١٥٥) من القسم الثالث من التحاف الملولة الالبيا

لاشى بوقع الانسان فى الزال والحطأ اكثرمن كونه يحكم على قوانين الاعصر الماضية واخلاقها عوجب قوانين عصره واخلاقه ومع ذلك فهذا امرشائع كثير بين العلاء فنه ان فقها الممسكة فرانسالما رأ وا ان ملوكهم كانوا يتتعون فالقرن السادس والسابع بشوكة كبيرة وكانوا مطلق التصرف ظنوا انه يجب عليهم ان يثبتوا انه كلاكانت حكومة فرانسا ملوكية بتلاكها الشوكة واطلاق التصرف حتى ان المؤلف و يال لما تبكلم على عصره وكانت الشوكة والملاق التصرف حتى ان المؤلف و يال لما تبكلم على عصره وكانت فيه حكومة فرانسا الان ملوكية محضة فيه حكومة فرانسا ويه كانوافى الاصل مطلق التصرف كاهم الات انهى به ومع ذلك لم يعهد فى المعيات المدنية مطلق التصرف كاهم الات انهى به ومع ذلك لم يعهد فى المعيات المدنية

حالتان متباينتان اكثرمن حالة الفرنساوية فى المم الملك قلويس وحالتها في ايام الملك لوير الخيامس عشر ويظهر من قوانين الطوائف الى كانت استوطنت بالادالغلية وبالبلادالجاورة لهاومن تاريخ للؤلف اغرغوار التورساني وغبرممن المؤرخين الاقدمين ان صورة الحصيومة بين هذه الطوائف كانت خشنية جداف انهم كانواوقتمد آخذين ان يعرفوا بعض اشياء من اصول النظام والضبط والربط اللازم الفظ كل جعمة كسرة وكان للملك اولارتيس شوكة ونفوذ كلة على العساكرولكن لم يكن ذلك خوقامنهم بل كان بارادتهم واختيارهم حيث كانوا لايحبرون اصلا فى شأن مشروع حربى ولذا كانت تسميتهم اصحابا اولى من تسميتهم عساكر وقد برهنا على ذلك بطريق جلى فى المعث السادس وفدذ كرا لمؤلف اغرغو إرالتورساني واقعة غريبة تدلعلى انملوك فرالساسا بقا كانوا فيطوع عساكرهم وحاصل هذه الواقعة ان الملك قلو تبرالا ولسنة و ٥٠٥) بوجه الى قتال السكسونين فلاوصل عيوشه اليم فزعوامنه وطلبوا الصغوا التزموا ان يدفعواله مبلغا جسمالا حل تسكين غضبه وغيظه فرضى فلوتمريذلك وعزم على عدم المرب ولمكن لميرض عساكره بذائبل شددواعليهان لايقبل شيأوان لابدمن الحرب معهم فصارا الملك بفصاحته يعظهم ان يقبلوا الصليمين السكسونيين على هنده الشروط بل فرض السكسيو نيون على انفسهم ان يعطوا لعساكر هذا الملك مبلغاا كبرمن المبلغ الذى التزموا به للمك اولاولما الجهد الملك على العساكران يرضوا بالصلح غضبوا منه وهجموا عليه في صيوانه ومن قوه وصاروا يستعبونه حتى اخرجوهمنه وهموا يقتله لولارضاؤه حالامالتوحه معهم اصادمة الاعداء

وحيث كانت شوكة قدما ملول فرانسا ضيقة على هذا الوجه مع جيوشهم يستفاد من ذلك بدوكانوا بولون منصب الملوكية على سبيل الانتخاب من طرف الرعايا لاعلى سبيل الخلافة اوالوراثية ولاحاجة الى ذكرمايستدل بعلى ذلك من عبارات المؤلفين والما

غملك عنى الكتاب المسمى تاريخ الغلية الفرنساوية فانك تحدقيه براهين حلية على ذلك مستنبطة من كاب المؤلف اغرغوار التورساني والمؤلف اعوان وغيرهمامن المؤرخين الثقاة الذين كتبوانار يخالدولة الاولى من دول ملول فرانسا بولاشك ان القصد من تولية الملوك على سيل الانخاب هو انلا يكونوامطلق التصرف في افعالهم واوامرهم لانجدع ما يخص مصالح المله كان احره يفوض لمساور المله وكان ينعقد لهذا السان فى كل سنة مشورتان احداهما تسمى غيط ابار والانرى تسمى غيط ادار وانماسمي مثل هذه المشاور الملية غيط الان الام الخشنيين كانت عادتهم ان يعقدوها فاللاء في بعض سهول واسعة جداحي تسع الناس الكثيرين الذين كان لهم الحق فى الحضور بها كاذكره المؤلف سور يوروس وانما عيت احداهما غيط ايار والاخرى غيط ادار لانهما كانتا ينعقدان في هذين الشهرين فاكانت تنعقد في شهر الأرسميت غيط الاروما كانت تنعقد في شهر ادارسمت غيط اذار وكانت غيط المارتسي ايضامشورة المار وغيط ادارتسي مشورة ادار وقال بعض المؤرخين اله في هذه المشاور كان يحث عمافيه سعادة المملكة ونفع الملة كاذكره المؤلف فريديكبر والمؤلف دوكن وقدسر دالملك قلوتبرالثاني الموادالتي كانتهذه المشاورمنوطة بهاواقراها بالشوكة ونفوذ الكامة فقال اعاجعت هذه المشاوزلان جمع ما يخص الامن العام بندفي انعكم فيه عشورة عومية فعدعلى حينئذان اعلى على وفق ما يخط علمه الرأى فهاانته كذاذ كره المؤلف اعوان في تاريخ فرانسا والمؤلف لوكيت فكاله السي زيدة التواريخ بم أن الخلاصات اوالاوام الي كان يستقر عليها الرأى في تلك المشاور وتنشر في المملكة الصرى العمل عليها لم تكن باسم الملك وحده بل كان ار بابها يضعون فيها امضاآتهم فقد قال الملك شلد برت فى خلاصة صدرت سنة (٥٣٢) ما معناه قدوقعت سنا المذاكرة مع البارونات بمشورة ادارق بعض الصالح فكانت نتجة ذلك ماننشره الات العلماناص والعام انتهى كذا ذكره وكيت وقال هذا الملك ايضافى خلاصة اخرى قد

اتفقنامع بعضناعلى كيت وكيت انتهى ذكره بوكيت ايضاو قال ايضا في خلاصة اخرى اتفقنامع بعضنافي المشورة التي اجتمعنا فيها جيعا انتهى قاله بوكيت و بالجلة فالقوانين الساليكية التي هي اعظم القوانين الفرنساوية كانت كلها على هذا الوجه وكانت الوثائق التي تصدر عن ماولا الدولة الاولى ينصون فيها على انها عن رضاء الساعهم ولما تبكلم المؤرخون على الوظائف التي كانت الداول في المشاور الملية ذكروا عبارات بدل على إن الشوكة الماؤكية كانت ضيقة جداوان كل شئ كان يقوض فيه المشورة كافي تواريخ الفرنك

وكانت المشاور العمومية تحرى احكامها وافتاآتها الواسعة على جميغ الناس وتعمل بهافى سائر انواع الدعاوى والخصومات وهذا امرخل لايحتاج الى برهان ويحكني فى السات ذلك ما حكم به على الملكة برنهوت سنة (٦١٢) حيث علبه وان كان من باب الظلم كاذ كره المؤلف فرديكم فانمااشتمل عليه هذا الحكم من القساوة والظلم يكفى فى الدلالة على انساع حكم هذه المشاوراتساعا مشاحيث ان الملك الظالم قلوتيرا لثاني ظن ان اقرار المشورة الاهلية لماحكم به فى شان تلك المكد التي هي ام وجدة لكثير من الملوك يحلل ذلك الحكم الظلى الخشى واماالاموال التي كان يدفعها الناس للملوك فانها كانت قليله للان اخلاق ذال العصر وقوانينه السياسية كانت خشنية بحيث كانت احتياجاتهم قليلة فاكانوا يعرفون فردا ولاغرامات وانما كانوا يدفعون تلك الاموال القليلة بالطوع والاختيار وذلك دليل على انهلم يكن يفرض عليم غرامات معينة وكان ذلك عادة المعرمانيين والاممالي خرجت من الادجر مانيا ولماتكام المؤاف تاست على طائفتن من الطواتف القدعة استدل على انهما لدسما من الحرمانين مانهما كانابد فعان غرامة معننة وتكام ايضاعلى طائفة من الحرمانين فقال انهالم تتغير عوايدها لانهالم يكن عايها غرامات معينة ومن المعلوم ان هؤلا الام لما استوطنوا بلادالغالة لمر الوامحافظين على فالمرهم القديم وعلى ما توار نوه عن اسلافهم

من الشم والتعالى فلم رضوا ان بفرض عليهم غرامات لانهم رأ وافها الله المستعباد وادلال كايؤ خد ذلك من قوار يخ القدما والا "نا والقدية وقد بجث كل من المؤلف مو نبوسكيو والمؤلف مبلى عمايتعلق بهذا المعنى وجالا بادها نهما فى ذلك الغرض فذكرا براهين جلية على ان الصحاب العقبارات الاحرار من الفرنك لم يكونوا ملزومين بدفع شئ على عقباراتهم وعلى ان الدولة ليس لهاطلب عليهم فى شئ الافى الخدمة العسكرية ومصاريفهم في ان الدولة اموالهم وكان يلزمهم ايضاان يقبلوا الملك فى منازلهم اذا من بهم فى ذهبا به الى حف الدكمة وان يعطوا للضباط خيولا وعربات اذا كانوام بعوثين بصدد دعوى تخص العامة ولم تكن ايرادات الملوك الامن جف الكهم ويما يكنسبونه فى شعبا كهم من من حصول الدعاوى و مماية رضونه من الغرامات القليلة على من بنت عليه جناية ولا يليق بهذا المختصران تعرض لسردهذه الاشياء من بنت عليه جناية ولا يليق بهذا المختصران تعرض لسردهذه الاشياء تفصيلا وان اردت ذلك فعليك بكتباب المؤاف مبلى المسجى بالمحوطات السنية بعلى تاريخ الفرنساوية

واذا اتفق انهولاء الاحرار اعانواالمولة باعانات كبيرة فاعماكان ذلك عص اختيارهم وكان من عادة مشورت ايار واداراللتين كانها ينعقدان في كل سنة ان بهدياللملك هداياس الاسوال والخيل والاسلحة اوغيرها من الاشياء النفيسة وهذه العادة القديمة توارثها الفرنك عن اسلافهم الجرمانيين واذانظرنا الى عبارات المؤرخين في شأن تلك الهدايا وجدناها عظيمة جدا بحيث انها كانت جرأ عظيماس إيرادات الملوك السنوية وقد نقل دوكنج جلة من هذه العبارات ورباكانت بعض الملل المهزومة تعين للملك المقدارالذي تدفعه له في كل سنة فاذا امتنعت من دفعه طوليت به كانه دين في دمتها والظياه وان كانت في مبدء من دفعه طوليت به كانه دين في دمتها والغرامات فهي وان كانت في مبدء من هاه ومقرر عليها و يوجد الى الاتن وثائق اصل تلك المغرمات ويفهم منها ان تدفع ماهوم قررعليها و يوجد الى الاتن وثائق اصل تلك المغرمات ويفهم منها ان الاعانات التي كانت تعطى للملوك

اذذاك في جميع عمالك اورو ما كانت تسمى تبرعات اوهدايا وملوك فرانسا الدين هم من الدولة الثانية كانت تنتخبهم الله وتوليهم المنصب الملوك قال بعض المؤرخين من عصر الملك بيبان ان هذا الملك التق جلس على السرير بام البايا وانعام المسيح وانتخاب جميع الفرنك انتهى ولحكن لما كان رؤساء المله قد نرعوا تاج المملكة من عائلة واعطوه لعائلة بيبان اخذ عليم الميشاق ان لا ينزعوه من هذه العائلة الثانية فك شت المله محافظة على هذا الميثاق مدة طويلة وخلف بيبان على الكرمي دريته فلما اقتضى الحال ان نقسم الجف الك بين افراد العائلة الملكوكية اصطرامي آء تلك العائلة ان بشاوروا في ذلك المشورة الاهلية العمومية وكان الملك بيبان قدد كرفس وكرك أنها سمنة (٦٨٧) انهما بعده يحكان المملكة معا ولما كان هذا الامريتوقف على رضاء المشورة الاهلية فوض لها الملك المذكور الاحرفية وفي لها الملك

أم ان الفرنك عقد والهذا الاحرمشورة بعدموت الملك بيبان ولم يكن الغرض من انعقادها مجرد تقليدا لاميرين المذكورين المنصب الملوك ذكره المؤلف المجنورة بل بينوا فيها ايضاما يكون الكل منهمامن الجفالك والالترامات و بهذه المشورة كانت تقع بين العائلة الملوكية وقد اقر الا بيراطور شرامانيا فناء هذه المشورة في هذا الشان واثبته لها في الوثيقة التي صدرت منه الهالتقسم حفالكه بين عائلته حيث قال اذا تنازع جاعة في التاج الملوكي ولم يظهر المستحق من غيره فلاملة ان تنتخب من تلسمه التاج انتهى

وفى زمن الوك الدولة الثانية كانت مشاور كونوا تتوس اونالى الاهلية المسجماة اليضا ولاسيتا تنعقد فى السنة مرة اومر تين ومن اعظم الرايخ فرانسا مختصر المؤلف ها نكومار مظران رمس الذى مات سنة (٨٨٢) بعد الاعبراطور شركمانيا بهمان وستين سنة ذكر فيه الحوادث التى استفادها من وزيركر لوس ما نوس وامين سره المسهى اديلهرد فذكر هذا المطران ان كرلوس

مانوس كان يعقد فى كل سنة المشورة الاهلية العمومية فكان اربابها يتذاكرة ون ف المائد ما يخص الامن العام و تفع المملكة قبل المدّ اكرة في المصالح الخصوصية ثمان خلفاء كرلوس مانوس الذين حكموا باثره اقتدوابه وصاروا لا يبتون احم مصلحة مهمة الا بعد رضاء المشورة الاهليمة العمومية

مانه في المالدولة الشائية المذكورة كان اغلب الحدومة الفرنساؤية دوموقراطيا (اي يحكم فيها برأى جهورالاهالى) ولم تكن ذلك المشورة من خصوصيات الاشراف والقسيسين اصحاب المناصب واكابرض اط المملكة بل كان اللاحوار من الاهالى حق في الحضور فيها اما بانقسهم اووكلائم ولما وصف المؤلف ها نكوماركيفية انعقاده في دمالشورة قال انه في مدة المحصو وعدم المطركانت تنعقد وعدم المطركانت تنعقد وامافي زمن الغيم والمطر فكانت تنعقد في عددة محال وكان لكل طائفة من الرباج المحل مخصوص فكان الرباب في عددة محال وكان لكل طائفة من الرباج المحل مخصوص فكان الرباب المناصب من القسيسين متيزين عن لامتصب له متمم وهم اللايل وكان الاعيان والاكابر متيزين ايضا عن غيرهم وكان لكل من الاهالى واعظم الرباب المناصب في الدولة حق في التشريع وترتيب القوانين والذلك صدرا مي الاهالى المتذاكر فيه فاذار ضوابه واقر وه جرى به العمل بمقتضى امضاء وكلائوله عالى انتهى وهناك اوامراخرى تدل دلالة واضحة على ان الاهالى كان الاهالى النهى وهناك ومتديرا لحكومة

وكان للاهالى اذالحقهم المريضريهم الحق فى التشكى للملك وطلب الانصاف منه قداء وضو وللملك فى هذا الشان تقرير طلبوافيه ان القسيسين يعافون من حل السلاح ومباشرة الحرب بانفسهم وتاديخ هذا التقريرسنة (١٠٨) وكان معروضا على الا يمراطور كرلوس مانوس ومن اطلع على عبار انه علم انه لا يجرأ على مثله الامن كان من الحرية والمزايا بمكان حيث ان عبارتهم تدل على انه ان اواد بقاهم رعية له مع الامانة يبنون مطالبهم على ما يعطيه لهم

من المزايافه وضاعن كون هذا الا يمراطور الاكبر بغضب من هذه الجسارة الجاب مطاويهم بالبشاشة ولين الجانب واظهر الهم اله يميل الى تنفيذا غراضهم و تخير مرغو باتهم غيرائه لما كان يعلم اله لايستند بترتيب القوانين وليس مستقلا بالتشريع وعدهم ان يعرض هذا الامر للمشورة العمومية لان مصالح الرعايا بلزم فيها التشاور والمذاكرة من عوم الناس فاذا انحط عليها الرأى نظمت في سلك القوانين الحادية

وهذال مايداناعلى كيفية قبول المشورة العمومية مطالب الرعايابعدا حالتها على المشورة المذكورة ويدانا ايضاعلى كيفية نظم هذه المطاليب في سلات القوائين الجارية في المماكة و سان دلك ان يقرأ تقريرهم في المشورة باعلى صوت ثم يلتمس من الاهالي ان تفيدهل اقرت هذا التقرير اولا فان كانوا يرضون بذلك فالوا باعلى اصوالهم ثلاث مرات نحن مسرورون من ذلك فعند يرضون بذلك فالقرير ليجرى ذلك يضع الملك والقسيسمون واكابر اللايك امضا آتهم على التقرير ليجرى العمل عليه و يؤخذ من القانون الذي صدر من الملك كراوس الاصلع العمل عليه و يؤخذ من القانون الذي صدر من اقرار ما يعرضه الرعايا في المشورة العمومية و بقبله اربابها

ولاحاجة الى الاكتارمن عبارات المؤلفين انستشهد بهاعلى ان حق التشريع في عملكة فرانسامدة الدولة الثانية كان منوطا عشورة المله وان تلك المشورة كان الها الحق في عقد الصلح او الحرب فان اتحادسا ترالقوانين الصادرة في حق التشريع يكفى فى الاستشهاد على الدعوى الالولى (وهو كون حق التشريع منوطا عشورة الملة) واما الدعوى الثانية وهى عقد الصلح او الحرب فان شواهدها الحلية مذكورة فى الكتاب المسمى اصل الحصومة الفرنساوية او الحرب الفرنساوية او الحرب الفرنساوية او الحرب الشريعة فى المحلد الشالم منه فراجعه الفرنساوية او الحرب المنته فراجعه النشات

وماذكرناهمن اله كان للاهالى حق الخضور فى المشورة العمومية بانفسهم اووكلائهم هومما ينبغى الالتفات اليه لائه مع دلالته على تقدم المكومة

الفرنساوية حصل نظيره في انكلترة ادشرعت الجعيبات البلدية في ان تصير من ارباب مشاور التشريع ووقع في تلك الملكة اضطراب عظيم الهذا الغرض

# المجث التاسع والثلاثون

في سان مطلب تغلب الماوك على حق التشريع بصحيفة (١٥٧) من القسم الشاك من التحاف الماوك الالبا

هذا التغييرالمهم الذي حصل في ترتب عملكة فرانسامانقال حق النشريع من المشورة الاهلية الى الماولة لم يعتن به المؤرخون ولم يفصلوه تفصيلا شافيا كغبره من المواضع التي اطنموا فيها فلذلك صرفت الهمة في سان الوسائل النى ادت لهذا التغيير العظم واضفت الى ذلك بعض اشيا وضم هذه الحادثة فنقول انالقوانن الساليكية اوالسالية وقوانين البرغونين وغبرهامن القوانين التينشرتها الطوائف التياستوطنت ببلادالغالة كانتعامة ارية على كل انسان وفي كل اقليم وخط من المملكة الي رُتبت فيها تلان القوانين خبطل النشديد فيمالسب ظاهر وهوائه لماترتبت هذه الفوانين كانت جمدع العقارات معافاة من الغرامات وغيرها فلارتبت الفوانين الالتزامية نشأعنها كثيرمن الجادلات والمنازعات فيشأن هذه العقارات ولم يكن فى القوانين القديمة ما يحل هـ في المشكلات الحدالية حيث لم تكن مشتملة على اصول تلايم المرالم يكن زمن ترتيم مافيهذا التغييرا الماصل في شأن العقادات لزمنشر القوانين الحديدة التي تضمنتها الشرآ فع الفرنساوية فانها مالاطلاع عليها بعلمانها غالبا لاتخص طائفة دون اخرى من الطوائف الفرنساوية حيث انها كانت ترتبت في المشاور العمومية ثم ان ضعف اغلب ملول الدولة الثانية من فرانسا وماحصل في علكتهم من الاختلال الناشئ عن افساد النورمند بين اعانا السارونات على ان يكتسبوا شوكة كادوا بكونون بهامطلق التصرف وكانهذا الامرقبل ذلك غبرمعروف ففرانسا

وقد بينافي بعض المباحث السابقة كيفية افتا آنهم واتساعها وترتب على اكتسابهم لهذه الشوكة ان انقطعت العلائق المدنية والارتباطات السياسية بين اهل الدولة وتغير النظام القديم ولم بيق من العلائق بين الملك واتباعه الاعلاقة الترامية محضة فضافت دآثرة الاحكام الماوكية بحيث صارت لا تجرى الافي حفالك الملك والتراماته ثم تلاشت الجفالك الملوكية في اواخر الدولة الثانية واضعلت في مبد الدولة الشائلة بحيث ان معظمها كان مخصرا في الترامات الملك هوغس كابيت التي ورثها عن آباته لانها كانت المن منصرا في الترامات الملوكية ومع انضها مها اليها كانت الالترامات الملوكية قليلة حدا كافي تاريخ فرانسا للمؤلف ويلي

م ان عدة من الاقاليم الحكبيرة فى فرانسالم تقراق لاهو غس كابيت ملكا عليها زاعة انه لايستحق ذلك شرعا فكان هذا الملك فى مبد امره مشارعا فى توليته بحيث لم يكن فى وسعه تأييد الاحكام الملوكية ولانقض احكام السارونات

وجهيع هذه المقتضيات مهل على البارونيين ان يتغلبوا على الحقوق الملوكية في شأن حفا كهم بحيث يكونون فيها كالملوك وصارت قوانين فرانسا القدعة والجديدة نسماه نسبا وتجدد في كل محل عوايد تخصه صارت بفردها في بعد قوانين يجرى العمل عليها في المعاملات المدنية وفي سائر الدعاوى ومما اعان على انشاه فده القوانين التي اوجبتها العادة ما كان عليه الفرنساوية من الحملة العامة في القرن التاسع والعاشر فكنت لا ترى مماعد القسيسين انسانا يعرف القرآمة الا القليل فبذلك كان يتعذر مراجعة القوانين المسطرة ليعلم المدكم في شأن مصلحة خصوصية اوفي اجرآء الاقضية الشرعية فوجب ان يصكون مدار ادارة المملكة على القوانين التي اوجبتها العادة

والظاهرانه في هذه المدة لم تنعقد مشورة اهلية قط ولم تحظ بكونها رتبت قانونا نظم في سلك القوانين الجارية وذلك انسائر الاشمياء كان يعمل فيها

بقتضى العوايد المحلية اى كان يعمل فى كل محل على حسب عادة اهله واذا تتبعت تقدم القوانين الفرنساوية وجدت هذا الامر ظاهرا جليا وآخر فانون من القوانين الفرنساوية التى جعها المؤلف بالوزة هوالذى صدر سنة (١٠٩) من الملك كرلوس لوسنيل ولم يتجدد بعده فانون مدة ما تهوادل قانون سنة و بعد تلك المدة ظهر فانون ذكره المؤلف لوربير فى كتابه فهواول قانون صدر من ملوك الدولة الشائلة بعد المدة المذكورة واول قانون يستحق ان يتخرط فى سلك الشرآئع هوالقانون الذى صدر من الملك فيليبش اغسطوس سنة (١٩٠) فانه انشر فى جيع اقاليم المملكة وهذه المدة الطويلة التي هي ما شان وتسع وستون سنة من سنة (١٩٠) الى سنة شرآئع المملكة القديمة وقبل حكم فيليبش اغسطوس كان هناك قوانين الا يعمل به الا في الا لتزامات الملوكية

وم عدة شواهد تدل على ما كان قائما بالملوك من الاحتراس حين اخدهم في رتيب قوانين تنشر في المماكة فقدد كرالمؤاف مبلى الاحرالذى صدر من الملك فيليش اغسطوس سنة (٢٠٦١) في شأن اليهود الساكنين باراضى الملتزمين وكان كل ملتزم يتصرف فين كان بارضه منهم على سبيل انهم ملك عينه واذا تأملت هذا الاحروجد نه اشبه بشارطة خصوصية بين الملك المذكور وكل من قو سيسة شعبانيا وملتزم داميير لااحرملوكى الزامى قان ما تضعنه هذا الاحرم من القوانين كان عن رضاه ما لا يحض الزام الملك وكذلك الاوامر التى صدرت عن الملك لويرا الشامن سنة (٢٢٦١) في شأن اليهود فانها كنا به عن عقد مشارطة بين الملك واشراف علكنه فيما يخص اليهود فانها كنا به عن عقد مشارطة بين الملك واشراف علكنه فيما يخص المعاملة السيئة التى كان يعامل بها هؤلا اليهود واما القوانين التى رتبها الملك سنت لويرفهي وان كانت جديرة بان تكون قوانين عومية الاانهالم تنتشر كالشرآ مع المدونة المسطرة بل كانت كالقوانين العادية المعدة للعمل بها في الالتزامات الملوكية لكنها لما كانت مبنية على الحكمة والعدل وموجعة في الالتزامات الملوكية لكنها لما كانت مبنية على الحكمة والعدل وموجعة في الالتزامات الملوكية لكنها لما كانت مبنية على الحكمة والعدل وموجعة في الالتزامات الملوكية لكنها لما كانت مبنية على الحكمة والعدل وموجعة في الالتزامات الملوكية لكنها لما كانت مبنية على الحكمة والعدل وموجعة

للانتظام والضبط مال الهاالناس وقبلت فيجمع اجزآ المملكة لاسما ومن تبها كان حريا بالاحترام خصاله الجيدة وحسن مقاصده فكان دلك ايضاباعثاقو باللملة على الرضى واقرارهذا المائعلى السات حق التشريع لنفسه و بعددلك عدة قليلة انفقت آرآء الناس على ان الشوكة العظمى فىالتشريع لاتكون الاللملك وقدذ كرالمؤلف لومنواران الملك اذارت فانونا يخص التزاماته ساغ للسارونات ان يعملوا بمقتضى عوايدهم القديمة وامااذارتب فانونا عاما لكافة الناس فانه بازم العمل به في جمع اجزآء المملكة فانه لاريب انمثل هذا القانون العام لايكون الابعد ان مذاكر فى شأنه مذاكرة تامة ويظهران فيه مصلحة عامة انتهى ومع ان ملوك الدولة الثالثة لم يتفق انهم جعوا مشورة اهلية عومية فى المددة الطويلة التي بين الملك هوغس كاست والملك فيليبش الظريف يظهرانهم كانوا يتشاورون مع الاساقفة والسارونات الذين كانوا بديوانهم فى شأن مايريدون نشرهمن القوانين الجديدة وشواهد ذلك فى الكتاب المسمى مجوع الاوام الملوكية والظا هران هذه العادة مكئت الى حكومة الملك سنت لويز الذي في مدته تقوت الشوكة الملوكية واشتذبأهم اوصارت مشاور السارونات وعدمها على حدسوآ فنشأعن ذلك للملوك الحظ الاوفر في حق التشريع وصار في وسعهم اجرآ وهذا الحق من غيرمذاكرة مع الاساقفة والمارونات مان المشاور الملية السعاة عشاور العموم اومشاور وكلاء المملكة كان اول انعقادهاسنة (٢٠٠١) ومكثت تنعقد عندالحاحة الىسنة (١٦١٤) ومن وقتئذ بطل انعقادها وكانت هذه المشاورمياينة بالكلمة لمشاور القرنسيس الملمة التي كانت تنعقد في المام مأوك الدولة الاولى والدولة التاسة من ماوك فرانسا وذلك انه لم وحكى لهاحق في المذاكرة في نشر القو انين ولم يكن لهاافتاء خاص ما كالتقق على ذلك العلماء ويعضد وايضاتار بخ فرانساولنذ كراك هنا كيفية انهاء الدعاوى فى مشاورالعموم المذكورة فنقول كان يجتمع اربابها كالهم في محل واحد مُ يوجه الملك الخطاب الهم

ويفيدهم عن الغرض الذي جعهم من اجله فعتمع عند ذلك وكلاء المراتب الثلاث التي هي من تبة الاشراف ومن تبة القسدسين ومن تبة الرعايالية ذاكرة مذاكرة خصوصية مع بعضهم في شأن ماعرض عليهم و بعد المذاكرة مذاكرة خصوصية مع بعضهم في شأن ما عرض عليهم و بعد المذاكرة الملك ليتذاكر فيه مع الرباب ديوانه غم يصدرا من بما المخط عليه الرأى واعلم الملك ليتذاكر فيه مع الرباب ديوانه غم يصدرا من بما المخط عليه الرأى واعلم الملك لين من الملازم ان يجمع في الاوامر الملوكية بين المراتب الثلاث المتقدمة المنافق بعض الاحيان برسل امن الكل من تبة بخصوصها وكان احيانا يوجه الخطاب فيه الى مجهوع المراتب الثلاث واحيانا يخص بالخطاب من تبة دون اخرى بل كان في بعض الاحيان لابذكر في الامن الصادر منه مشورة المراتب التي الشارت بانشاء القانون الذي يأمن به فعلى ذلك لم يكن مشورة المراتب التي الشارت بانشريع وترتب القوانين في كانت من خصوصيات الملائ التي لا يشركه فيها غيره المالات المنافقة عن التشريع وترتب القوانين في كانت من خصوصيات الملائ التي لا يشركه فيها غيره

### المحث الاربعون

فيان مطلب تضييق الشوكة الملوكية بحكم دواوين البرلمان بصحيفة (١٦٠) من القسم الثالث من التحاف الماولة الالبا

اذا اعتبرناان ديوان البرلمان الذي كان عديمة باريس لم يكن الاع وعلى ملوكية رأينا ان جميع ما يخص منشاء وافتاأته معلوما لا يحتاج الى توضيح لانه على ذلك يكون عبن الديوان القديم الذي كان سابقا بقصر الملك وانما نغيرت حالته القديمة وصارله محل قرار مخصوص وبينت جهات احكامه واتسعت دا ترة افتائه اكثر من قبل وليس الغرض من هذا المجث ذكر الديوان المذكور بالنظر لسكونه محكمة منوطة بتنفيذ بعض احكام مخصوصة وانما نذكر فيه الحق الذي كان يدعيه هذا الديوان من كونه بين كيفية تنفيذ القدرة التشر بعية ويدخل في ادارة مصالح المملكة السياسية لان هذا

امر صعب دقيق حرى بالالتفات اليه والبحث عنسه مع الاعتناء فنقول ان الضباط الذين كانوا اعضاء لديوان برلمان مدينة باريس كانوا سابقا ينصبون من طرف الملك وتصرف لهم علوفاتهم من عنسده حتى اتفق عدة مرات ان الملك عزل من شاء عزله منهم فعلى ذلك لم يصوف وكلاء المله ولم يكن لهم حتى فى النشر يع على سبيل كونهم نقاب الاهالى فيلزم حينتذ ان نبحث لهم عن سبب آخر يرجع اليه منشأ المزايا العظيمة التى نسب وها لانفسهم فنقول

كان ارباب البران في مدالا مرمن اعظم اكابر المملكة واعيانها في كان اربابه هم امر آ فرانسا المعروفون باسم البروك ذلك اكابر القسيسين والاشراف الطيبون العنصر ثم زيد في ابعد على هؤلا بعض اناس متحرين في معرفة الشرآئع والقوانين ولما كان هذا الديوان بتلك المشابة استحق ان يكون مشورة وكلاء المملكة حقيقة لما ان اربابه كانوا من البارونات والاعيان الامناء فكانت عادة الملوك ان يشاوروهم في جيع الاحكام والقوانين التي يربد ون نشرها بين الناس فالظاهرانه في خلال مجالس مشورة وكلاء المملكة بل وفي المدة المستطيلة التي لم تنعقد فيها تلك المشورة كانت عادة الملوك ان يشاوروا ديوان البرلمان ويفوضون له في المحث هما يخص عادة الماديدة التي يربدون علي المصلحة العامة و يعرضون عليه الاوامي والقوانين الحديدة التي يربدون المسره الديوان ثم بعده بحرى بها العمل

وفى زمن الدولة الثانية كان كل قانون جديد يحرره امين المملكة على الوجه الملائق غيعرضه على الاهالى واذانظم في سلك القوانين الجارية كان يجب على الامين المذكوران يحفظه عنده في الدفتر خانه العمومية ليعطى منه نسخا صحيحة الكل من يطلب غمانه كان لهذا الامين الرياس في مبدء الامر فلا مانع من ان الملك فيما بعد لم يزل يقلدهذا الامين بوظائفه القديمة وهي تحرير القوانين الجديدة التي كانت ترتب وحفظها ونشرها وهناك مايستدل به على ان ديوان البرلمان كاكان محكمة العدل

كانابضامشورة العموم فترى فى القوانين القديمة ما يفيدانه كان محكمة للعدل وان ما يصدر منه من القوانين كان يقره القضاة بوضع امضائهم عليه واذا كان هذا الامر قد جرت به العادة أزم ضرورة انه كان لهذا الديوان باريسحق فى تحقيق الاوامر الملوكية واختبارها وهذا الامر انماهو بحسب ما ظهر لى ولست جازما به كماهى عادتى اذا تعرضت للكلام على قوانين الملل الاحتدية

وهذا الديوان العالى الذي كان فى فرانسا محكمة كبرى لاجرآ العدل كان يسمى بولمان وكان هذا الاسم يطلق على المشورة العمومية فى اواخر الدولة الثانية ومن المعلوم ان الانسان محل النسيان بالنظر الى عقله وفعله عند تشابه الكلمات ولذلك أمكن لاغسطوس وخلفائه ان يوسعوا دآئرة شوكتهم من غيرمانع ولا حصول فتن لانهم حافظوا على الاسماء القديمة التي كان يتسمى بها القضاة فى رومة حين كانت حكومتها جهورية وكذلك لما كان لفظ بولمان يطلق اولا على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس لما كان لفظ بولمان يطلق اولا على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس نرتب على ذلك اختلاط وظائفه على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس نرتب على ذلك اختلاط وظائفه على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس نرتب على ذلك اختلاط وظائفه على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس نرتب على ذلك اختلاط وظائفه على مشورة العموم تمسمى به ديوان باريس ذلك على النساس

وجمع تلك الاسباب اوقعت في ادهان ملوك فرنسا ان ديوان البرلان هو الذي يصلح لحدل الملة على ان تقر الملوك على الشوكة النشر يعمة التي كانوا ينسبونها لانفسهم فلا كان الفرنساوية معتادين على ان القوائين الجديدة محمن قبل نشرها وكان ذلك واقعافى ديوان البرلمان كاكان واقعافى مشورة العموم قبل ذلك لم يدركوا الفرق في هذا الامر بين مشورة الملة وديوان رتبه الملك ولان راب هذا الديوان من اكابر المهلكة المحترمين الذين لهم معرفة جيدة بقوائين الملة كان دلك كافيافى قدول الملة لقانون وتبعد الملك واقره ارباب الديوان بحيث تأخذه قضمة مسلة

ولماجرت العادة عندسا والناس ان الاوامر الملوكية لابدان تقع فيها المذاكرة وتقيد في ديوان البرلمان باريس آل الامر الى ان ادعى هذا الديوان

انهذه الطريقة المذكورة لابدسم اوانه لا يجوزان سظم امر ملوك في سلان القوانين الحارية الابعد المذاحكرة فيه وتقييده بالديوان فكان ذلك منشأ لقاعدة من قواعد القوانين الفرنساوية وهي لا يجوزن شرقانون في المملكة بغير هذه الطريقة ولا يعمل بالاوامر الملوكية اذالم تكن على هذا الوجه ولا يحب على المله ان تنقاذ لقلل الاوامر ولا ان يعتبرها كالقوانين الحارية حي يحقق في ديوان البرلمان ويسذا كرفيها على ما ينبغي انتهى ذكر ذلك المؤلف ووشفلاوين في كما به الدي تمام فيه على دواوين البرلمان بفرانسا وقد اتفق انديوان البرلمان قاوم الملوك مع الثبات المام عدة مرات فقد امتنع عبر من أن يقر أو ينشر عدة اوامر ملوكية برى الماكدة معان الملوك الحوافي ذلك كثيرا وذكر المؤلف دوشفلاوين الهماك معان الملوك الحوافي ذلك كثيرا وذكر المؤلف دوشفلاوين الهمن من ان يقر اوامر الملوك وذكر المؤلف لينوس كثيرا من الشواهد التي تدل على العزم والثبات الذي وذكر المؤلف لينوس كثيرا من الشواهد التي تدل على العزم والثبات الذي طهر وذكر المؤلف لينوس كثيرا من الشواهد التي تدل على العزم والثبات الذي المامة من البرلمان بملكة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر الها المنام منه المناه المناهم والثبات الذي المامة المناهم والنبات الذي المامة والنبات المناهمة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر الهالي المناهمة والنبات المناهمة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر الها المناهمة والنبات المامة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر المانه والنبات الذي الماله المانية المناهمة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر المانية منه المناهمة فوانساف مناقضة نشر القوانين التي ظهر المانية منه المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المانية من التي طاهر المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المناهمة فوانساف مناقضة المان المان المان المان المناهمة فوانساف مناقضة نشرا المان المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي المانسافي الم

واكن لم يكن عندالبرلمان لاجل المدافعة عن المزية التى كان يدعها شوكة تعدادل اهمية هذه المزية ولاقوة توازى ما كان يظهره الربابه من الشبات في حفظ تلك المزية وذلك انه كان اذاص م الملك على اجراء قانون رتبه وعارضه في ذلك ديوان البرلمان از الى الملك هذا المانع ونفذ غرضه بواسطة شوكته الملوكية في كان يذهب بنفسه الى الديوان المذكورويجلس فى المحل السلطاني المعدلة فيه و يجبرار باب الديوان على قرآءة القانون الذي يريداجرآء في وعلى تقييده ونشره بحضرته لانه كان من جلة القوانين الفرنساوية ان الملكمة حل بحل لا يكون لديوان البرلمان ولالاحد من القضاة شوكة ولا نفوذ كلة ولا يحرى شيأ بحضرة الملك كاذ كره روشفلاوين وذكر ايضاء دة ولا يحرد اجرى فيها الملك كاذ حكره روشفلاوين وذكر ايضاء دة حوادث اجرى فيها الملوك هذه المزية التي خصتهم بالشوكة التشريعية

وابطلت الحقوق القدعة التي كانت الملة الفرنساوية وذكر المؤلف بسكير عدة شواهد تتعلق بالحل السلطان في ديوان البرلمان وذكر ايضا المؤاف لينوس عدة حوادث المرى لا بليق ابرادها هذا الطولما وان كانت توضع هذا الامرالمهم من الريخ فرانسا و تلك المزية الملوكية وان كان يظهر انها من باب الظلم الاانهام بنية على القوانين الاصليمة في الملكة وثابت الهم بشواهد عديدة وبها كانت مجهودات دواوين البرلمان في تعديد الشوكة النشر يعية الملوكية غيرنافعة ولاطائل تحتها

ولم نتعرض فى هذا المقام الالبيان ديوان البرلمان بمارين حيث ذكرنا كيفية ترتيبه واحدكامه دون غيره من دواوين البرلمان بفرانسالان تلك الدواوين كلها كانت على نسق برلمان باريس هاقيل فيه يقال فيها

# المجث الحادى والاربعون

فيسان مطلب المشاجرات الق حصلت بين البابات والاعبراطرة بصيفة (١٦٥) من القسم الثالث من التحاف الملولة الالبا

لا يحنى أن الحالة السيئة التي الجي اكابر الا بمراطرة الى التذال والخضوع الطلب الصفح من آحاد البابات هي امرغريب جداوقد عبر المؤلف اغرغوار عن هذه الحادثة به بارات جديرة بايرادهاه نما لا نها تدل بوجه غريب على كبرالبابا واساقه للا يمراطور ونصها مكث الا يمراطور ثلاثة الماموهو على باب خية البابا بعدان نزع جميع علامات المنصب الا يمراطوري وخلع نعاله ولبس فو بامن الشعر ولا زال في هذه المدة يتضرع و يطلب الصفح عنه و يلتمس الرحة من البابا بحيث ان جميع من حضروا هذا الامر او بلغهم و يلتمس الرحة من البابا بعيث ان جميع من حضروا هذا الامر او بلغهم ذلك رفوا لحاله وحنت قلوبهم اليه ولوسلوا الى البابا بالدمع والانتحاب والمنذلل في الخطاب وتعبوا جميع امن هذه القساوة التي ايست من شيم القلوب البشرية انتهى راجع محكتوب اغرغوار في كاب القونيسة ماتدادة

## المجث الشاني والار بعون

في ان مطلب عدم المساواة بين اهدالى الاعبراطورية فى الثروة والشوكة بعديفة (١٧٣) من القسم الشالث من انتحاف الملوك الالباحيث بينا بيانا شافيا فى تاريخ شراكان درجات التقدم فى الاعبراطورية ووضعنا تفصيلا خصوصيات حكومتها فلا حاجة هنا الى ذكر براهين اخرى وانما نقتصر على المهم من ذلك وقد حصرناه فى اربع مواد اصلنة

#### المادةالاولى

فى الكارم على شوكة الاعراطرة واحكامهم وايراداتهم من اراد الوقوف على حقيقة هذه الاشياء فلمراجع مختصر المؤلف بفيفيل الذى الفه في شأن حقوق الاعبراطرة مالنسمة الى زمنين مختلفين احدهما زمن طردالعائلة السكسونية وهوسنة (١٠٢٤) فستفاد من هذا المختصرانه فيهذا الزمن كانالا عمراطورالحق فياقطاع الاراضي القسيسة فى المانيا وفي اخذا يرادا تهامدة خلوالكرسي" عن الساما وفي ارث مخلفات القسيسين الذين عوبون لاعن وصية وفى اقرار اونقض انتحاب السامات وفي جع المشاور القسيسية المذاكرة في شأن مصالح الكنيسة وفي تلقيب اتساعه بلق ملك وفي الانعام بالاراضي الغيرالمملوكة وفي قبض إيرادات الايمراطورية التيترد من التزامات الايسراطور ومن الغرامات والجمرك ومعادن الذهب والفضة ومن الغرامات التي كانت على الهودومن الاموال التي نضبط ليت المال وفي الحكم على ايطالياعلى وجه كونه ملكها الحقيق وفىالانعام بالحرية على بعض المدن وترتب الاسواق بها وفي جع مشورة الديبت وتعيين مدة انعقادها وفي ضرب المعاملة وفي الترخيص لمشورة الدييت في ضرب العاملة والزمن الثاني من الزمنين المذكورين هوزمن انقراض اليمراطرة عائلة لوكزانبورغ وعائلة باويرة فال صاحب الختصر

السابق ما حاصله ان من ابالا عبر طور في هذا الزمن هي كونه له الحق في اعطام المناصب والالقاب ما عدا تنصيب ارباب مشورة الديبت وفي تنصيب رئيس واحد مدة حكومته على كل جعية قسيسية اومحل ديني وفي المعافاة من تقييد الرشد بالاجل المعلوم وفي احداث مدن واعطائها من به ضرب المعاملة وفي جع مشاور الديبت والرياسة عليها \* وبسهل علينا ان نبرهن على ان المؤلف بفيفيل بني ماذكره في هذا المعنى على قواعد متينة وفعضد ما ابداه في هذا الشان بشواهد ذكرها من يوثق بكارمه من المؤلفين وقد استبان عمانقلناه ان الاعبراطرة في الزمن الاول كانوا اقوياء الشوكة وانهم كانوا عتم عون باعظم المزايا وانهم في الزمن الشاني كانوا اشمه برؤساء معاهدة شوكنهم ضيقة جدا

نمان الرادات الاعبراطرة قد تقصت ايضا وتلاشت اكثر من شوكتهم وذلك ان الاعبراطرة الاولين لاسما اعبراطرة العائلة السكسونية كان لهم التزامات واسعة جدا في البطاليا والنمساغير الالتزامات الكثيرة التي ورثوها عن آبائهم وكانت ابطاليا تنسب الاعبراطرة وحكمها مقصور اعليم فكان برداليم منها ابرادات عظيمة ثم بعت الترامات الاعبراطرة التي بتلك المماكمة فكانت اول عملكة بعت فيها الاراضى الاعبراطورية وذلك انه لما صارت مدآش ابطاليا ذات غي وثروة وارادت ان تستقل بنفسها اشترت من الاعبراطرة المطالية ذات غي وثروة وارادت ان تستقل بنفسها اشترت من الاعبراطرة وانسلامي الدراهم بينها المؤلف غسبار كاوكيوس وذكر ايضا الملوك الذين عقد واهد البيع مع تلك لملان منهم حكر لوس الرابع وابنه وانسدسلامي باعاجيع الالترامات الاعبراطورية المياسا كان معظمها على شواطئ نهر وانسلامي باعاجيع الالترامات الاعبراطورية في عملكة المائيا كان معظمها على شواطئ نهر الرين وكان القونيات البالاطينية (اى قونيات نهر الرين) هم الموكلون بادارة مصالحها ومكثب هذه الالترامات مدة مسطيلة معتبرة حرامن الراضى المملكة و يعسر علينا بيان حدودها ومقاد برابراداتها ولكن عكن المنشقيد بعض فائدة في هذا الشان عاد كره المؤلف غلوسر وقد فصله النستفيد بعض فائدة في هذا الشان عاد كره المؤلف غلوسر وقد فصله النستفيد بعض فائدة في هذا الشان عاد كره المؤلف غلوسر وقد فصله النستفيد بعض فائدة في هذا الشان عاد كره المؤلف غلوسر وقد فصله النستفيد بعض فائدة في هذا الشان عاد كره المؤلف غلوسر وقد فصله النستفيد و معسولية معتبرة حرامية و معسولة و مدفسله المنسان عدودها ومداد من المؤلف غلوسر و مدفسله المنسان علي من المنسان عدودها و مدفسله المنسان عدود المؤلف غلوسر و مدفسله المنسان عدودها و مدفسة و مدفسله المنسان عدودها و مدفسة و مدف

#### المؤلف كاوكيوس الذىذكرته آنفا

وكان للاعبراطرة ابضااخطاط كسرة من الاراضي كانت مختلطة ماراضي الدوقات والسارونات وكانت عادة الاعبراطرة ان يشقواغالها على هدده الالتزامات ويستخرجوا منهاما يلزم لهم فى كفاية دواو ينهم مدة اقامتهم بتلك الالتزامات غ تغلب الاشراف على بعض هذه الاراضي الاعمراطورية مدة الفترة الطويلة والحروب المهولة التي نشأت عن المشاحرات الحاصلة بين الاعبراطرة والسامات ولفمدة التغلب على اراضي الاعبراطرة كان ينزع منهم ايضاجيع الايرادات المرائية الطارئة كمكس وكراؤوما اشه ذلك فاثنت الامراآء والبارونات لانفسهم سائر محصولات الفردوالغرامات التي كانت ترجع للاعبراطرة كذاذ كرالمؤلف فيفيل غمان كرلوس الرابع بطمعه الشديد المفرط مددالا فارالقلملة التي كانت ماقمة من الايرادات الاعبراطورية لانه في سنة (١٣٧٦) ارادان محمل الاص آء المنوطين بحق الانتخاب على ان يجعلوا ابنه وانسيلاس ملكاعلى الرومانيين فوعدهم مان يعطى لكل امير منهم ما ثقة الف كورون (هونوعمن النقود) ولكن حيث كان لاعكنه ان يق بهذا المبلغ الحسيم وكان متولعا جدا بجعل ابنه ملكاعلى الرومانين اعطى للقسدسمن الثلاثة ارباب الانتخاب وللقوتة السالاطيني جيع الاراضي والملدان التي كانت باقية للايمراطرة على شواطئ الرين واعطاهم ايضا الحقوق والغرامات التي كان يأخمذهما الاعتراطرة من هذا الخط وقديين مقادير تلك الازاضى والحقوق المؤلف تريتم ومؤلف تاريخ اقلم مكدبورغ وذكرا ان هذه العطب هي آخر سهم احمت به الشوكة الاعبراطور به ومن ذالاالوقت صارت مقايا الايرادات الاعمراطور ية القدعة واهية جدا بحيث لمتكن كافية لمصاريف ستالاعمراطوربل ولمتقم عصاريفال وسطة التى كانت فى الاعمر اطورية على ماذكره المؤلف سيبد بليوس وكانت هـذه الايرادات مع قلتها لمتزل آخذة فالنشاقص حتى ان الكرديشال غرانويل وذير الايبراطورشرا يكان قال سنة (١٥٤٦) بحضرة عدة من امر آء المانيا

ان الاعبراطور شرلكان لم يدخل له من الاعبراطورية شئ من الاموال ذكر فلك المؤلف سليدان في تاريخه وهذه الحكيفية سوجودة الحالات كاذكره المؤلف كولة دوو يلرى في مختصره الذى تعكم فيه على حقوق الاعبراطورية ومن مند حصوصة كرلوس الرابع التي سماها مكسيليان و بالعيم الطورية لم يبق للاعبراطرة الا التزاماتهم الورائية فيها كان حفظ شوكتهم ومعاشهم

#### المادةالثالية

ف بان كيفية انتخاب الا عبراطرة سابقا وما اعتراها من التغيير حيث ان هذه المادة مهمة احتيالى توضعها فنقول ان التاج الاعبراطورى هو كغيره من تجان اغلب محالا اوربا لم يكن بناله احد في هسد الام الابطريق الانتخاب وقد مكث علماء المانيا وفقها وهما زمناطو بلا وهم يقولون ان حق انتخاب الاعبراطورا غما كان لمطران ميانسة ومطران كولونيا ومطران ترتوة ومعهم ملك وهمه ودوق سكس وملتزم برند بورغ وقو سة الرين البالاطيني وزعوا ان هذا الحق قد ثبت له ولاء الجماعة بام صدر من الاعبراطورا وثون النالث واقره اغرغوار الخمامس سنة ماريخ المانيا حصل ان من يحكم على الجميع يكون با تخاب الجميع كاحصل تاريخ المانيا حصل ان من يحكم على الجميع يكون با تخاب الجميع كاحصل في قلية كونراد الاول فانه انتخبته اذ لانامة الفرنك باجعها كاذ كره بعض المؤرخين وذهب آخرون الى انه انتخبه جميع الامرآء والرؤساء وقال جاعة التختية المؤرخين المختلفين المؤلف سيترو وس انتخبته المؤرخين المختلفين المؤلف سيترو وس

وقد حصل فى سنة (١٠٢٤) ان الملك كونراد النانى تولى على الاعبراطورية عوجب انتصاب جميع الرؤساء واقرار الاهالى كاذ كره سترو يوس مع ان هذا الزمن متأخر عن زمن تاريخ الامر الصادر من الاعبراطور اوثون الثالث الذى ادعاه العلماء والفقهاء الذين سبق ذكرهم وقد حصل ايضاف سنة

والمؤلف كونرنحبوس

(١١٢٥) انستين الف نفس حضروا أتضاب الاعبراطور لوتيرالشان لماانه انتخبه الرؤساء ثمءرض ذلك على الاهالى ليقروه كماذكره سترويوس ثمان اول مؤلف تمكم على السبعة المنتخبين هوالمؤلف مارطين يولونوس الذي كان موجودا في ايام الملك افريد يق الثاني وماتسنة (١٢٥٠) فيفهم عماذكرنا انطريقة الانتخاب سابقا هي ان يفوض الاهالي لا كبر امرآ و بلادهم واعظمهم شوكة أن يتخبوا الشخص الذي يريدون تسليم الاعبراطور يةاليه ثم يعرضون من انتخبوه على الاهالى فان شاؤا اقرواهذا الامروالافلاغ انمزية العرض فهذا الشان تسمى عند فقهاء المانياحق البريمكساسيون كاذكره المؤلف بفيفيل وهذه المزية كانت اصلاللحق الذى ادعاه المتخبون فيابعدمن ان الهم حق الانتخاب دون غيرهم وكان للمنتخبين التزامات واسعة جدا لمتكن لغيرهم سن الاص آء فى الاعبراطورية وكانت جيع المناصب العالية بايديهم وتنتقل من بعدهم الى ورثتهم على سبيل انهاسن الحقوق الورائية و بجرد ماصاراهم في الانتخاب نفوذ كلة بحيث يمكنهم ان يسبواالى انفسهم حق البريتكساسيون رأى قسيسو المرتبة الثانية واصاغر البارونات ان الاوفق مم ان لا يحضر وافى مشاور الديبت حيث انه لاوظيفة لهم فيهاالا كونهم يقرون ماحكم بدامر آءاقوى منهم وكان اذاحصلت فتنة لاءكن لاحدس البارونات ان يذهب الحالحل الذى تنعقد فيهمشورة الانتفاب الاوخلفه جم غفيرشاك السلاح من اتباعه الذين كانت مصاريفهم على طرفه وزيادة على ذلك كان حق السبعة المتضبين معضد ابذراريهم ومحالفهم لانهم كانوا يشركونهم فى الشوكة والاعتبار الذى كانوا يكنسبونه من هذا الحق كاذكره المؤلف بغيفيل غمان السبعة المنتخبين صاروافيا بعد بمنزلة ار ماب الرتبة الاولى من اشراف الجعية الجرمانية وهؤلا السبعة كان فيم ثلاثة مطارنة امناءعلى ثلاثة اخطاط كمرة كانت الاعراط ورية سابقا محصورة فهاوملا ودوق وقونة وهذه المقتضيات بانضمامها الى بعضها سهل بهاجدا حصول طدثة الانتخاب المهمة في الجعية الحرمانية وجميم

الا ورالا زوة لتفصيل ما يتعلق مدد الامرالسياسي قدينم اللؤاف اونوفر با فو ينبوس الذي كان في عصر شرلكان في مختصره الذي يسعى الاغضاء عن الهفوة التي ارتكم افيه من اظهار الغرض في شأن الشوكة التي كان ينسبها البابات لانفسهم في الاعبراطورية فانه مختصر جليل له من بد فضل بكونه من اقل المؤلفات التي تصدت لتعقيق عدة مواضع مشكلة من التاريخ فررها هذا المؤلفات التي تصدت لتعقيق عدة مواضع مشكلة من التاريخ فررها هذا المؤلف مع عاية الانقان والاعتناء اللازم لاستنباط الشواهد من الكتب القدعة وتواريخ اهل عصره

وكان المنتخبين الدعوا ان لهم دون غيرهم الحق في انتخاب الا يمراط وروتولينه زعوا ايضا انهم الحق في عزله وهذا الزعم لم يحت بجرد الدعوى فقط بل حصل انهم اجروا عدّة مرات هذا الحق المهم فني سنة (٢٩٨) انفق ان بعض المنتخبين عزل الا يمراط وراد ولف دونا سو وولى بدله البيرت دوتريش والاسباب التي بنوا عليها حكمهم في ذلك تدل على انهم الما كانوا يفعلون ذلك نحض التعزب والغرض لا للمصلحة العمومية كاذكره المؤلف سترويوس وفي اول سنى القرن الخامس عشر عزل المنتخبون ايضا الا يمراطور وانسيلاس والبسوا التياح الا يمراطورى للمنتخب الهالاطيني المسهى وانسيلاس والبسوا التياح الا يمراطورى للمنتخب الها لا تذكره المؤلف وبيرت والاوامر التي صدرت عنهم بذلك موجودة الى الاتنذكره المؤلف غولدست فتجدان العزل حصل باسم المنتخبين وشوكتهم واقرار عدة احبار وبارونات من الا يمراطور ية كانوا حاضرين وقت الحكم و بمثل تلك الاوام يعلم عظم شوكة المتخبين وضعف الا يمراطرة وانحطاط درجتهم

ثم أن المزايا الاخرى التي كانت ثابتة للمنتخبين والحقوق التي كانت لمشورة الانتخباب قد بينهم المؤلفون الذين الفواكتبهم في شأن حقوق الممانيا

المادة الثالثة

فى الكلام على مشورة الدبيت اومشورة العموم التي كانت تنعقد فى الا يمراطورية

لانطنب فىالكلام على هذه المادة لانه ليس القصدان نؤلف تار يخاخاصا

بالاعمراطورية النمساوية والالزم التصدي الى تفاصيل واسعة حتىنني بالكلام على كيفية انعقاد مشورة الدييت وعلى الاشغياص الذين كانلهم الحق فى الحضور بما وعلى تقسيمها الى عدة مرائب مختلفة وعلى المواد التي هي موضوع مذاكراتها وعلى كمفية المذاكرة في هذه المواد والدآء الآرآء فهاوعلى نفوذاوامراربابهاولكن حيثان تاريخ اهذاعومي يتكلم على ممالك كثيرة بكني ان نسه فيه على ان مشورة الديت المذكورة كانت في الاصل مشامة لمشورة ادارومشورة اباراللتين كانتابغرانسا فأنها كانت تنعقدفي كلسنة من قفا كثروكل انسان حر"له الحق في حضورها والد آورأ به فيهافهي كما يه عن مجاس يجتمع فيه الملك والرعية للمذاكرة فى شان المصالح العمومية ذكر مالمؤلف آروموس ولكن لماصار للامرآ واصحاب المناصب من القسيسين والبارونات افتماآت الزاسية يحكمون بهاعلى حدثهم صارت تلك المشورة مؤلفةمن مراتب مختلفة من النياس فكانت اشمه ععاهدة رئيسها الاعبراطور وفي مدة ما كانت الايمراطورية باقية على ترتيبها الاصلى كان الحضور بالمشورة المذكورة من الواجبات والخدم التي وجماالقوانين الااتراسية على الرعمة الكهم فكانكل انسان حر محب عليه ان محضر فها بنفه وكل ن فلك عن ذلك زال عنه حق اعطا الرأى ورجاحكم عليه بغرامة جسية ذكره المؤلف آروموس فلماصارار ماب مشورة الدينت مستقلين مانفسهم صارحق ابدآ والرأى منوطا بالاراضي اوالمناصب لابالاستخاص فبناءعلى ذلك كان اذاتعذ رالحضور على احدمن اربابها اولم يرد ان يحضر فيها بنفسه يسوغ ان معد الماوكيلا ينوب عنه فكان الامراء بعثون الجمين وكان كل وكيل مرخصا في اجراء ما كان من وظيفة مو كله وعقتضي هذا الاصل وهواستقلال ارباب تلك المشورة وكون كل واحدمهم له الحق في الدآ وأبه حصل بالتدريج انهاذا كان انسان منهم له عدة مناصب اواراض كان له الحق فى الداء آراء بقدرمناصيه اواراضيه كاذكره المؤلف بفيفيل ولماصارت مدن الاعبراطورية حرة وصارت احكامهامستقلة نافذة صارت من اعضاء

مشورة الديبت على الفسق السابق وكان لهذه المشورة الكلمة في سائر ما يحس الصلحة العمومية للجمعية الجرمانية وجمع ما يتعلق بها من حيث كونها معاهدة واما تدبير المصالح الداخلية فلم يكن من وظائفها مالم يترتب عليه امر يوجب التعكير في المملكة الويخشي منه عدم الانتظام واختلال الامن العام المادة لرابعة

فى الكلام على المجلس الاعبراطورى

اعلمان هدذا الجلس الذي كانت احكامه السبب الاصلى في تعديد النظام والامن فى المانياكان الغرض من انشائه منع الفشل والفتن التي نشأت فىالابداطوريةعن عادة الحروب الخصوصية وقد تكلمنا فياسيق على منشاء هذه العادة الفاسدة ومنا تقدمها واتساعها وماترتب عليامن النائج الخطرة معالاطناب الذى يلايم مثل هذه العادة السشة التي عظم تأثرها في القرون الوسطى والظاهران الحروب الشخصية كانت في المائيا اكثرمنها في غيرها وانعواقبهااضرت بتلك الاعراطورية اكثرمن اضرارها بغيرها من بمالك اور باوشواهد ذلك واضحة فتهاان جعمة الاشراف في المانسا كانت عديدة حدا فكانت المشاجرات والمنازعات كثمرة جداعلى فدرعدده وخصوصا وكانت احكامهم وافتاا تهم الئ تخف التزاماتهم واسعة جدا بحيث لمركن لاشراف ملة اخرى مثلهاف كانوافى الحقيقة ملؤ كامسقطين وطلبوالانفسهم جيع المزايا الملوكية لاسماوالفترة الطوراة التي خلت فها الاعبراطور يدعن الايبراطوروهي من (سنة ٢٥٦١) ألى (سنة ٢٧٦١) عودتهم على تتجاوز الحدود حيث لم يكن هذاكمن يرد جماحهم حتى نسواما يجب من الطاعة لحفظ الراحة العموسية فغي مدةما كانت بمالك اورما الاخرى آخذة في تمؤ الشوكة وازديادالا يرادات كانت شوكة اعداطودية المائيا وايراداتها آخذة فى التناقص والاضمعلال ولم يكن هناكمن له حقى فى المكم فى مشاجرات السارونات الاقويا ولاشوكة تجبرهم على الرضابح ولكنمالم تكن تنعقد وانتذالانادرا كاذكره المؤلف كونر غيوس وكان ادماب

تلك المشورة عندانعقادها يتألفون من عدة آلاف و بذلك كانت غير مضبوطة في كثرة الربابها كان يتعذر عليهم ان يتوا احرافي شأن الحقوف كاذ كره المؤلف سترو بوس وكانت مدة انعقادها لاتزيد على بومين اوثلاثة فلم يكن معهم وقت يسمعون فيه مسئلة مشكلة حتى يتذا كروا فيها كاذ كره المؤلف بفيفيل فبذلك كانت المائيا محرومة من محكمة شرعية تجبر خلل المصائب بفيفيل فبذلك كانت المائيا محوصية

وفداستعمل في المانياجيع الوسابط التي استعملت في غيرها من الااتها لإبطال هذه العادة الخسنية كاسبق في المحت المادى والعشرين الااتها في تحد في المانيا نفعا وكذلك معاهدات الاشراف على حفظ الامن في هذه الاعبراطورية وتقسيمها الى عدة الات لهذا الغرض كايناه في المحت المذكور لم نشأ عنها منفعة و بالجلاف الدوآ الاخبرالذي استعمله اهل المانيا لمعالمة هذا الدآء هوائهم جعلوا للحكم بين الخصين حكايفصل دعواهما يسمونه اوستروغو وتحالف المارونات وارباب مشورة الديت في عدة من اقطار المانيا على ان برجعوا في مشاجراتهم الى الاوستروغو وان بنفاد والمناول يعينون في وثيقة المحالفة الحكم الذي يحكم بنهم ولذاك شاهد ذكره المؤاف لودويل وفي بعض احيان الموى كان الحكم الذكور بناني مناه الدعوى المتناب والرة كان انتخابه بالقرعة كاذ كره المؤلف سبيدليوس وغيره و بجرد حدوث ونارة كانا بفوضان انتخابه لا نفع الها في الاغلب بل كادت مطل كل كان المحالة المناهة الحكم الذي عليه المناه بل كادت مطل كل كانه معارت الحيالة المعلومة المنتم الهائية بل كادت ونال كله المناهة المحالة المنتم المانية المناه على المناهة المحالة المنتم المانية المناهة المنا

فلاارادالا براطور مكسماليان الديهد شوكة المدكومة احدث المجلس الاعبراطورى في الزمن الذي بناء في الاتحاف وكان الرباه المجلس اقلاسته عشر قاصا غير رئيسهم الذي كان ينخف د آمامن اشراف الرئية الاولى وكان الذي ينخبه هو الاعبراطور بخلاف القضاة فكان بعضهم

بانتخاب الا يبراطور و بعضهم بانتخاب مشورة الديت على وجه معلوم الاحاجة الإطالة بيانه وكان يفرض على مشورة الديت برضاها مقدار معلوم تصرف منه ما هيات قضاة هذا المجلس وغيرهم من المستخدمين فيه غمان هذا المجلس رتب اولاف مدينة فرنكفور التي على غيرمان غم قل في الما الاعبراطور شراحكان الى مدينة سبيره ومكث ما مدة تريد على مائة وخسين سنة وهوالا أن في مدينة و يتزلارة ومن وظائف هذا المجلس الحكم في سائر الدعاوى المدنية التي تقع في الاعبراطورية وحكمه فيها نافذ لا ينقض ومن وظائفه ايضا الحكم في الجنايات التي تضر بالامن العام كاذكره المؤلف يقيفيل

واماالدعاوى التي تخص الحقوق الالتزامية اوتخص اراضي ايطاايا التي هي من تعلقات الايمراطورية فكان الحكم فيها للمشورة الاوليقية اى المشورة العليا التي كانترتيها على نسق ترتيب الديوان الملوكى القديم الذى كاناحدثه اعبراطرة المانيا والتكن هذه الشورة الاوليقية تكنس شوكتها من مشورة الديت بل كان الاعبراطور هرالذي له الحق دون غيره في تعيين ار مابها مارادته واختماره واصل منشاءهمذه المشورة هوان الاعمراطور مكسمالان الماعزم على ان يسترد بعض الشوكة التي فقدها بسب عظم شوكة المجلس الاعبراطورى جعلهذا الغرض مشورة الديت فرخصت له سنة (١٥١٢) إن يرتب المشورة الاوليقية ومن ذال الوقت صاراعظ عرض سياسي يهم به ديوان مدينة ويانة هويوسيع دآ رة احكام المشورة الاوليقية وتقو يهشوكتها لتضمعل بذلك شوكة المجلس الابمراطورى وتحصرا حكامه فىحدودضيقة ثمان المجلس المذكور فترت همته فى فصل الدعاوى فكان بطول امدها من غبر تنحيز فانتهز الاعبراطرة هذه الفرصة ليتوصارا بهاالى مقصدهم لان هدذا التوانى لازم لجلس اربابه انتخبتهم مشررة الديب يغارون من بعضهم ولاالتشام بينهم بخلاف المشورة الاولبنية فان رئيسها واحدلاتقبل حكامن غبره فبذلك كانت تعرى المصالح بلاتوان وتنعزها

## مع السرعة التامة كاذكره المؤلف بوفائدورف والمؤلف بفيفيل المجث الثمالث والاربعون

فى سان مطلب ظلم هـ ذه الدولة (اى الدولة العُمَانية) بصحيفة (١٧٥) من القسم الثالث من اتحاف الملوك الالبا

ماذكرناه فيوصف دولة الترائموافق لماذكره محققو السواحين الذين دخلوا اراضى تلك الدولة وانخالف فى دلك القوسة مارسيغلى فى مختصره الذى الفه في الحالة العسكرية للدولة العثمانية وكذلك سيرحامبووتيرمؤلف الكتاب المسمى ملحوظات دمانة الترك وشرآ تعهم وحكومتهم واخلاقهم حمث ان هذين المؤلفين قدخالفا من كتب في شأن ترتب سياسة هذه الدولة الشديدة الساس ومنشأ مخالفتهما طول مكثهما فيتلك البلاد فوحدا فيعض سياساتها عدلاوانتظاما فلرصفاهذه الدولة مانهاظالمة محضة كافال به غيرهما ولكن اذاقيل فى حق حكومة ابا كانت انهاظ المة فلا ملزم من ذلك ان الملك افعاله د آغمام نبية على اظلم والاجماف خالية عن العدل والانصاف وايضاجيع انواع الحكومات لابد وانتكون ادارتها المعتمادة مضبوطة ببعض اصول مؤسسة على العدل مالم يكن الملك ظالما ذاطش واختلال وانلم سذل صاحب الادارة غابة جهده في تحصيل السعادة ارعيته فلااقل منكونه لاعجعل غرضه محقهم وابادتهم فهل عكن ان نطلق اسما آخر غيرالحكومة الظلية على دولة فيها الملك يحكم باطلاق تصرف على جيوش عديدة ويتصرف كيفشاء في ايراداتم الواسعة وليس الاهالى فيهاشئ من المزارا ولادخل ف حق التشر يع لامماشرة ولا واسطة ولانوجد فيهاجعية اشراف تغارعلى حفظ حقوقها ومزاياها التي برثها الفرع عن الاصل محمث ان هؤلاء الاشراف مكونون حاجزا من الملك والرعمة نع ان الدين وعساكر القانوى كولى يضيقان شوكة السلطان تضييقا بنا واكن هذالانكيفي فيعدم تعميتها بالحاكومةالظا يذلانه لايغبرصورتها

ولاحالتها التيهي عليهافلا يخني انهاذا الدادملان ظالمان بعدعسا كراتعضد شوكته بجعل اهذه العساكر الشوكة الكبرى فهذاهوسب تعاظم العساكر فالدولة العمانية فينقذ الانكشارية كانالهم سطوة كبيرة وبأس شديد فى الدولة وهذا لا ينعمن كون حكومتما ظلمة فان العسما كرالير يطور مانة فىمدينة رومة كانت تعزل الملولة وتقتلهم ونولى من شاءت على الاعبراطورية كإفعلت العساكر الانكشارية في مدينة القسطنطينية ومع ذلك اتفقت كلة الموافين السماسين على ان اعمراطرة رومة كانوا ظالمن مطلق التصرف ثمان المؤلف سرجام مورتبر مؤلف الملحوظ ات السابقة ذكرفى مقدمة كأمه في الطباعة الثبانية بعض تنبيهات تتعلق بموضوع هذا المعث ولااثق بصحة ماابديه فيهذا المقام مما مخالف رأى هذا المؤلف الذي بذل حهده في الحث عن حالة حكومة الترك ووصفها ماوصاف تدل على ان معارفه فى ذلك غزيرة لكن بعد الفعص الشديد حرارا عديدة عن هذا الغرض ظهر لنا أن هذه الحكومة لاعكن نظمها الافي سلئ الحب ومات التي سماها المؤلفون السياسيون بالظلمة فلاترى في قوانين الترك ما ينع السلطان عن تنفيذ ماريد تنعيزه بشوكته المطلقة الاالشيشن اللذين تكامنا عليهما احدهما مأخوذمن الدين الذي هواساس للشوكة السلطانة والاترهو العساكر الذين يحتاج الهم في حفظ شوكته وذكر المؤلف سيرجام السابق ان العلاء حاجز بين السلطان ورعيته وفيه ان شوكتهم المانعة لتصرف السلطان وان بلغت مابلغت لا تخرج عن الدين ثمان طائفة الملاالتي يتخب منها المفتى وغبره من اهل الشريعة هم على الدين وانما كانت محترمة عندهو لا الناس لانهاتر جان القرآن ومسنة لاسراره الالمية وعلى هذا فاعنع به هدده الطائفة تصرف السلطان ليس خارجاعن الشيئين المذكورين على ان شوكتهم فىذلك ضعيفة فان المفتى الذي هور تيس هذه الطائفة ومن يلحق مهامن اهل الشريعة ينصده السلطان ويعزله متى شاء وقد حصل سنة (١٧٤٦) نطائفة العلاء ارادت عزل وزيركانت تمغضه فسلكت فيذلك واسطة

غريبة تدلدلالة واضحة على انهذه الطائفة لم يكن لهامن الشوكة الاشئ واهلايقمع السلطان عن فعل مايشا وهذه الواسطة على ماذكره المؤلف سيرجامهي انهذه الطائفة لم يكنم امنع الظالم التي كانت عاصلة فى الادارة اددالالا يحرقمد سةالقسطنط منيية ولايخفي ماف دلك من الغرابة والظاهران هذا الؤلف لا يقول انعساكر القاوى كولى اى الحاب ألة مقو بةالشوكة السلطان ولامانع لتصرفه وبني هذا الوأى على انعدده ولا العسا كرقليل بالنسبة الى العساكرالاخرى التي تتألف منها الحيوش العمانية وعلى انهم فى زمن الصلح لايشتغلون بالفنون العسكرية وانااقول ان العساكر الذين بكونون محافظين على التخت وان كانوا قليلين لا بدوان وصحون لهم سلاطة على ذات السلطان فن باب اولى تكون لهم السلاطة على الحكومة فان العساكر البريطور بانية الذين كانوا محافظين على الدولة الرومانية كانوا قليلين جدا بالنسبة الىغيرهم من العساكر الذين كانوا في اقاليم تلك الدولة بلعسا كرالقايوى كولى اكثرعددامن البريطوريانية فلاشكان الهم من الشوكة ماللير يطور بائية فيكونون مهابين عند السلطان والرعية تمان الانكشارية لم يكونوا وقت وصفنالهم بماذكرنا على الحالة التي هم عليهاالا تنمن ضعفهم فى العسكر به وقدد كرالمؤلف سيرجام ان الانكشارية لم يعزلوا سلط اناقط بمحض شوكتهم بل كانوا يستندون في دلك الى الشريعة حقيقة اوادعاء فكان المفتى بفيد السلطان الشقي الحكم الشرعي الذي بوجب عزله وهذالا يردعلينا لانذلك امرمعلوم فانجيع ما يقعمن القيام والخروج عن الطاعة ولو من العساكر لا يترتب عليمه غرض العاصين الااذا اقرته القوانين السماسية والشرعية التي هي منى نظام المملك والغرض بمااوردته فى هذا المقام توجيه ارآى لامناقشة ماذكره المؤلف سرجام الذى اتى فى حقنا بعسارات حسنة ومدحنا فى التنبيهات التي اوردها على ماذكرناه فعااسعد المؤلفين الدين يتصدون لافادة الناس آراءهم اذاكان مايدونه من المنافشات اردماوردعلى تأليفهم محلى بخلوس الطوية والحياء والوقاروالظاهرانهذا المؤلف في بعض تنبيها ته لم يقف على حقيقة ماقصدته في بعض عباراتي فانى لم اقصد بذكر طول مصحت هذا المؤلف والقوشة مارسيغلى بيلادالترك ان اضعف مادهبااليه في شأن هذه الدولة وانحاذ كرته الغرض آخروهوان من اطلع عليه لا يأخذرا في قضية مسلمة حيث انه مخالف لرأى هدنين المؤلفين اللذين تيسرت لهما معرفة احوال تلك الدولة بوسايط المكن واحكم عما تيسرلى منها

## المجث الرابع والاربعون

فى سان مطلب تحديد قدرة السلطان وتقييد افعاله بالدين ومطلب تضييق قوة السلطان بالعساكر بصيفتى (١٧٦) و (١٧٧) من القسم الشالث من اتحاف الملوك الالبا

جيع المؤافين الذين تكاموا على دولة النرك ذكر وامنشأ ترتيب الانكشارية ووصفوالناما كانوا عليه من الضبط والربطوما كان لهم من المزايا والمهارة العسكرية وقد بين الامير كانتوم والحية الدينية التي توصل مها الى غرس الشجاعة في قلوب الانكشارية وقال الماجدد السلطان من ادالاول ارطة من هؤلا العساكر بعثها الى الحاج بكتاش وكان من الاولياء عندهم اشتهر بالكرامات والاخبار بالمغيبات وارسل اليه يترجه ان يسمى هذا الجيش الحديد باسم و يعطيه لوآ و يسأل الله تعالى ان يعينهم في غزواتهم فلا الحديد باسم و يعطيه لوآ و يسأل الله تعالى ان يعينهم في غزواتهم فلا المديد باسم و يعطيه لوآ و يسأل الله تعالى ان يعينهم في غزواتهم فلا النهم و ها المنافقة و ا

ولم يكن عددهم في مبدء الأمر كثيرا جدافكانت عدم مسئة (١٥٢١) في ايام السلطمان سليمان اثني عشر الف ثم اخذوا في الكثرة من ذاك الوقت كاذكره المؤلف مارسيغلى ومعان هذاالسلطان كان ذاحرم وعزم وشوكة في هع الانكشارية وادخالهم تحت الطاعة ادرك بعض المتبصرين العارفين في رمنه ان هؤلاء العساكر لابد وان يضروا حالا اوماً لابشوكة السلاطين وقدذكر المؤلف نقولة دوفنواس وكان مع ارامون الجي هنرى الرابع ملك فرانساعت السلطان سليمان في رحلته اوصاف الانكشارية ومدحهم بالضبط والربط والبراعة العسكرية الاانه ادرك ن هؤلاء العساكر لابدان يصروا ذات يوم مخوفين على السلاطين و يفعلوا في القسط علينية نظير مافعله العساكرالير يطوريانية في مدينة رومة

## المبحث الخامس والاربعون

ف بيان مطاب مآفاق العماية به النصارى في القرن السادس عشر بصديفة (١٧٩) من القسم الثالث من اتحاف الملولة الاليا

السلطان سليمان الملقب بالسلطان الفاخر و بعرف عند الترك بالقانوني هواول من ابدع تدبيرا لخرائن وجعلها على صورة منتظمة واحكم ترتيب العسكرية في الدولة العثمانية فقسم الجيوش الى عساكر قانوى كولية وهؤلاء هم الذين كانوا في الحقيقة ملازمين الخدمة العسكرية والى سراتا كولية المالعساك والمعتمد وكان هؤلاء العساكر يجلهم المحاب الاراضي التي يسمح الترك تيماريوت وزيام وهي اراض يعطيها السلطان على سبيل العموى لاناس بشرط ان يحدموا في العسكرية فهي قريسة من الالتزامات القديمة عند الافرنج وقد بين السلطان سليمان قويسة من الالتزامات القديمة عند الاواضي من كل اقليم من أقاليم في قانونسامه الذي رتبه مقادير هذه الاراضي من كل اقليم من أقاليم وعين ماهية كل عسكري ما دامق الخدمة العسكرية وقد نخص هذا القانون وعين ماهية كل عسكري ما دامق الخدمة العسكرية وقد نخص هذا القانون كل من القونة مارسيغلي والاميريوليس ويكوت و يظهران مقده العساكر العساكر العشاء المعتمانية المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضام هذه العساكر العشاكر العشائرة المعتمانية المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضام هذه العساكر العساكر العمائية و المعتمانية المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضام هذه العساكر العساكر العمائية المعتمانية المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضيام هذه العساكر العمائية و المنابقة المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضيام هذه العساكر العمائية و المنابعة المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفا و بانضيام هذه العساكر العمائية و الميانية و كلوني القونة المعتماد كان يزيد على ما ثمة و خسين الفي و المنابعة المعتمادكان يزيد على ما ثمة و خسين الفياد و المنابعة و الميانية و خسين القونة و تعليد و الميانية و خسين الفياد و الميانية و خسين الفياد و الميانية و خسين القونة و تعليم الميانية و خسين الميانية و خسين الميانية و خسين الميانية و خسين الميانية و تعليم الميانية و خسين الميانية و تعليم الميانية و خسين الميانية و تعليم الميانية و تعليد و تعليم الميانية و تعليم

الى عساكر الدولة تتكون شوكة عسكرية قوية تفوق شوكة اى ملك كان من ملوك النصرانية كذاذكره المؤلفان المذكوران ولما كانت المسلطان سليان كلها حروب وغزوات كانت العساكر دآئما فى الوقائع مشغولة بالقتال ولذلك كادت العساكر السرتاكولية تساوى الانكشارية فى الضطوال ده

فعلى هذا الايستغرب ماذكره مورخوالقرن السادس عشر من ان الترك يفوقون بكثير على النصارى في الفنون الحربية والحركات العسكرية فن ذلك ماذكره المؤلف غيشاردين من ان الايطاليين تعلوا من الترك فن قصين الثغور وما قاله المؤلف السارون بوسييك الذي كان الجياعند السلطان سليمان من طرف الملك فرد بنند واغتم الفرصة علاحظة حالة العساكر التركية والعساكر النصرانية حيث الشهر مؤلفا ذكرفيه الطريق العظيمة التي بنبغي للنصارى سلوكها في حرب الترك واطنب فيما اختص به الترك وفاقوا به انباء النصرانية من الضبط والربط وعد يرذلك عمايض الفنون الحربية ولوامكن ان في هذا المجتث ريب الاتيت عمايكشف عنه الغطاء من الشواهد الواضحة

وقبل ان نختم عقد جمان التوضيح بالبرهان الصحيح بنبغى لنا ان بين لقارئ كان المناب عكن كان اهدا الكتاب عكن ان بلاحظ الى اهمائه ما فعيب ان ابين ان ترك احده ماعين الصواب واذكر علم اهمال الانحر لا تدارك ماع حين ايراده على و يعترض به على كابى فاقول

الامر الاول هوان جيع مااورد ته من المناقشات في شأن تقدم الحكومة والاخلاق والا داب والتعارة في القرون الوسطى وكذلك ما قدمناه من وصف القانون السياسي في دول اوربا المختلفة في اوائل القرن السادس عشر لم اتعرض فيه لذكر المؤلف والتراصلامع انه تسكلم على هذه الحوادث المذكورة وبحث عن احوال تلك القرون في كتابه المسمى مختصر التاريخ

وابس ذلك منى اهمالافى مؤلفات هذا الرجل البحيب الذى بذكاه قريحته وانساع دآئرة معارفه غرن على اغلب انواع الانشا أن الادبية فأغلب مؤلفاته تقضى بغوقانه على غيره وجميعها يشهدله بحسن عبارته وطلاوتها وغزارة معارفه الاانه يتأسف عليه من جهة قدحه فى الادبان واغماحالما على ذلك انه قل ان تأسى بمؤرخى المتأخرين الذين يذكرون الاصول التى استدوا منها الحوادث التى دقنوها فى كتبهم فلم اعتمد على ما نقله فى هذا التاب السان لا بين به امرامهم الومريب اومع ذلك فقد اقتفيت اثره فى هذا الكتاب فدلى على شيئين احدهما الحوادث التى اطلعت عليها والثانى استنبطناه فدلى على شيئين احدهما الحوادث التى الكتب التى بسطت الكلام على منها ولو بين لنا اسماء ما استنبط منه من الكتب التى بسطت الكلام على ولاعترف له كثير بمن قرأ كابه الذين لا يشهدون له الا بكونه كاتبا ما هرايرغب في تأليفه ما نه ايضامؤرخ عالم متحر

والاحرالثاني هوانكل قارئ متية ظيلاحظ انتى لم اطنب في الجزء الناريخي من الانتجاف ولا في عقد حمان النوضيج الذي ردته عليه في الكلام على القوائين والعوايد الفدية التي تخص دول ابريط انسالل كبرى الثلاثة بقد در ما اطنبت في الكلام على قوائين الملل الاخرى من اور باوعوايد ها والباعث على ذلك هوان الحوادث الاصلية التي تتعلق بنقدة م الحكومة والاخلاق في هذه الدول الثلاث مما لا يحقى على اغلب القارئين فلذا ضربت عنها صفعا لما أنه لاداعي الى بسطها ومع ذلك فلم اهمل من المحوظات والحوادث ما لابد منه في الوفاء بالمقصود من الجزء التاريخي من الاتحاف بل ذكرتها في المواد التي هي موضوع كابنا ولما كانت صور الحكومة في سائر بلاد الافر في تكاد ان تكون متحدة في عدة قرون رأينانه ليس هناك ما يوضح نقد ما الاخرى الانكليزي الم يوضيح الا بحث المعالد قيق عن قوانين دول الافر في الاخرى وعوايد ها وقدا همل في سان اصول هذا القانون القديمة مؤرخوا لانكليز ومشرعوهم لا نهم لما استغر بو القانون السعيد الذي تحظى به الاتن بلادهم

تفرغوا بكليتهم الى تحسين صورته واحكام احكامه اكثرمن التفاتهم السيان وضعه القديم مع اله مباين بالكلية القوائين المتأخرة ولما اطلعت على غيرابر يطانيا الكبرى من الدول الافرنجية ورأيت قوائينها وشرطاتها ومؤلفاتها القديمة تفكرت كثيرا ان كل مؤلف اعتى فيه بايضاح الكلام على تقدم النشريع والقوائين السياسية بلاد الانكار وقوبل ذلك بحافى الدول الاحرى من النشريع والقوائين المشاجمة لها يصبر عظيم النفع ويكشف الغطاء عن ما حث عويصة باقية على ابهامها الى الاتن ويت الامر في شأن كثير منها من المباحث الى هى منذر من طويل موضوع مجاد لات وارتباب بين المؤلفين الذين بذلوا فيهامن الجهد الغاية وبعثوا عن تحقيقها ليقفوا لها على نهاية الذين بذلوا فيهامن الجهد الغاية وبعثوا عن تحقيقها ليقفوا لها على نهاية

برابهين جليه في نقض ماقيل في الدولة العثمانيه

لمترجم هذا الكتاب الفقيرالى مولاه خليفة بن مجود احسن الله فى الدارين مشواه والمولف كابنا بصحيفة (١٧٥) فلا كان هؤلا السلاطين برون ان رعاياهم يخضه ون لهم مع غاية الذل كانوالا بحثون عن ان يدخلوا في عملكتهم شيأمن القوانين التى فى غيرها من الممالك والدول عنع تعدى الملك وظله واختصاصه باطلاق التصرف في كان لا يوجد فيها كغيرها محاكم شرعية تعرض عليها القوانين والشرآ تع قبل بها ونشرها فى المملكة ولم يكن بها طائفة اشراف ولا امر آءوراثية حكما في المائيا عاملانيغارون على من اياهم ومناصبهم فيضيقون قوة الملك وشوكته الى آخره

اقول ان الممالك الاخرى الما تجث عن قوانين تمنع تعدى الملك وظله لان الملك في غير الدولة العثمانية لدس مكبولا بقيدا كيد كالسلطان اى ليس عنده القرأن الذي يرجع اليه السلطان في الجزء بات والكلمات بحيث ان تعدّ املايطاع امره بل قوانينه سياسية لا الهمة فتحاح لمن يدب عنم او حفظها من تعدّى الملك واماقوانين الدولة العثمانية فكلها مستنبطة من الكتاب والسنة و يجب على كل مسلم ان لا يتعدّ اها في شي لانه ان تعدّ اها فقد خالف الكتاب والسنة اذان من مسلم ان لا يتعدّ اها في شي لانه ان تعدّ اها فقد خالف الكتاب والسنة اذان من

لم يعترم الفرع لم يعترم الاصل وحاشاان يستطيع احدمن المسلمين مخالفة الشيرع لاسماال الذي يعلم الهاتماولى ليعدل بين رعاياه وينسج على سنة سمد البرية واما القوانين السياسية عند المسلمين فلا يكن ان يوجد فيها ماهو مخالف لنص القرأن في الاحكام بلهى احكام منه تخالفه في الالفاظ لا في المعانى

وايضاان السلطان لا يجرى احكام القران بمعردما يفهمه برأ يه ولا يتصرف فيها بشئ الااذاكان مستكملا لشروط الاجتهاد بل كل شكوى اودعوى ترجع الى الديوان العالى بمدينة اسلامبول فيتذاكر في شأنها الرياب هذا الديوان ومن جلتهم المفتى الذي هومفتاح آيات التنزيل المدين وترجان كلام رب العالمين فاذا حكم بشئ في الديوان نظر في به المفتى هل هومواقت للعكم الشرعى اولا فاذا افتى به وافرعليه قدم الى السلطان فان شاء التحقيف عن استحق العقاب خفف اوالعفو عفا الااذاكان ذنب الحانى كميرايضر بمصلحة المسلمين فان السلطان لا يكنه ان يتحاوز ما حكم به المفتى وارباب الديوان ولوكان في حق اعز اخصائه واحزابه في قال المؤلف غراسي

ينعقد الديوان السلطاني الحكم في المعاملات والجنايات وغيرذ لك ممايرة م الى السلطان و يحقق هذا الديوان ايضادعوى مااذا الهم احدمن الرعية قاضيا ولوالقاضي الاعظم الذي هو قاضى عسكر

ويحقق الديوان المذكور كذلك كل شكوى قدمت الى السلطان فى شأن وزير او باشا اواحد من ارباب المناصب العالية فى الدولة اوفى الديوان و بالجلة فهذا الديوان يحقق جميع انواع الشكاوى ولوفى حق احد من ارباب الديوان لا يجوزله ان يحضر به حتى يتم تحقيق دعواه مع شاكم به وكل شئ فى هدذا الديوان لا يكون الا بموجب رأى الجهور

ورئيس هـذا الديوان هو الصـدر الاعظم واذاعاب يقوم المفى مقامه وامااذا اقيت دعوى فحق احدهما بهذا الديوان كان رئيسه غير المهم

منه ما وليس للساطان محل بهذا الديوان يجلس فيه بل يجلس في محل مطل على الديوان متصل بسمرايته فاذاجلس فيه رأى كل ما يتع فى الديوان وسهم كل مأتحصل فيه ما الذاكرة كل ذلك وهو لا ينظره احدد و يجب على الورراء وارباب الديوان ان يتكلموا بصوت عال وان يفصحوا فى عباراتهم الحى لا يحفى على السلطان شئ عمايتذاكرون فيه فيعرف طوية كل منهم و يظهر له الانفع والاصلح منهم للدولة فيجازيه على عدالته وحسن سلوكه واستقامته انتهى

فاقول ان السلطان ايس مطلق التصرف لان الحكومة المطلقة هي حكومة بكون الملك فيها فاعلا مختارا فادرا على تنجيز ما تسوقه اليه نفسه من غير ان يجده عارضا وليست واجبانه مقيدة معلومة بل واجبه ما عليه له رأيه فه ومشرع وملك وقاض وخصم وحكم لنفسه مع خصمه ولا شكان مشل هذا يمكنه بحض ارادته ان يقتل من شاء و يعفوعن شاء و يقرب من احب و يعدمن بغض

ومن الخطاء المحض ان يعتقد انسان ان السلطان يسلفها الله وال اى يكنه بحرد رأيه ان يقتل احدامن ار باب المناصب في دولته لا بل ولامن الرعاع لان السلطان كاذكرت لا يفعل شيأمن تلفاء نفسه بل جميع افعاله مقصورة على القرأن والحديث لا نم مااصل شوكته واحتراسه عندره يته فان كانوا يطيعونه و يخضعون اليه بكون ذلك لمحرد اوامر القرأن المحيد قال الله تعالى يا يها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فالطاعة واجمة له بتنزيل الرحن اذلاولى امر في الحقيقة سواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلطان ظل الله في ارضه ولا يقل السلطان الااذا اتمع القرأن والسنة لانه ان خالف نصهما في شئ فقد تعدى المحدود ونفرت منه القلوب المنافذة الرب المعبود اذلا بتبع السلطان فياجاء مخالف انتريل الرجن ولكم فتلت سلاطين عظيا مف نظير تعديم لقو انين الدولة والشريعه واكم حكم فتلت سلاطين عليه العالى بقدل وزرآء وباشات طالمن عائين واكم ديوان القسطنط في العالى بقدل وزرآء وباشات طالمن عائين واكم

حكم كذلك بصلب آخرين بتسمير آذانهم بمسامير على باب السراية ولو كانوا من بدما السلطان واخصائه بدفالدولة العثمانية ليست خالية كزعم المخالفين من ديوان يفتش على السلطان في احكامه ويمنعه من كل فعل يضر بالرعية اوبيلادهم

قال المؤلف غراسى من الخطاع اعتقاد كون الساطان يمكنه بحص ارادته وشوكته ان يقتل من شاء قتله من ارباب المناصب في دولته اومن رعاياه \* ولاشئ اشد فسادا من هذا القول فانه لا يقتل احدمن الاكابر الابعد الملكم عليه بذلك من طرف الديوان العالى فان اربابه هم الذين يتذاكرون في هذا الشان و علون ما انخط عليه رأيهم شم يعرضونه على السلطان لانه ادا حكم الديوان على احد بالقتل لا يجوز اجرآء هذا الحكم الابعدان يوضع عليه المديوان على احد بالقتل لا يجوز اجرآء هذا الحكم الابعدان يوضع عليه امضاء المفتى و بعض من ارباب الديوان ولابدان تقيد صورة الحداث علم علمها في دفاتر الديوان ولا بكتم الاالفتى منفسه

وغيرهذا الديوا دالعالى الذى ترفع اليه المصالح العمومية والدعاوى الكبيرة الحسيمة يوجد عندكل باشا من حكام الاقاليم مشورة تسمى ايضا باسم الديوان وهوكاية عن محكمة تبعث عن تعقيق الدعاوى والشكاوى التي تقدم الهذا الباشاولا يحكم في شئ بدون ار باب هذا الديوان وكذلك القبطان باشااذا سافرمع الدونا تمالى السفن الحربية فافه اذا ترجمن يوغاذ كاليمولى ورخص له في احكامه على البلادالتي بالسواحل وصارت شودكته في التصرف كشوكة الصدر الاعظم يعطى له كذلك مشورة بعيشه فلا يقعل في التصرف كشوكة المصدر الاعظم يعطى له كذلك مشورة بعيشه فلا يقعل افندية اى عالمون بالشريعة وعدة ارباب كل ديوان تعتلف بحسب عظم منصب الرئيس الذي هم بعيشه في الماسات والحكام في دلادالترك المطلقة والتصرف الواسع المرخص في ماليا الشوكة المطلقة والتصرف الواسع المرخص في ماليات والحكام في دواو ينهم من الافندية الاشوكة ظاهر به لان هؤلاء الساشات والحكام في دواو ينهم من الافندية

من لا يفعل عن ملاحظتهم ادارة وافعالا وهولاء الافندية المعاونون هم انفسهم يلاحظهم الديوان العالى بالقسطنطينية وهوالذي يعاقبهم عند الاهمال واتباع سبيل الغي والضلال بدواد احكم باشات الاقاليم بالقتل على احدمن القضاة لا ينفذ حكمهم الابعد عرضه على الديوان العالى ليحتقه محيصد رمنه اوامر بالاجرآ او بالمنع الى آخره

والسلطان الحق في ان يعقو عن الجابى او يتدل عقابه بعقاب آخر واكن اذا ببت على الجانى كبيرة اوفعل قبيم يضر بمصلحة عومية مهمة وحكم عليه ارباب الديوان بعقاب لا يكن السلطان ان يتعداه ولو كان في حق اعزا خصائه وند ما ته لا نافتوى تكون في هذه الصورة من نص الشريعة الرجائية فلا يحكن نقضها واذا ابي السلطان ان يقبلها تغضب عليه المله بقامها وتتخلى عنه في نظيرامتناعه من اجرآء هذا الحكم وتصير في حزب من قالواله

في من قتل من الباشات الفالمن والوزر آء الله المن احجاب الاختلام قد قتل ما مرهد الديوان وكذلك من علقوامن آذانهم بمسامير على باب السراية ولقد حصل هذا الفعل مع كثير من ندما السلطان واخصائه ولاشك ان مثل ذلك عبرة عظيمة تناقلها الخلف عن السلف

ولكم حكم ديوان القسط : طينية ايضا بقتل سلاطين عظام من سلاطين الدولة العثمانية وحكم على آخرين منهم بالسحن الابدى الدائم في نظير كونهم تعدوا قوانين الدولة والواجا يخالف القرأن \* وفي مثل هذه الصورة لا ينعقد الديوان العالى في سراية السلطان كعادته بل بنعقد في الحامع المسمى آية صوفية في سوغ لنا ان نقول الله في اى دولة كانت غير الدولة العثمانية لا يمكن ان يكون ارباب الديوان المنوط بادارة مصالح المملكة كارباب ديوان القسط فطينية في الحرية وابداء الرأى فان كلامن ارباب ديوان القسط في مقول رأيه في الحرية وي ولا يخشى بأس احدون قول ايضا ان حزب السلط ان في الديوان في الديوان

المذكوراضعف من حزب ملك آخرفي دولة اخرى بحيث يقال ان حزب الملك

ولكن ربحا قال قائل ان رباب الديوان العالى كلهم قدولاهم السلطان والمناه على دلك بازم ان بكونوا انصاراله مطمعين لا مره بفعلون السلطان و بناء على دلك بازم ان بكونوا انصاراله مطمعين لا مره بفعلون ماشاه من غير مخالفة ولا نقض وليست ارآؤهم مستقلة في شأن ما نقع فيه المداكرة بالديوان اقول ان هذا الا براد كان يحكن قبوله وتسلمه لولم بكن عند الا تراك ما يقمعهم عمالا برضى الله وماهو نصب عن كل مسلم فترى المسلمان اجعين بدققون في انباعه وهوالقرأن الذي يعسر على كل مسلم تدديل المناه على منه كيف لا ومن عقائدهم الدينية انه يجب على كل انسان منهم الحفظة على هذا الكتاب المطهر ومن اعاة احكامه مهما امكن و فار باب الحديوان كلهم يعتقدون اعتقادا يقينيانه بجب عليهم ان يقدون كذلك القرأن عن غيرها وان بكون اعتبارهم له فوق كل اعتبار و يعتقدون كذلك القرأن عن غيرها وان يكون اعتبارهم له فوق كل اعتبار و يعتقد ون كذلك القرأن عن غيرها وان يكون القرأن وعن القوانين المديد على انهم ليسوا انهم المسلمان ولا بحل ذلك ترى انهم ليسوا انصارا المسلمان ولا يطيعونه في جميع اوامره بل ترى ان بعض المناصب انصارا المسلمان ولا يطيعونه في جميع اوامره بل ترى ان بعض المناصب

التى يكون لصاحبه الحق فى حضور مذاكرات الديوان ومساوره لا يجوز أرعه من صاحبه اذا قالده به السلطان و بالجله قار باب هذا الديوان يعرفون ان شر يعتم المبنية على الحكمة قد نهت عن المحادعة واغو آ الغير لمحرد حاجة افسانية فهم آ منون من ذلك

وقدعهد كنيرا في تاريخ الدولة العمانية ان من اراد من ارباب الديوان ان يتعاظم او يرجع رأيه على رأى عيره ضاع اعتباره عنداهل الديوان وعندالرعية يحيث لا يرجى له فلاح بل لا بدمن حطه اوقتله فيا بعد كاحصل ذلك مع كل صدراعظم بحث عن ان تكون له ادارة مذاكرات الديوان ومشاوره وعن ان يكون فوق اربابه كلة ورياسة فهل يمكن بعد دذلك ان يفعل الصدر الاعظم لاجل حاجة نفسية له ما يجر بالسلطان والدولة الى ادنى حرب اوادنى ضرر و والحاصل ان ارباب ديوان القسطنطينية لا يحبون ان يتأمر عليهم احدولا يطبعون احدا في محذور بل يحبون ان يكونوا مطلقين في الد آءاد آئم مماعاة صاحب شوكة اوصولة في دواتهم

نم أن ما يحكم به فى هذا الديوان يعرض على السلطان ولكن لد شلاسلطان ان يبطل منه شيأ الااذا اعتدعلى اسباب قوية صحيحة والافتحشى ان ينقض شيأ عاحكم بهار باب هذا الديوان وكذلك الصدوالاعظم فانه يخشى ان يشير على السلطان بشئ فى هذا الشان لائه ان فعل مثل هذا الا يكون آمناعلى نفسه فاذالم يتعرض لشئ ربحا كان عندالشدة من الناجين و يقع السلطان وحده في اجناه على نفسه ولذلك ترى ان احكام هذا الديوان لا يردمنها الا الفلدل النادرانية

نع ان الدولة العثمانية لم تكن بهاطائفة اشراف ولاامن ا وراثية يغارون على مناصبهم ومن اياهم فيضية ون قوة الملك وشوكته ولكن اقول ان هؤلاء الاشراف اوالامر آ كانوايضية ون قوة الملك لاجل وسيع شوكتهم ولاجل نفع انفسهم لالنفع الرعية فلا يخفى ما حل بالناس من المصائب والمظالم بسبب

أنساع مزية الاشراف وتقوية شوكتهم وسعة اراضيهم والتزاماتهم فكانث الرعية نسأم من حكومة الاشراف كاكان يسام منهم الماول فانظرالى الاهوال الترحلت عملكة فرنساوانكلترة واسانساوالمانيا وغيرها من ممالك اوروما رسب الاشراف فافك تحدافه نشأعن حكومة عسوى تخريب السلاد ومحق العباد ولاحاجة الى ان ننبه هشاعلى ما فعله الملا كرلوس السابع وابنه لو برالحاديء شر دهده في خفض الاشراف ولاعلى ما حصل للمملكة الفرنساوية بعدضعفهم من التقدم والشوكة ونفوذ الكلمة فى البلاد الاجنبية ولايخني كذلكما فعله ملوك اسبانيا لاجل توسيع قدرتهم وضعف شوكة الاشراف التي كانتسسافى عدم واحة الرعامالاسماما فعله الملك فرد منند وبالجلة فطوائف الاشراف التي ظن مؤلف كنابنا انعدم وجودها مالدولة العمايسة عمايقل العدل والنظام بهالست الامنيعاللظم والغصب والاحتلام وجبعما يتصوره العقل من مفاسد الطغيان والمغى وانواع الماء ثم فاطالماظلم هؤلاء الاشراف فالمائيا وغرهاطواتف الرعايا حتى كانت الرعايا خدّاما اوعبيدا لهم ولطالما اساؤا الادب على كل من اراد تعمم من الملوك واحبان عنعم عن الظلم ليصلح حال رعيته اماانهم توغلوا حتىصاروا يحكمون حبكما مطلقافى اراضيم من غيران يقدرعلى معارضتهم احد وصارت احكامهم مطلقة فىالمعاملات والخامات ورخص لهم فالنزاما الملوكية كضرب المعامل وعقدالصل واشهارا لحرب واحتقر بعضهم سأسه وقوته وتعاظمه وانفته ان يكونس جلة الرعاما ونقض العمود التى تر بطه ما المائحتي صارهؤلاء الاشراف انفسهم ماو كامستقلين فصارت كل عملكة حويهم منقسمة الى امارات ووجاقات بقدرما كان فياسن الملتزمين الاقوياء وصاركل منهم يطمع فى حوز الملكة لنفسه و يعث عن تكثير اراضيه والتزاماته وتضعيف احزابه وازدياد رجاله حق ظهرت اسساب الاختلال من كل جهة واوقدت نهران الحروب منهم غبرة من بعضهم وسفكت دماء كثيرة بسبب الحروب التي كان لا ينفض لها ازدحام من منهم فكانت

حصون كل عاكة وقلاعها معددة للمدافعة والاحتراس من الاغارات الداخلية لالمنع الاعداء الاجنبية وجردهؤلا الاعيان الملاءعن معظم خصائصه حقصار لاعكنه انبذب عنالبريشن ولاان يعاقب المذنين وصارلا يكنه ان يعارضهم في ظلمهم ولاان يدافع عن نفسه وكذلك الرعايا سلبهم منطرف هؤلاء الاشراف الظلم والنبب والسلب وصاروا عبيدا المم يخدمونهم فى الحرب وغيره ويزعون المم الاراضى بل وكانوا يساعون مع الارض أن بيعت وكانوا فى غاية الذل والاسترقاق اذكان السيدمطاني التصرف في شأن منهم تحت ولائه من المستعبدين فلايعارضه احد فى قتلهم اوتعذيهم اوغيرد الله من العقامات التي تنفر منها تفوس ذوى المرؤة والانسانية وكانوالا يتزوجون وانما كانوابعيشون مع بعضهم كالزوج والزوجة لابعقد دين فهم اشبه بحيوانات فيدار تأتلف مع بعضها كاهو مذكور في المجث التاسع بصيفة (٢١٢) من كتابنا هذا فكانت الراحة مقصورة على اعتاب هؤلا الاشراف الماتزمين وهل صلح خال ولادالافر في الابعدقطع دابرهؤلاء الاشراف بطوائفهم وجعلهم كبقية الاهالى وكفانا معشر الاسلام فخراان دولننا لم يقع فيها مثل هذه اللامور لانطائفة الزراعين ببلادالترك في غاية من الامن والراحة لاكبلادالافر مج فان الزراعين فهامستعبدون ارقاءاواتماع للملتزمين واما بلادالنرك فترى الفلاح فيها لاملتزم له بأخذ كسمه بل مايكسسه بشغله وكده يرجعله ولعائلته فالجدلة الذي اني بلاد الاسلام من طوائف الاشراف الى عدر بهامؤلف كتابنالانه شتان بين من محاول نفع نفسه ومن يحاول نفع وطنه فان الاشراف كانوا يحاولون نفع انفسهم ولايقصدون بتضييق شوكة الملك نفع الرعية ولاراحة الاهالى علاف الدولة العثمانية فأن الاكار والرعاع على حدسوا فترى الاكابر الذين شربوامشرب القرأن والشريعة المحدية من صغرهم لايميلون الى الظم واذا اراد ذونفس خبيثة منهم ذلك يرى من يعارضه فى الديوان العالى بل وفى نفس الرعية حى عكن ان يؤدى به ذلك

الىحطهاوقتله

وبالجلة فالاكابرفي الدولة العمانية يرجحون منافع الرعية على منافعهم فانظر الى ديوان القسطنطينية تراربابه لايحثون الاعافيه نفع الرعيسة ويذلون فذلك غاية جمدهم وقدحصل عدة مرات ان الصدرالاعظم وغيره من اكابرالديوان قدر جوا خروجهم من هذا الديوان عن كونهم يتبعون جم ورالد يوان في بض اشياء راوا انهاخطرة لدولة الاسلام كاحصل ذلك عن قريب عهده من المقتى والصدر الاعظم السمى عزت ماشاو ذلك انه حصلت مذاكرة مديوان القسط مطينية (سنة ١٢١٤) من المعرة الجدية في شأن مرور بعض سفن موسقو سة سوغاز اسلامبول فابى الصدر الاعظم وهو عزت ماشا ان يوافق اهم لى الديوان في ذلك وكذلك المفتى فانه ابي ان يعطى الفتوى ماجرآء هذا الاحرفلمارأيا انجهور ارماب الدنوان قدرضي بذلك ورأما ان كلامهمالم ينفذا ستعفيا من الخدمة وذهب احدهما الى حزيرة كريدوالا خرالى جزيرة رودس وقدحه لكذلك ان بعض سلاطين الدولة العثمانية قديو يع بالسلطنة على سبيل الانتخاب اكن من نفس العائلة السلطانية حيثان بعض السلاطين قداوفى وله اخوة واولادفا تخب اهل الديوان من يصلح للعكم منهم وبايعوه فاتفق انهم ولوا الاخدون الابن اوالصغير دون البكرى على حسب ماشاهدواهن صلاحية كلمنهم قبل انتقال المتوفى وتدحكم الدنوان المذكوركذلك على السلاطين مامورصعبة فى شأن الزواج ادرأ وه يعود بالضرر على دولة الاسلام وصارحكمه بذلك معدودا من القوانمن المحترومة فالدولة حتى اله ماق الى الاتن وتعرض الواف عفراسي لذكرهذا الامرفقال

نبغى اذاان نوجه العادة الغريبة التى دهب الماالاتراك فى حق سلاطينهم وجعلوها من القوانين المعمدة في الدولة وهوان السلاطين لا يجوزلهم ان يعقدوا زواجا شرعيا صححا واغايقت صرون على ان يتسروا من الموارى الارقاء الوجودة بالسراية فنقول ان هذا القانون وتب من ايام السلطان

مايز يدوةداختلف فى الاسباب التى جلت السلاطين على اقرارهذا القانون فالاتر الذيعدونه من اسرارالدولة التى لا يعرف سدبها احد واما المؤرخون فقد مذلوا جهدهم فى توجهه و سان سبه فنسبه المؤرخ بوسبيك الى المصائب التى حات بالسلطان بايز يدعقب انهزامه بالملك يجورلنك لما ان السلطان بايز يدعقب انهزامه بالملك يجورلنك لما ان السلطان وهزم اخد يحبه وكان يحبه احباجا فلما وقع الحرب بينه وبن الملك يجورلنك وهزم اخد يجورلنك روحت ديسيمنه واحضرها امام عساكره وهي تكادان تكون عربانة فقال المؤرخ المذكور ما نصه ان ذلك هوالسب فى كون السلاطين الى الآن لا يتخذون لهم زوجة بعقد انكاح شرعى خوفامن مثل هذه الواقعة انتهى ولكن عدّ المؤرخون هذه الخادثة من جله الخرافات الحصة فقال اعقلهم واحسنهم سياسة كالمؤاف ريكوت ان هذا القانون لا بدله من اسباب سياسية أأكدوا عظم من هذه الخادثة التى لا رقوب لها حتى ال عقله

واقرب من ذلا الى الحقان يقال انسبب هدد الفانون هوقصد حفظ الدولة العثمانية وابقاتها على اصلها وذلك ان الاتراك بجرد استيطانهم بلاد اور باوكانوا اقو ياء الشوكة ارادعدة من ملوك الافرنج ان يتعذوهم جاها ليكونوا في جاهم فعرضوا على السلاطين بناتهم ليتزوجوا بهن فقبل بعض السلاطين ذلك لما ان القرء آن يجوز زواح المسلم بالنصرانية

ومن جهد السلاطين الذين تروجوامن بنات النصارى السلطان اورقان الاقرل فانه تروج بالامرة تبودوره بنت الملك كان يحب ان يستمين بالسلطان المذكور على الاعبراطور بالبولون ولاجل ان يستميل هدا السلطان ويتوصل الى مقصده عرض عليه بنته ليتزوج بها وكانت بديعة الجال مالها في جنسها مثال فكتب السلطان عليها و بعدان تم العرس نقلت هذه الامرة الى سراية السلطان ورخص لها في ان تبقي على دينها

ولكن بعدان تثبت الاتراك فى بلاد اورو بااقتضت السياسة ان لا يأذنوا

السلاطينهم بالزواج وذلك ان الربالد وان العالى خافوا من ان يصير لدول الافر نج في ابعد تأثيرو كلة فى الدولة العثمانية ويصير للافر نج دخل فى احكام دول الاسلام وترتبها ف عموا على ابطال هذا الامر الذى يمكن ان تكون عاقبته سوأ لهم فعلوا من جلة القوانين العديدة فى دولتهم ان لا يحوز لاحد من السلاطين ان يعقد زواجا شرعيا والما يحوز الهم لاجل ان يخلفوا اولادا يرثونهم فى السلطنة ان يتسروا بالحوارى الموجودة بالسراية لانها قدريت في اوتد بنت بدين المسلمين وعوايدهم ومن بعده في القانون انقطاعت سلسلة في اوتد بنت بدين المسلمين والنصارى لانه صار لا يجوز لاسلطان ان يأخذ المصاهرة من بين المسلمين والنصارى لانه صار لا يجوز لاسلطان ان يأخذ امر أه على سبيل الزوجية بل ينكه ها علل المين ومن برض من ملوك الافر في ان يعطى بنته اواخته لا حدمن السلاطين على هذا الوجه

وف اواقع عصون ان يقال ان منع السلاطين عن الزواج من ملة اجذبية هوالسبب في بقا الدولة العمانية على اصلها وابقاء شرآ تعها وقوانينها على صحتها لان اسيرالعشق ذليل مطبع فلو كان السلاطين يتزوجون بينات ماول الافرنج اواخواتهم وشعفوا بحبهن اوانوا منهن بذرية لحكانوا عرضة لان تمغير طباعهم ولرعا كان ذلك بحرالي تغيير شرائع الدولة فن حسن سياسة ارباب الديوان بادروا الى قبول هذه العادة التي صارت اصلامنع من ان يحصل في بلاد الدولة العمانية حكومة اشراف ارستوقراطية كاحصل في غيرها من باقي عمالات اوروبا ولاشك ان مثل هذا الرأى السديد لا بنشأ الاعن كل ذي قر يحة غزيرة وفطنة كبيرة

فانظر كيف حكم اهالى العثمانية على سلاطينهم في شأن الزواج وكيف شدد واعليم التشديد الكلى في ذلك بحيث لا يمكنهم الاكنان يتزوجوا ولومن رعايا هم الاحرارانتهي

فعلمن ذلك ان السلطان في الدولة العثمانية ليس مطلق التصرف بله شاك قوانين عنعه عمايريده ان كان لا يصم شرعااوس باسة او كان يضر بالدولة ولتعلم ان السلطان لا يمكنه ان مخالف قوانين بلاده من غيرقصاص اذكراك

هناحاد نقد كرها المؤاف المتقدم فى مباحثه و الخصها ان المفى راجيل فى الم السلطان الراهيم كان له بنت قل مثلها فى الجال وصفات الكال فاشتهرت بحسنها و بماتها فى مدينة الدامبول حتى قيل انها فى قدها واطفها و بديع صفاتها وحسن صنعها تعلو على محظيات السراية

بروح منها حاجباغنج قوسه \* تسلمه من طرفها اى نابل وقضبان الوريدت فى خواتم \* واعدة من فضة فى خلاخل وزندين لولم عسكا فى دما لم \* اسالامن الا كامسيل الحداول فااختال ظبى قبلها فى مدارع \* ولامال غصن بانع فى غدلال فانتشر هدذا الخبر حتى طرق اذن السلطان ابراهيم وكان بصبوالى كل دى جال فصارية اذذ بذكرا و ماف هذه الجداد و يحب تكرارها فى كل وقت وحبن يقولون فى الميستان النفس لذة \* وفى الجزر والماء الذى غيراً سن

اداشت ان تاق المحاسن كلها ﴿ فَق وجه من تهوى جميع المحاسن ولم يزل في وله واحتراق وقلق واشتماق حق الجأه الحب الى ان طابها من ابيها وتجب المفق من ذلا واعتذرله بانه لا يحوزله ان يتخذا مرأة الامن محظمات سرايته ولا يحوزله ان بأخذ بنتا اوامرأة حرة من نساء مملكته الاعلى سميل كونها جارية محظمة لاعلى سميل كونها جارية محظمة لاعلى سميل كونها وجها بعقد صحيم شرعى بكونه يعطم الهجارية محظمة فقال له السلطان الروجها بعقد صحيم شرعى فقال له المفتى ان الرسوم تمنعك عن ذلك لانه لايؤذن للسلطان ان يتروج فاذا فعات ذلك يعشى علمك لان الرعية لاتصفى عن السلطان اذافعل ما يخالف القوانين فهذا الزواج لا بنشأ عنه لك الاكل ضرد ولكن من شدة عزام السلطان لم يسمع نصحة المفتى وقال لا بدمن الا بنشاء بنشك فعند ذلك اظهر المفتى انه جنح الى ترويج بنته السلطان لكن بشرط رضاها

اظهرامه المفتى الدينة الحضر بنته واخبرها بالقضية وقال الها ان روح بك السلطان حل به كل خطرلان القوانين لانأ ذن السلاطين بالزواج ولر بما أدى ذائ الى ايقاع فنه قاوحاد ثق مشؤومة فى الدولة فيلزم ان لا ترضى بزواجه

فاطاعته وطردت رسل السلطان وهداياه النفيسة من جواهروالماس وابت ان تقبل القصور والسرايات التى اعدهالها فلاعلم السلطان بذلك عزم على ان يخرمقصده بمعض القوة والغصب فعل ينتظر الفرصة حتى خرجت بنت المفتى مع جوار بهالتذهب الى الجام فاختطفها مأمور من طرف السلطان وذهب بهالى السراية فظن السلطان حينتذانه قد فاز بقصده واخذيستعطفها عواعيده المزخرفة وبتودده البهاتارة وتهديدها تارة اخرى فلسان حاله يقول عواعيده المزخرفة وبتودده البهاتارة وتهديدها تارة اخرى فلسان حاله يقول ملاحبا اعياه وصف هواه به فضناه ينوب عن ترجانه ملاراقه سوالة تصدت به مقلناه يدمه ترجانه

one

يا من يد ير نرجسا \* فى روض ورددابلا اصبح جسمى مدنفا \* مذغبت عنه دابلا

والحتقار فاضطرالى ارسالها بالشانى الى دارا بها فلا علم المفتى ذلا اغتاط كل الغيظ لمان هدانه المسالها بالشانى الى دارا بها فلا علم المفتى ذلا اغتاط كل الغيظ لمان هدانه تقدمن طرف السلطان وفيه هتك حرمته ومخالف لقو انين الدولة فتعلقت آماله بالا بتقام لنفسه وللمائة لان من تعد على حق فرد واحد يخشى منه ان يتعدى على حق الجميع وحيث ان المفتى رئيس طائفة العلما المجتمع معهم وانفقوا على تخليص حقه من السلطان فقصوا الخبرعلى الانكشارية واذاعوه بن الناس حتى علم الخاص والعام ان السلطان بريدان يحالف قوانين الدولة و يتروح بنث المفتى فه ند ذلك تعللوا عليه بامورسا بقة له وحكموا بعزله وقتلوه

صورة الحكم على السلطان ابراهيم المذكور

قدارتكب هذا السلطان فعل عدة اشدا اغاطت الرعية لاسما وكان وزيره الاعظم محدقيم السلول في الادارة والتدبير حق الهمته الرعية بانه ظالم مختلس ومع ذلك فكان السلطان يحبه ويجعله نديمه فنسبت الرعية هذا السلطان الى الظلم اذهو يحب من بطلم الناس واضرمت نبران الفتن ببلاد الترك

وكان السلطان ابراهم قداوقع سنة وبن المفتى عداوة كسرة بساس خطف بنته المتقدم ذكره وكان قداغض ارماب الدنوان سبب انه اراد ان مخرم الفوانين ويتزوج ببنت المفتي فابتدأ العلماء والرعمة والعساكر مانتخاب وزير غبرااصد رالاعظم مجدالمذكور وارسلوا الوزيرالذى انتخبوه الى السلطان صعية ثلاثين رسولا من طرف الدنوان والرعمة ليطلبوا عقاب الوزير محد فى نظيرظله وقبع سلوكه فلما وصلوا الى السلطان نظرالهم بعين الاحتقار واستنكف ان يصغ لكلامهم وقبض يلحية الوزيرمراد اغا الذي انتخسته الرعمة وصاريضر به بننديه فلصهمنه الرسل الذين كانوامعه وذعموا منعندالسلطان يقصون ماحصل لهم فزادغيظ ارباب الديوان والرعية وفىاليوم الثمانى عندانشقاق الفجر ظهرت رأس الوزير محدمعلقة امام الناس حيث ان هذا الوزيرة تل ليلا مام الديوان وفي هذا اليوم ذهب العلماء وار باب الدولة الى جامع آية صوفية لمتذاكروا في شأن السلطان واعرض المفتى راجيل على اهل المجلس ان الدولة فدحلت يها جمع المصائب بسبب قبع سلول السلطان وظله فقال ان الدولة قبل حكم السلطان الراهم كانت في حالة زاهية زاهرة فلما حكم تخر بت الاقالم في اقرب وقت ونفدت خزآ تنالدولة وفترت همة العساكروانقرضت قوانا الحرية وتغلب النصارى على جزء من بلادنا وكل ذلك ناشئ عن ادارة هذا السلطان الذى لمتظهر صولته الافارتكاب المأثم والمظالم وذكر ايضاما فعله هذا السلطان من اساءة الوزيرالذي انتخبته الاهالي وختم بقوله انسن يهمل فانقاد الدولة من ذلك بعد ولاشك من اصحاب الكاثر فعند ددلك حكم ارماب الدنوان مان يرسلوا للسلطان يحضروه امامهم بالمجلس فكتسوا الفتوى ووضع كل منهم امضا معليها وارسلوها للسلطان فزقها واوعد بقتل المفق ققالله اغاسراته انه مخشى علىك انت نفسك من القتل و بالبتك تنال ان تقضى في السعين مابق من عرك فلما سمع السلطان كالرمهسكن غضبه والتفت الىضباط سرايته الذين كانوا حوله وقال قداسيغت عليكم

النع الحزيلة فه لا ارى فيكم من هوقوى القلب يتصدى لان يحامى عن سيده فلم يحسبوه الا بالصحت فعلم انه لا ينفع الظالم جليس ولانديم فيكم عليه الديوان اولا بالعزل مصدر حكم ثانى بقتله

ولا يحقى ايضاما حصل السلطان عمان الثانى فى نظير كونه اوادان يتزوج باخت السلطان محدالثالث وارادان يبطل عساكرالانكشارية فذهب البه العلاء واعلوه بانه ان لم يرجع عن هذا القصد لا يرى من رعيته الاالتحزب والعصيان فاجابهم السلطان بقوله وائته لا محقن كل العساكرا نليالة وكل الانكشارية ولكن بعدان المحقكم كاحيم فى مهر اس له فورجوا من عنده واعلوا بما اجابهم به فصاركل الناس فى قلق وفرع واشتعلت بينهم نيران فتنه مهولة فاعتكف السلطان بسرايته وغلق ابوابها الاان مدافع الاحزاب المنتاطين قرقعت كالرعد باطراف السراية وكلسرت انوابها وجال المتعصمون في الى ان وصلوا للسلطان فاخذوه وسحنوه عن امر الديوان بالصرح في السمعة بروح وولوا محله السلطان مصطفى وقتل السلطان عمان المنتفة

وقد عول كذلك السلطان محمد الرابع والسلطان احد الشالث ولاحاجة الى التطويل في ذلك واثمانية ليست حكومة الدولة العثمانية ليست حكومة ظلم وجوز كاذ كرمؤاف كتابنا وعلل ذلك بقوله ان السلطان عكنه اعدام جمع الرعايا وتجريدهم عن جيسع الاشسياء وحوزها له بظلمه لاسيما والناس لا يعرفون الحرية فلا يرون انفسهم الاعبيد اللسلطان فكانه مخلوق لان يحكمهم كيف شاء وهم مخلوقون لان يخافوه و يطبعوا امره

نع ان الاسلام يها بون السلطان و يحترمونه و يظهرون يحضر ته التواضع والخضوع ولكن هذا الخضوع ليسمن الدناءة كايتواضع بعض الناس لا خر مثله خوفا وريا ولولم يكن بميل اليه ميلاقلم بالهوحق واجب على كل مسلم ما دام السلطان متسكا بالسنة والقرأن اذهور تيس دولة الاسلام وحفيظ شريعة سيد الانام فهو خليفة النبى الكريم وسيف الرحن الرحيم فان كان

المسلون محترمونه كل الاحترام ومخصونه بالمعظم والتحيل من بن الانام مكون ذلا اتساعالما خاطب هالملك العلام فمريط يعون اواس الصعبة الشاقة ولامجزعون منهالكونهم يعلونان احكامه مستنبطة من القرأن العظم وسنة الامن الكريم الذي ماضل ومأغوى ومانطق قط عن الموا الاترى ان الرعمة وارباب الدوان بالقسط طمائمة قداشهروا السلاح وفعلوا مالاساح فيصورة مااذاتعتى السلطان الحدود ومالءن نهبج الحدود وقداعترف مؤلف كالناالضاء ادشور عليه ذهال بصحيفة (١٧٦) ما ملخصه ان الدين السلطان زمام بمنعه عن ان مفعل كيف شاء بمعض ارادته ولو بلغ ما ملغمن كونه متصرفا مطلقالان احكامه مقصورة علمه وشوكته مستدة منه فعب على السلطان الامتثال والانقياد من غير محاوزة ما منه الدين فاذا من القرء آن شمأمن المعاملات اوالعمادات اوسماسات الدول وجبعلى السلطانان يعمل عوجب ذلك ولاتنفذا وامره فى مناقضة ماهو مفروض مالدين بوفيستسان من كالامهان السلطان انما يحكم بموجب الدين وشر بعة سيدالمرسلين وحيث كان كذلك لاعكن ان ننسب له الظلم ماى وجه كان لانه حاشاان تكونشر بعتناظالمة وهل بظاريك احدأ كلاوماريك بظلام للعسد هذاوقد خالفه في قوله من إنناء ملته النصرانية عدة من العلاء الماهرين كالمؤلف مارسيغلى والمؤاف سمحاميورتمر وكذلك المؤلف غراسي والمؤاف سماوسترى فانهما لميسلمالمن تحمل على الدولة العثمانية من مؤلف الافرنج ووصفها بصفات ذم لاتصدق عليا

واذانظرت الى كيفية تربية السلطان فى صغره والى تربية اكابردولته وارباب ديوانه ترى ان الدولة العثمانية ليست ظلية ولاجورية بوجه من الوجوه وتظهر لل صحة ما قدمناه من ان السلطان ضيق الشوكة وليس مطلق التصرف بين رعيته فاذافعل شيأ مخالفا للكتاب اوالسنة اوالقوانين السياسية لايقره عليه ارباب ديوانه بل ولا تقبله الرعية ونقلت فى ذلك عن المؤلف غراسى عبارة صحيحة وان كانت للمسلين من الضروريات الاانها المؤلف غراسى عبارة صحيحة وان كانت للمسلين من الضروريات الاانها

تضعف قول المؤلفين النصارى الذين وصفوا السلطان بكونه متصرفا مطلقا فى ملاده ومن ذلك التفاوا الى وصفه ووصف حكومته بالظلم والحور وف ذلك فائدة وهى انسالا نردعلهم الا بقول ابناء جنسهم وتلك جمة اقوى فى قعهم وتخطئة ارآءهم

قال المؤلف عراسي المذكور السراية هي منشا السلطان في التربية الفيامع عاية التدقيق والتشديد تحت ادارة احداغاوات الحريم ويجب عليه ان يحفظ القراس حقي يكون له اقتدار على شرح احبكامه ويجب عليه ان يتعلم تاريخ الخلف و تاريخ العثمانية والتياريخ العام والجغرافي ومبادى العلوم الرياضية واللغة التركية والعربية والغيارسية بلويتعلم عالميا المويسيق واللغة اللاطينية و يجب عليه ان يصلى الاوقات الخسف كليوم وان يسلل سلو كاحسنا بحيث عليه ان يصلى الاوقات الخسف كليوم وان يسلل سلو كاحسنا بحيث انوته الاحترب والادالسلطان بن من هومعد لان يحكم بعدا به وين اخوته وكذلك أمه وحد ته يسألانه فاذا سيئل في شيء من الفراس ولم يحسن الجواب في المثل عنه تقطع رأس الاعالمة وكل عليه و يعطى لابن السلطان مهلة يحفظ فيها جميع سورالقراق أن التي تعلم الانسان مماعاة العدل والحق والرفق بالفقر آء ومن علم ذلك فقد حازصفات الكال وحيد الخصال سوآء كان من آحاد الناس اومن ولا قامورهم

فهل يمكن ان الاميرالمتعود من صغره على الشغل والطاعة وحسن الاخلاق والعمل بحميد الشيم والحصال يصير ظالما جبارا \* نعم رجما امكن ذلك حيث وقع بالفعل في بعض الاحيان الحسينة ما در ولوكان السلاطين قد تربوا بدوا و ينها معشر الافرنج بين متملق ونمام ومفسد في الانام لكنت ترى الظلم والقساوة من سحمة

ومن المعاوم ان قبيم التربية هوالذى يخشى منه قانه لا يفعل شما حسنا والاالامير الذى تعلم من صغره اصول الحق وتعود على الملاطفة وحسن

الاخلاق ومكث بعيداعن المفاسدوالمأثم ولوحظ ملاحظة صعبةمن صغره فانه اذاصارسلطانا يستمركا كانولا يخرج عن بجما يحب عليه ومع اله بعد ولينه يصبر رئيس الدولة تراه غيرمنفك القيدد في تصرفه بل يلاحظه المفتى فيجسع حركانه وانعاله وكذلك العلاء والعساكرفه وتحت ملاحظة طوآئف ثلاثة طائفة الرعية وطائفة العلاء وطائفة العساكر وهذه الطوآئف الثلاثة يجوزاها عوجب القرءآن انتقتله اوتعزله اذاسلك ماهو مخالف لشريعة الذي (صلى الله عليه وسلم) فترى السلطان لا يغفل الداعن فعل ما يجب عليه ولا يخرج عن منهج الحق خوفامن ان يغضب رعاياه لاسيا وهو عيل الى العدل والرفق ما الصال الحمدة التي طبعت فيه يحسن تر مته وتراه لا يفو ته وقت من اوقات الصلاة التي او حمها القرء آن بل مذهب الى المسجد في الم م الاعماد والمواسم كمقية الناس واذاذهالي المسحد يقبل جمع الشكاوي التي تعرض علمه و يحققها و منتصف المظاوم من المظالم ومالجلة فحكومة الدولة العمانية التي تظهرانها اكثرحكومات اورو مااطلاقا وتصرفاترى السلطان فيهامضيقاعليه باناس عادلين لايغفلون عن ملاحظته وترى شوكته مجدودة بحيث لاعكنهان يتعاوز حدوده ولاان يعدل عايح علمه مثل ما يفعل غيره من الوك الافرنج المطلقين التصرف ولنمن الان كمفية تربة ازباب الدولة فنقول انهم يدخلون من صغرهم فى الممراية وير بون فيهامسل اولادااسلطان بدون فرق فترى المؤدين يشددون عليهم كاولادالسلطان بلوا كثرلان السلطان ان كان يرفق معض الاوقات بالمتوكلين بتربية اولاده لايرفق بتربية من هم معدون لان يصروا ذات يوم ولاة الدولة ومديرين مصالحهافه ويشدد في ان يعودهم على الرفق والمه والعدل والكرم ولايرجى لهم رقى الااذا تمكنوامن معرفة الاحاديث وتفسيرها وصارلهم اقتدار على تنزيل احكام القرءآن على كل مسئلة تعصل فى الخنايات اوفى المضاخ المدنيدة والعسكرية وعلى تفسيرالا آمات المشكلة من القر انهدا ولا عصل لاحدمنهم التقدم والعباح الااذا كان الوكه

حسنا بحيث يقتدى به يعنى انه يصلى اوقاته مع الخضوع وصدق النية من غيرنف اق ولاسمعة وبازمه ان يتخف الطاعة قبلته وجب اخوائه امامه والفضائل كعبته وان يسعى مع الاجتهاد في تأدية ما يجب عليه انتهى ولنرجع الى عبارة مؤلف كابنا فنقول انه ذكر ان الدولة العثمانية لا يوجد فيها كغيرها محاكم تعرض عليها القوانين والشرآ مع قبل بها ونشرها في المملكة

القسطنطينية محكمة بردعليها كل ما يفعل فى الدولة وذكرنا ان ادبابه القسطنطينية محكمة بردعليها كل ما يفعل فى الدولة وذكرنا ان ادبابه يبطلون مافيه ضررالرعية ويجرون ماعداه فاذات درت بعض اواحم من الساطان ورأى ادبابه في الديوان انها مضرة اوغيرلائفة بردونها على الساطان ولا يخشون بأسه فاذا اراداجر آعماو تنفيذها رغاعن انفهم ترى الرعية لاسجاطا ئفة العلماء فى قلق وجزع وتظهر التكدر والغيظ فان لم يرجع عاعزم عليه عزل اوقتل وقدذ كرنا امثلة ذلك واماننى الحاكم الشرعية عن بلاد ناباله كلية فليس كذلك لان كل مدينة اوقرية كبيرة توجد الشرعان يكمة شرعا الدكلية فليس كذلك لان كل مدينة اوقرية كبيرة توجد شرعا ان يكرن اعلم اهل زمانه و يفوض اليه فى الاجتهاد في الم ينص عليه الشارع وقل ان كان للقضاة بديار الاسلام دخل مع احدالحصين فيكونون من حرب من ارشاهم لانهم من صغرهم يتعلمون من القرء أن القضاة والعلماء الغيرالعاملين

ذكر في التاريخ انه حصل في ايام الصدر الاعظم كيو پرلى احدان رجلامن الاغنياء اصحاب العقارات اوادان يشترى بيتامن جاره لاجل ان يوسع به بيته فطلبه من صاحبه فابى ان يعطيه له فظن انه يمكنه اخذه بطريق الغصب واحضر شهودا شهدوا بان صاحب البيت قدسا محه و باعه البيت واخذ جانبامن عمه الملا يمكنه الرجوع فلانه هبهم الى القاضى وكان من احبابه

طلب منه ان يحبر صاحب البيت على ان يعطيه عدة البيع وكان القاضي يعهد صلاح صاحب البيت فسأله هل ماع ينته ام لالان السع انماهوعن تراض فحلف هذا الرجل بالقرء أن الجيدانه لم يمع مته لشاكيه وانه لم يأخذ منه شأ فتليس قلب القاضى حمنئذ بالظن ودعى المدعى وقال انه لم يقر بيمع وحلف على ذلك بالقر أن الجيد وانااعهد فيه الصلاح فعند ذلك اراد المدعى ان يوقف القاضي على الحقيقة حيث الهمن احبابه فاخبره مان الشهود قداخذهم بالرشوة وانهم شهدوا الزور وانصاحب الميت لم سعه سته وانه لم يعطه شيامن عمنه واعماريد ان يأخذ منه البيت مهذه الطريقة حيث لمع المان يأخذه منه بالرضاغم طلب من القاضى بعدد لك ان ينعزله من امه ووعده مان يعطيه خسمائة قرش فاظهر القياضي انه يرمد تنحيز مقصده بهذا المبلغ فلااحضرت الدراهم فى كيس اخذها القاضي ووضعها بجانبه واحضر حالاصاحب المت ومن يدعى مانه اشتراه منده وسأل اولا المدعى ثمالشهود فشهدوا مان الستقدسع امامهم وحلفواعلى ذلك فالتفت القاضى الحالمدى عليه وسأله فاجاب بان قول الشهود باطل وان قوله هو الحق وحلف النابين يدى القاضى فقال له القاضى هل معكشم ود فقال لا فاخذالقاضي الكيس الذي كانت به الجسمائة قرش ووضعه امامه وقال له هؤلا خسمائة يشمدون عليك وامرحالا بحيز المدى والشهود واعلم الصدر الاعظم بذلك فاعرضه على ارباب الديوان فحكم عليهم بالفتل واعطاء اموالهم لصاحب البيت المدعى عليه وعلقت رؤسهم عبرة لغيرهم على ماب السب الذي ارادوا اخذه زورامن صاحبه \* ولوفرض ان في الفضاة من هوذ وطوية خيشة ونفس دنيئة لاتناثر بوعظ ولاباحكام دينية تراه فى خوف ورعب من تفتيش حاكم الاقلم اوالقطر الذي هو به لان الحكام والسلطان لايغفلون عن مصالح الرعية وما فيه اصلاح حالما فان القاضي يعذرو يقتل اذائبت عليه اختلاس اوحكم بغيرحق وقدحصل كذلك في ايام السلطان محدالثاني ان بعض القضاة كتم الحق ونصر

الغنى على الفقير فلماعلم السلطان بذلك احضر القاضى وامن بتحقيق الدعوى فشت الزور عند القاضى فامن السلطان بقتله وسطنه ووضع جلده على كرسى الحكمة ثم ولى ابن هذا القاضى محله وامن ان يجلس على جلدا بيه ويحكم بين الناس وهذا يدل على عدل السلاطين وميلهم الى الحق حيث ان تشديدهم بعض الاحمان قد اوز الحد فرجع الى الضد وكثيرا ما يوجد فى تاريخ الدولة العثمانية من مثل هذه الامور الصعبة التي هي عبرة عظيمة لولاة الامور تدعوهم الى اتباع سبيل الرشاد وتزجرهم عن ان يعدلواعن شريعة المدالعاد

فيعلم عاتقدم ان الدولة العثمانية بديعة الترتب والنظام راسخة الشرائع والاحكام لا يعترى قوانينها تغييرولا تبديل بل وما الهافى الدول من مثيل وعلى ذلك عكن حصر الاسباب التي دعت مؤاني الافر في الى دمهافى شيئين اما مراعاة اختلاف الدين من البعض حيث انه فى مبدأ الامركان ارباب الحل والعقد من القسيسين فلمعبتهم لملتهم يرون ماعداها قبيما فهم منسو بون الى الاغراض وعدم النطق بالصواب واما الجمل من البعض الا حربا حوال ألدولة العثمانية وقوانينها واحكامها وشرآئعها وكل من هذين الامرين مقبول وقال به من بوثق بكلامه من المؤلفين بل قال به ايضامن هوعدل خال عن الاغراض من مؤرخى الافر في اما السبب الاول ايضامن هوعدل خال عن الاغراض من مؤرخى الافر في اما السبب الاول الغيمانية ونظامها وقوانينها وكان يعرف حق المعرفة ترتب الدولة الغيمانية ونظامها وقوانينها واحكامها وقال

قداختاف المؤلفون النصارى فى شان الدولة العثمانية فوصفها بعضهم بوصف مهول ينفرمن نظراليه \*ووصفها آخرون منهم بوصف حيدلطيف يريح قلب من اطاع عليه بحيث انه اذا نظر انسان في هذين الوصفين يظن ان قول هؤلاء المؤرخين ليس في شأن ملة واحدة بله وفي شأن ملتين مختلفتين اما المذهب الاول فهومعضد بقبوله في جميع الممالك المتحدية من بلاداورو با ومنشأوه اختلاف المسلمين والنصارى في الدين والاخلاق واما المذهب الثاني فهو ناشئ عن عن الحقيقة

ومن المعلوم ان المؤلفين اصحاب المذاهب ليسوا كلهم مصيبين حيث انهم يتبعون ارآ العامة ويكتبون عن السانها ويتخذون اوهامها الكاسدة دليلا يسترشدون به وهذا دليل لايؤدى الاالى سبيل الغي والضلال لاسيا اذا كان من يتبعه من المؤلفين ليسله معرفة خصوصية بالملة التي يريد ان يتكلم عليها وكان لم يبعث قبل ذلك كل البحث عن معرفة عوايدها وشرآ تعها وديانها

وجيع المؤافين من النصارى من غيران تستثني منهم احداقد اتبعوا المذهب الاول لاستباب اكيدة منها ان من يقول الحقيقة في شأن الدولة العثمانية يكون عندالنصارى عرضة للوم والابذآ واستهزآ الناس به ومنهاانهم اغاذموهافى واريخهم لاجلانه اذاقرأهاار باب التفتيش من النصارى لايرون فيهاما يدلعلى ان المؤاف عمل الى اهل دين اجنبي فيكون ذلك سببا في تعويق كما به وعدم نجاحه وقدوله لاسما وهم يعلون اله قد حصل عدة مراتان قائل الحقيقة قدعوف عقاب اهل الكائر كاوقع ذلك معمن شذ عندين الكنسة وتجاسرعلى ان يكونمن انصار مذهب رفضته ولم تقره بلحصل ذلك ايضامع منهم بتعضيد بعض اشياء صحيحة من العلوم الرياضية والعلوم الطسعية كاعوقب الشهير غاليلة بسحنه فى الديماس لتكفير ذنبه الذى جناه بقدح فكرته وتشغيل قريحته اذايد مذهب قو برنيق دون مذهب بطلموس وفال ان الشمس هي القارة وان الارض دآ ترة حولها وآخرسب دى المؤلفين النصارى الى ذم الدولة العثمانية هوانهم يعلمون ان الاتراك لايعتنون بقرآءة توار يخ بلادهم الق يؤلفها النصارى فهم لايعتنون من باب اولى بمناقضتها وردماذموابه فيها ﴿ وَاكْنَ كَانَ حَقَّ هُوَلا ۚ المؤرخين النصارى ان يصدقوا فيماذهبوا اليهوان يتطروا بعن الاحتقار الى كل من ازادان يحزب عليم في الممالا انتمد نه من بلاداورو ما واقول هنااني لماصنف كتابي هذا لاجل اصاب المذاهب من المؤلفين

واست صاحب مذهب وان ماقلته فى تالينى ليس الاعن يقين \* وها انا ابرزه بقلب قوى لافرية ولامين \* فلا اخشى ممااقوله فى شأن مله الاسلام قول مناقض \* ولارا دولامعارض \* وبالجلة فيكفينى ان اقول ان كابى ليس مشعونا بالترهات والخزع بلات \* والاكاذيب والخرافات \* كتأليف من سبقونى فى هذا الشان \* وكتبوا تاريخ بنى عمان \* لانى اهت خسة وثلاثين سينة فى مدينة القسطنطينية ومدينة ادرنه وازمير وحلب وجيع البلاد اليونانية التى فى حكم الدولة العمانية و مذلك امكن لى ان اعرف حكومة الاتراك بجزوا ما وكلياتها معرفة بقينية فاقول انها ترجع عندى على سائر الحكومات المطاقة ولوافقى على هذا القول اغلب اليونانيين ابنا ونسى فهم الحكومات المطاقة ولوافقى على هذا القول اغلب اليونانيين ابنا ونسى فهم بقطع النظر عن دين الاسلام لوافقونى اذا قلت ما اسعده ولا الذياس بالنظر القوائدية ما للدنية واحكامهم السياسية

وتعلمت فى صغرى والما بمدينه القسطنطينية اللغة العربية والتركية فاعانى ذلك كثيرا على مطالعة الشريعة المحدية ومعرفتها حق المعرفة لماان اصول هذه الشرآ تع محصورة كلها فى كتاب واحدوهو القرأن فهو كتاب مقدس يستمدون منه عباداتهم ومعاملاتهم وفيه جميع الاحكام المجدية التي لا يستطيع احدمن المسلمن ان يتعداها فى شئ انتهى

قال المؤاف غراسى الذى نقات عنه فياسبق رأى المؤاف سيلوسترى رأى سديد \* وعلى غاية من التعضيد والتأبيد \* وها انااذهب اليه \* واقتسم معه ما برد عليه \* فاقول كاقال الى لم اصنف كابى لاجل اصحاب المذاهب الذين يحكمون على الشئ قبل تصوّره فهم باخذون بظواهر الاحوال \* وظهور الحق مع ذلك محال \* وانما جعلته لكل انسان خال عن الاغراض والظنون \* والبدع والميون

حال والما جعلته لكل السان حال عن الاعراص والطنون والبدع والميون لا يعقد رأيه على شئ الابعد العث والتدقيق والقعص والتحقيق انهى واما السبب الشانى وهوا حمال جهل المؤلفين الذين ذموا الدولة العثمانية فقد نش عليه المؤلف دوسون و بكفيني فى ذلك ان اذكر هذا نص عبارته وهو

معانهذا العصرمنورعصابيع العلوم لايعرف فشان الدولة العثمانية سوى مقدار اراضها ووصفها الخغرافي وامافي غيردلك فلريقف امااددعلي حقيقة بلاقتصرااناس على معرفة ظواهرها ولمحليل وليشاهدنظر احدمن ارماب السياسة الوسايط التي ماانتظام حركات دولاب سياسة هذه الملكة المكبرة وانمااعتني ار ناب السياسة بمعرفة السيسات دون الاسماب حتى ان اقوال المؤلفين في شأن الدولة العثمانية كامها ماطلة اذهى منية على ملحوظات ظاهر به بعددة غيراكدة ذمى في الاصل اكاذيب وترهات ثماخذت ونظمت فيسلك التوار يخ الصححة ومذلك ضلت بلاداورو مابتمامها عنسبل الرشاد في معرفة عوايد الاتراك واخلاقهم

وقوانينم وشريعتم ودينهم

وفى الحقيقة يصعب رؤية احوال الملة التركية من خلف الضمامات الكثيفة الحاجمة الها عن غبرها يسب قلة مخالطتها المملل الاجنبية وذلك انها لاختلاف دينهالاترضى انتعاشر غيرها فالدين حاجز حصين منهاو بين الملل الافرتحية لاسماوهن الأاسباب اخرى طبيعية وسياسية تعضد عندالاتر الأ تلاالا وهام الكاسدة الحائلة بينهم وبين الافرنج الحان قال

انمن اطلع على شرآ تع الدولة العثمانية يرى فى احكام الاتراك واصولهم ماهوبديع ويرى في معظم ديانتهم ماهو بعيد الشأور فيع وفي عمادتهم ماهو جليل محكم \* وفي شرآ تعهم ما هومني على الحكم \* وفي عوايد هم ما هو سهل يحب وفي اخلاقهم ماهومألوف عذب ومن قرأ في واريخ تلك الدولة التى الفها المؤرخون الاتراكيرى فيهااناسا دوى قريعة غزيرة ودنولوا السلطنة وظهراهم رونق عظم وبجة كمرة ويرى ان الدولة العماسة قدظهر من اهاليها على اختلافهم اناس ناجبون دوود كاء وفطنة ويرى الوسايط العظفة التي بهاانظام ادارتها والوسائل الجسعة التي بهاترتب حكوسها

ولكم صعب على نقض قول مؤلف كأسالانه ، شمور بين المؤرخين بالصدق

والاصابة فهورونق تعان تلك العصابة \*مابارز في ميدا نالتار بخ وغيره الاوسبق \*ومار مي سهمه الافتان وفنق \* خال عن الاغراض والبدع لا يميل الى قول لا ترهات جع \* وما ادرى ما الداعي له الى مخالفة كثير من المؤرخين \* والعماء الماهرين \* في شأن الدولة العمانية \* والمائة المحمدية \* وطالما قدمت رجلاوا خرت اخرى \* في نقض رأى تلك الطامة الكبرى \* حتى وطالما قدمت رجلاوا خرت اخرى \* في نقض رأى تلك الطامة الكبرى \* حتى وقد استنبطت اداي من تأليف الافر نج دون كتب الاسلام لئلا وقد استنبطت اداي من تأليف الافر نج دون كتب الاسلام لئلا ينسبني احدمن اعداء الدين الى غرض يضعف قولى وتلك عبدة اقوى فنقلتها بهذه المثنا به و بينت من ذكرها من المؤلفين لكى يعلم ان من ذم الدولة العمانية من النصارى لا يخلوعن هذين الامرين الاخيرين النصارى لا يخلوعن هذين الامرين الاخيرين السعادة والسلامة في الدادين السعادة والسلامة في الدادين



# ※(さじ)※

فى شرح الكلمات الغربة التى وجدفى كابناهذا مرسة على حروف المعم مضبوطة حسب الامكان ومفسرة على الوجه الاتمسوآ كانت اسما وبلدان اواشخاص اواشيا وليسهل النطق بهاعلى قارئ الكتاب وتتيسر مراجعتها لمن ارادها من الطلاب

# مرف الالف ابروجه

بكسرالهمزة وسكون الموحدة اسم لمدينة عظيمة من بلادالفلنك موضوعة في سهل الطيف على خليم ظريف ممند من مدينة اوستندة الى مدينة غندة وهي بعيدة عن الحريث لائة فراسم وعن شرق اوستندة باربعة وعن شمال غندة الشرق بمانية بنها وبن مدينة باريس تسعة وسبعون فرسمنا وهي في الدرجة الحادية والخسين من العرض الشمال وفي النانية عشر من الطول الغربي وتجارتها عنامة وبها فيريقات القطن والصوف والشيت

# ابريطانياالكري

بكسرنين بينهما موحدة ساكنة يطلق الاتعلى مجوع انكلترة وايقوسيا وارلندة والاراضى الواسعة التى اخذها الانكايزمن الفرنساوية وهى الات اوسع عمالك الدنيا بسبب مسن سياستها وتدبيرها وحدهامن جهة الشعال المحر المحيط الاطلنطيق ومن جهة الشرق بحر المانيا ومن جهة الجنوب بحرالمنش ومن جهة الغرب خليج سنجيورج او بحر ارلندة

# افائسة

بفخ الهمزة واظاءالمجمة وكسرالهمزة انثانية بعدها مثناة تحتية مشددة

صفة لعصبة الاخائيين نسبة الى اخاق وهو فى الزمن السابق اسم للجزء الشمالية من عملك المورة الذى كان على شرقيه عملكة سيسبونى فلاتداخل الرومانيون فى مصالح اليونان وكانت معاهدة الاخائيين اعظم قوة اليونان اطلق الرومانيون هذا الاسم اى اخاقى على جيع المملكة التي مبدؤها اقليم تساايه ومنتها ها الاقسام الجنوبية

# اراغون

بفتے الهمزة اسم لاقام عظیم من اقالیم اسبانیا کانسابقا علکة مستقلة لها قوانین مخصوصة مصار من داخل عملکة اسبانیا و تحقه مد بنة سراغوسه وا كبرانهره نهرابره و يكثر به معادن الملح وفيه معادن الحديد والذهب وحده من جهة الشمال جبال برنات الفاصلة بينه و بين فرانساومن جهة الغرب نهر نوار ومن جهة الجنوب عماسكة ولنسه ومن جهة الشرق جرامن عملكة وانسه وقد الونيا

# ارتواس ﴿ اوارتوازه

بفتح فسكون فضم اسم لاقليم من العاليم فرانسا وهوالا تنجر من اقليم باديكااس كان محدوداسابقا من جهة الشمال باقليم الفلنك الفرنساوى ومن جهة الشهرق باقليم الهينوت الذي يقال له الهينواط و باقليم كبريزيس ومن جهت الجنوب والغرب باقليم بيكارد يا وكرسيه مدينة آراس

# ارجسالة

بفتح الهمزة وسكون الرآء وفتح الخياء المجمة وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية ساكنة فلام مفتوحة آخره هاء معناه مجمع جزآ ثرو يطلق بالغلبة على مجر جزآ ترالروم الموجو دبين اور با وآسياوا شهرهذه الجزآ ترجزيرة جريدونغر بيون ورودس ويقال ايضا ارشبيلة

ارستوقراطي

بفتح الهمزة وكسرالرآ وسكون السين المهملة فثناة فوقية هو فى الاصل المجلة بيد الفوى ثم نقل الى حكومة الاشراف والاعيان المجلوب الرشيدوق

بهمزة مفتوحة و راء ساكنة وشين مجمة مكسورة لقب لا مرآء عا ئلة اوستريا

# اسانيا % اوايسانيا

بكسرالهمزة وسكون السين المهملة فبالا موحدة بعدها الف فنون فشناة قديمة فالف هي ماكان يسمى سابقا جزيرة الاندلس وهي محدودة من جهة الشمال بجبال البرنات و جون غسكونيا ومن جهة الشرق و الجنوب الشرق بوغاز جبل طارق الفاصل بنهاو دينافريقة ومن جهة الجنوب الغربي بالهمط الاطلاطيق ومن جهة الغرب ببلاد البرنوغال و جبالها علومة بالغابات ومعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والرسق وغيرذلك و بهافير يقات الحلد والسختيان والسحادات ومعامل السكر والصابون والزجاح ومعذلك قبارة اوصنايعها ضعيفة هيئة

اسمرطه ويقال ميززه اوميستره

بكسرالهمزة وسكون السين المهملة فباء موحدة ورآسا كنة وطاء مهملة مفتوحة آخره ها اسم لمدينة من مورة على البعد من اثار اسبرطة القديمة بنصف فرسيخ و بينها و بين مدينة ترببوايزة تسعة فراحيخ و يشرف عليها من جهة الغرب جبل تجيت وفي شمالها جبل ميسترة الذي عليه قلعتها وهي مدينة حسنة المنظر

# استاش ﴿ اواستاس

م من الله وسين مهملة ساكنة فشناة فوقية فالفآخره شين معمة المهملة المم لشاعر شهير لاطيني كان في عصر الايمراطور دومسيان

الذى اغدق عليه بالخيرات ومات هذا الشاعر فى نابلى بعد الميلاد بخو مائة منة وله قصائد مشمورة احسنها القصيدة المسماة بريوس وله قصيدة تسمى تيبا يدتر جهاالى الفرنساوية كوميليول ترجة حسنة

# استريا ﴿ اواسترسيا

بهمزة مضعومة فسين مهملة ساكنة فثناة فوقية مكسورة بعد هارآء ساكنة فثناة تحتية آخره الفاسم لايالة من ايالات المائيا تنسب لاعبراطور النيسا وحدها من جهة الشمال اقليم موراويا واقليم بوهيمه ومن جهة الشرق بلاد الجار ومن جهة الجنوب دوقية ابستريا وقارئ ومن جهة الغرب ايالة تيرول ومملكة باويره وبهامن المعادن معادن الذهب والفضة والنحام والحديد وغير ذلا وقو جدفها المياه المعدنية

# استوریس 🛞 اواستر ویس

بكسرالهمزة وسكون السين المهملة بعدها مثناة فوقية مضعومة فواوساكنة فرآء مكسورة اسم لرجل من هولندة شهير بسياحاته في بلاد الموسقو والتتار والعجم والهندوغيرها وكان اقل سياحاته (سلائة المنه) من جزيرة مدغشقر الى جزيرة بابونيا وساح (سمورة المنه عن ايطاليا في الارخييلة وآخرسياحته كان (سمورة المعلم ولم يعدالى وطنه الافي (سمورائة)

# اسقفها ت

بهمرة مضمومة وسن مهملة ساكنة وقاف مضمومة نفاء مكسورة فثناة تحتية مشددة جع اسقفية وهي اسم للاراضي التي يحكمها الاسقف وتطلق على وظيفته القسيسية وعلى محل سكاه

# اسكندر الساوس

هواسم لرجل من بابات رومة ولد (سانفائية ) في مدينة وانسة باسانيا

وتقلد منصب البابية (سام 129 نق) ومات مية شدوة (سام 100 نق) وذال على ماقيل اله اراده ووابه بورجيا أن يرثابعض الكرادلة الاغنياء لاحتياجهما الى الاموال اذذاك فصنعا واعة ووضعا عما في بعض قزازات ليسقيا منها من ارادامو ته من الكرادلة فغلطا وشر باالسم الذي كانا اعدّاه لغيرهما

# Lu7

بهمزة مدودة وسين مهملة مكسورة فنناة تحدية فالف المم لاحداقسام الدنيا الخسة وهي محدودة من جهة الشمال بالحرالم عمد ومن جهة الشرق بالحيط الاكبرالف اصل بنها وبين امريقه ومن جهة الغرب بحيال اووال الفاصلة بينها و بين اور با و بالحرالاسود و بحو مرمرة والحير الابيض و برزخ السويس والحرالاحر و يكثر بها الحصولات المعدنية والحر روالقطن وغيرذ لان

# اغرغوارالسما بع

بكسر الهمزة وسكون الغين المجمة فرآء مكسورة فغين مجمة ساكنة فواو مفتوحة بعدها الف فرآء اسم لرجل شهيرمن بابات رومة كان بقال له اقولا هليدو برندوكان ابوه نجارا في مدينة بقال لها اسوانه من بلاد طوسكان وهي متخربة الآن وتربي هذا البابا في مدينة رومة ثم ترهب في ديركولينة ثم عاد الى رومة مع اسقف سدينة طوله المسمى باسم برونون وهوالذى ولاه الاعبراطور هنرى الرابع بابا على رومة ثم صارت له السكلمة في الانتفاب فلامات هذا البابا خلفه اغرغوار المذكور وكان فيه غيرة شديدة حيث عزم على مقاصد جسمة فيا يخص الديانة وترتب على شدة طمعه تعكيرات وتقلبات في ايطالها فلا رآى ان الرومانيين قد فيجروا منه لكونه هو السبب فيا حل بهم من المصائب والفاقة سئم من ذلك وذهب الى مدينة سالرنة عملكة نابلي ومكث هذاك الهائن مات (سهمانة)

اغرغوارالتورساني اواغرغوارد وتورس

الممراجل ولى المقفية مدينة ورس (سعونة) وكان مولده (سعونة) وهو من عائلة مشمورة من اقليم او برنه حضر عدة مجامع قسيسية واظهر المزم والثبات في عدة فرص والف نار يخا اثر يا و بشريام وخولدين النصرانية في بلاد الغلية الى (سعونة) وهو وان كان ابا التواريخ الفرنساوية الاان المؤرخين بعده لم ينسجوا على منواله ذهب في آخر عمره الى مدينة رومة ومات مها (سعونة) فكان عرم احدى و خسين سنة

اغر بيفون اواغ نوفون اورينفون

به مرة مكسورة وغين مجمة ساكنة وزاى مكسورة بعدها نون مكسورة اومضعومة هو اسم لعدة اشخاص لكن المقصود في كابناهذا اغز بنفون المورخ الفاسفي وهو ابن اغر ولوس ولد بمد بنة المينا قبل الميلاد باربعما له وخسين سنة تخرج على سقراط في الفلسفة والسياسة ثم اشتغل بالعسكرية وذهب لاعانة الشاب قيروس في غزونه مع اخيه أرتكزرسيس وكان اغز بنفون رئيسا على عشرة آلاف فه زموا عساكرار تكزرسيس معانهم كانوا جيشا جرارا كثير العدد لكن مات في هذه الواقعة قيروس المذكور ثم عاد اغز بنفون مع عساكره الى بوغاز كليبولى وارخ تلك الواقعة ومدح على اخيه في ذلك القتال ثم لمارجع الى وطنه تعلق بملك لقدمونه المسيى قيروس واثنى عليه بماحواه من الفضائل ولم يذمه بشئ سوى طمعه في تعديه على اخيه في ذلك القتال ثم لمارجع الى وطنه تعلق بملك لقدمونه المسيى وامتاز اغز بنفون في هذه الواقعة ايضا بالحزم والشجاعة و بعدانقضاء الحرب ذهب الى مدينة قورن ثه واشتغل فيها بالامور العقلية النفيسة الى ان مات قبل الميلاد بنجوث المائة وستين سنة

# اغسطوس

بضمتين فسكون امم لر جل اعب واغرب بغزارة عقله وسعة عله وفصاحة

وستين سنة ولما بلغ من العصر عانى عشرة سنة وكان فى مدينة الولونيا بلاد اليونان بتعلم العلوم والا داب اخبر عوت خاله القيصر حاليوس فذهب فورا الى ايطالها وطلب أن يخلفه لانه كان يعلم ان مشورة السنت تعينه على ذلك غولى اعبراطورا على عملكة الرومانين بعد حروب ومنازعات طويلة وسعته المشورة باسم اغسطوس وكان يدعى اقرلا اوكاو ولقبته ايضا بابى الوطن غ بعد مدة اراد ان بنزل عن منصبه فترجته المشورة أن يبقى عليه وسافر الى بلاد الغلية وسيسلسها واليونان وآسما وكان محبو با عند الجيع وتولى منصب الباسة قبل الميلاد بعان سنين فحرق الكتب المدونة فى مذهب القديسة سبيلة وغسل عذهب تبريد مات عدينة نولو وقد بلغ من العمر خسا وسعين سنة

ا فرنك ﴿ ويقال فرنكُ وفرنقه

بكسرالهمزة وسكون الفا وفتح الرآ بعدها نون ساكنة فكاف اسم جنس على طوائف ميتبربرين جاوًا في سالف الازمان من بلاد جرمانيا الى فرانسا وكانت تسمى غاله وهجموا عليها فى اوائل القرن الحامس عشر وطردوا الرومانيين منها ومكثوا بها الى الآن ومن ذلك الوقت سموا فرنساو بة وسميت بلادهم بلاد فرانسا ومعنى افرنك احرار سا بون ويطلق ايضا على نوع من المعاملة الفرنساو به تساوى قيمته الآن اربعة قروش على نوع من المعاملة الفرنسا و به تساوى قيمته الآن اربعة قروش

# افر دريق الثاني

بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر الرآء بعدها منهاة تحدة فدال مهه القساكنة فرآء فنه المورد بق الاقلوابن ساكنة فرآء فنه افردر بق الاقلوابن الاعبراطور هنرى الخامس ولد (سنة المائة ) وولى ملكاعلى الرومانين (سنة النه) فالمعضب البابالوسان الثالث على الاعبراطور اوثون الرابع وضارطريد الكنيسة انتخب مطران حيفسه افردريق هذا اعبراطورا عوضا عن اوثون المذكور وكان ذلك في (١٣) كانون الاقل (سنا المائة)

لكن لم يحظ بهذا المنصب الاعبراطورى مع الامن والراحة الابعد موت اونون (سما ١٦٠ الله عنه وبين ابنه الذي كان يحكم المانيا مشاجرة بسبب عصيانه عليه فذهب اليه و جع مشورة الدينه في مدينة مية سه للمذاكرة في هذا الشأن في كمت على الابن العاصى بالسجن الدائم (سما ١٠٠ منة) وبعد ذلك بمدة يسيرة انتخب ولده الثاني المسمى كونراد الرابع ملكا على لرومانيين م غضب على افر دريق المذ كور البابا اغرغوا رالتاسع (سما المنه المنه من العالم من العالم من العالم المنه التي اجتمعت في مدينة ليون كلى موجب ما حكمت به المشورة القسيسية التي اجتمعت في مدينة ليون (سما المنه و من المنه منه ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون من ذلك وذهب الى مدينة فيورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا المنه منه فيورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا المنه منه فيورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا المنه منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا النه منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا النه المنه منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا المنه منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا ١٠٠ الله في منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا ١٠٠ الله في المنه منه في ورنزوله باقليم بوية ومات بهافي (١٣) كانون الاقل (سنا ١٠٠ النه في ورنزوله باقليم بوية و المنه بالدول (سنا ١٠٠ الله في المنه المنه منه في ورنزوله باقليم بوية و المنه بالله المنه المنه بالمنه بالله بعد المنه بالمنه بالم

# افريقة ﴿ اوافر بقية

هى احداقسام الدنيا الاربعة وهي بحيث عزرة محدودة من جهة الشمال بالبحر الا بيض الفياصل بينها وبين اور با ومن جهى الجنوب والغرب بالمحر الاطلنطيق ومن جهة الجنوب الشرق بحرالهندومن جهة الشرق بعرف السويس والبحوالا جرالفياصل بنها وبين آسيا واغلبها في المنطقة المخترقة ومنظرها مختلف فتارة ترى فها صحارى متسعة لا انيس بها وجبالا شاهقة بنزل منها النيل بنزل منها المنهر كبيرة كجبال القمر التي ينزل منها النيل و تارة ترى قرى تكتنفها الاشحار المغرة و مدنا حسنة الوضع والمنظر لها مينات آمنة لطيفة بأتى الهاالناس من سائر الاقطار وطورا تجدا باطح تجب الناظر وتروق الخاطر ومهولا خصبة واودية ظريفة كثيرة الحلامان التي تروى اراضها و تولد فيها الطراوة و الخصوبة و بها معادن الذهب والفضة والمخ و تجارتها والمور ظريفة منذة الزغب والصوت يندر و جودها في على آخر و تجارتها واهرة

لان اهل افريقة متواعون بها

## افردر بقالشالث

كان مطرانا في ربيمه ثم تولى بعد موت ابيه كرستين الرابع ملكا على دانيرقة سنة (١٦٤٨) ومات سنة (١٦٧٠) بعد ان جعل تاج دانيرقة ورائيا وكان قبله انتخابيا

#### افلاقاواولاق

اقليم من اقاليم بلادا لعماية في اورويا واهد محومايون وهم مابين اتراك وارمن و يهودو بلغاروسر بواروام ارضه كثيرة الجبال يخرج منها القصح والذرة بانواء مماوالعنب وغيره من الفوا كه والخضر اوات والدخان و بها معادن الذهب وملح البارود والكبريت وحاكها يتقلد المنصب من ديوان الدولة العلية تحت حاية الموسقو ويذفع للدولة العلية كل سنة تحومليونين من الفرنكات ودين الافلاق هو دين الاروام ومثلهم في ذلا الموسقو وهده الولاية كولاية بغد انسب المنازعة بن العمائية والموسقو سة وقاعدتها مدينة بكراش بضم الما الموحدة وسكون الكاف وفتح الرآ و بعدها الف فشين معمة وقل ان يوجد مثل هذا الاقليم في خصوية ارضه وحسن منظره وحده من جمة المتوب فدين ويوية و يقصله من بلاد بلغار ومن جهة المتوب اقليم سروى المسمى بالتركية سرولايتي واقليم ترنسلواني

## افلندرة ويقال اماالفلنك

بهمزة مكسورة ففاء ساكنة ولام مفتوحة ونون ساكنة ودال مهماة اسم لاقليم من اقاليم علىكة البلاد الواطية محدود من جهى الشمال والغرب بعر الشمال ونهرز يلندة ومن جهة الجنوب باقليم افلندرة الشمالى ومن جهة الشرق باقليم افلندرة الشرق واهله ٥٢٠٠٠ واغلب اراضيه خصية بسرة فن عم كانت زراعته زاهية زاهرة وكذلك مايصنع فى ورشه و يخرج منه القميم والزيث والدخان والسمن وغير ذلك لاجل التجارة مع البلد

# الاجنبية وتطلق هذه الكلمة ايضاعلى اقليم من اقاليم شمال فرانسا اقلودس ويقال قلوديوس

بكسراله مزة وسكون القاف والدال المهملة اسم الشاعر عظيم ولديمديشة مرسيليا ومات سنة (٤٤٥) وترك من القصائد والاشعار ما يخلد به ذكره اكزرسة و رقال اكزرسدس

بهمزة وزاى مكسورتن بينهما كافساكنة والرآء ساكنة والسين المهملة بعدها مفتوحة اسم لملك من ملوك التجم وهومن اولادداراخلف الما في الملك قبل الميلاد باربعمائة وخس و ثمانين سنة وحارب مصر وانقادت المه و ترك فيها اخاه اكن و توجه الى بلاد اليونان بحيش ببلغ ثما تمائة مقاتل والف من السفن الحربية قال هردوط ان هذا الملك ثقب جبل اتوس ليفتح فيه عمرا لسفئه لكن اثبت متأخروالسياحين ان هذا الملك قبل لم يشقب قط وقتل هدا الملك قبل الميلاد باربعمائة وخس وسة من سنة وهونائم قتله رجل من ضماطه وسمى ارتابان

# اكلرمونت ويقال كلرمون

بكسرالهمزة وسكون الكاف وكسراللام بعدهادا اساكنة اسم لديشة من مدن فرانساذات تعارة عظمة فى الفلال والاقشة الظريفة وبها ورش كثيرة مبنوعة واهلها . ٤٠٠ وهى على شرق مد شة بويس بالبعد عنها بستة فراسخ ونصف وعلى البعد من شمال مدينة باديس بخمسة عشر فرسخاونصف

#### الأنو مقال اللان

بفتح الهمزة الممدودة المم لامة قديمة من الامم المتبربرة كانت تسكن اولاعلى فهر الهمين في الحلاها عنه الهو يون متشتت في جمال كو كازة اوقو قازة وذهب بعضها الى نهر تمايس وشن الفارة على ملاد اورو بالمنعهم عنها البطل وسيبان فكموا في ابريطانيا حتى استرضى سنجر مان دوكز برملكهم وسكن غضبه مما الموادد الدين قبل الميلاد باربعمائة وخس سنين ونهبوا البلاد

# وخر بوهامن نهردانوب الى نهرالرين

البه

بفتح الهمؤة وسكون اللام جبال شاهقة ببلاد اورو با فاصلة بين ايطاليا وفرانسا والسويسة والمانيا وهي ممتدة من خليج جنويزة الى المجر الادر ياتيق فيكون امتدادها تلمائة واربعين فرسخا ورؤسها مستورة بالنبلج والجليددا عاويها عدة منابع منها منبع نهر تيزان ومنبع نهر الرين وانها و اخرى كيرة

الملية

بهمزة مكسورة ولامساكنة بعدهاجيم اعمية تنطق بن الجيم والشين جعالي وهو الرسول المبعوث من طرف دولة الى اخرى بصدد مصلية جسية كعقد صلح اوحرب اونحوذ لا

الفريدوس اوالفريد الاكبر

بانتم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء والرآء بعدها مثناة تحتية ساكنة اسم للله ولدسنة ( ٨٤١) واستولى على مملكة الكاترة سنة ( ٨٧١) وهزم الدانيرة مين واخذمد ينة الندره واحبي في مملكته العاوم والفنون والآداب والحرف والصنايع وماوس العلوم بنفسه والف عدة كتب وزهت في ايامه المحارة والملاحة وعظمت القوى العسكرية البحرية وصارت في زمنه انكاترة مأوى للعدل والراحة مات سنة ( ٠٠٠) من الميلاد وله عدة مؤلفات وقوانين عظيمة اسمه اعلى الحكمة والحرم

الكنتره

جهمزة وكاف مفتوحتين بنهمالام ساكنة غمنون اكنة فمنناة فوقية مفتوحة مدينة فمنناة فوقية مفتوحة مدينة من مدن السبانيا على نهرتاجه يكتنفها السوار مشحونة بالبروج والحصون اهلها ٢٠٠٠ وهي على البعد من مدينة مدريد بملائبة وخسين فرسخاوفي البرتوغال مدينة الحرى تسمى جذا الاسم المانيا

بفتح الهمزة وسكون اللام وفتح الميم وكسرالنون وفتح الثناة التحتمة بماسكة عظيمة من عمالاً اورو بامحدودة من جهة الشيمال ببلاد دانيرقة وبحر بلطق ومن جهة الشيرق ببلاد بولونيا ومن جهة الحنوب ببلاد المجار و بلاد ابطاليا ومن جهة الغرب ببلاد السويسة و بلاد فرانسا وبملكة البلاد الواطية بباغ سطحها من الفراسخ المربعة اثنين وعشر بن الفاومائة بن واشنين واهلها ألانون مايوناوهي منقسمة الى عدة ممالاً صغيرة كل مملكة منها محصومة بملائمة مناوناوهي منقسمة الى عدة ممالاً صغيرة كل مملكة منها محصومة بملائمة مستقل عن الاخر لكنهم متعاهدون مع بعضهم ولذلا تسمى المائيا الجمعية الجرمائية ثم ان الا تداب وسائر العلوم حصل لها تقدم عظيم عنداهل المائيا وفهم اليدالطولي في علم الطب البشري وعلم الفلال وسائر العلوم الرياضية وغيرها وعساكرها كرما عمالية من المائيا البروسيا عمالة تمن المائلة الباقية عساكر على حسب كثرة اهلها وقلتهم فنها ماله عشرة آلاف ومنها ماله اثناء عشر ومنها ماله ثلاثة عشر ومنها ماله الألفان ومنها ماله الفاحة ومنها ماله المائدة المنافية ومنها ماله المائية من المائلة الباقية عساكر على حسب كثرة اهلها وقلتهم فنها القالم منذلا

# امريقة ويقال امريكه اوامريقية

بفتح الهمزة وسكون الميم هى احداقسام الدنيا الاربعة اوالنهسة بفصلها من اورو باوافريقة البحرالحيط الاطلنطيق و يفصلها من آسيا المحيط المعتدل الذي سماه بعضهم بحرالصلح اوالبحرالساكن لانه راكد غالب اويكثر بها انواع النبياتات والحيوانات وللانكايز فيها بعض املاك وكذلك اهل اسبانيا والبرق غال وقدمكث مدة طويلة مجهولة حتى كشفها كرستف كلب في ذها به الى بلاد الهندسنة (٩٢٦) من الميلاد الموافق ذلك لسنة ٩٩٨ من الهجرة ولهذا سعيت بالدنبيا الحديدة و سقل منها الى البلاد الاجنبية من مواد التجارة الخشب والقطن والقطران والدل والغلال والذهب والفضة ودود القرمن والنيلة وخشب الصبغ والسكر والبن وغير ذلك وهي منقسمة الى قسمين امريقة المنه والمن بنها برزخ بنهة

#### اناطول

هى بحيثجز برة من اسياتت حكم الدولة العمائية وتسمى ايضا آسيا الصغرى اوالسفلى وهى محدودة من جهة الشمال بالبحر الاسود ومن جهة الشرق بنهر دجلة ومن جهة الغرب بجر مرمرة وبوغاز الدردانيل وبوغاز الدردانيل وبوغاز الملامول

#### أنحو

بقتم الهمزة وسكون النون افليم قديم من إقاليم فوانسا وكانت فاعدته مدينة انجرس

# انومانالشامن

بكسرالهمرة وتشديدالنون المضمومة اسم المالة من بابات رومة ولدستة (٢٣٤) وتولى كردينالا مصارات ففا وبعد ذلك ولى بابة سنة (١٤٨٤) ومات سنة (٢٤٩) والف عدة شدرات تتعلق بدم عيسى عليه السلام و بالقدرة الالهية وجمل مرم عليها السلام من غيران عسم ابشر

## اونون الاكبر

بينم الهمزة والمثلثة ويقال ابضااونون الاول وهومن اعبراطرة المانيا ولدسنة (٩١٢) ولبس تاج الاعبراطورية سنة (٩٣٦) وكان بها بهماوك البلاد الاجنبية ونشردين النصرانية في الادجر مانيا وتغلب على الدانير قيين وكانواخر بواقبله فرانسا والمانيا وحصر شوكة البايات ومات سنة (٩٧٣)

#### اومروس

هوا قدم شعرا اليونان واشهرهم كان ذاقر يحة عيبة وذهن غويب وكان موجودا قبل الميلاد بتسعمائة سنة والاصح اله ولد بمدينة ازميالو بجزيرة ساة زوساح في جيم بلاد اليونان قيل ذهب سن مورة الى وفقون وفقد فيما بصره ومن تم لقب بالاعمى وساح ايضا بمصر و بلادا ناطولى وغيرها ولذا كان يعرف اخلاق النماس وعوايدهم واشعاره حاسية فلذلك ترجت الى اكثر اللغات وكان اسكند رالاكبر يعتنى بقرآ متها بل المرجمعها لانها

بحماستها تنعش قلوب العساكر وتبعثهم على الميل الى الحروب وله قصيدتان عظمتان بعتمران كامهات اشعاراليونان - في المنان المعارات مع ميلا والدواردالثالث ومنه من المالية

هوان المك الدواردالشافي ولدسنة (١٣١١) عدينة وندوسور وخلف اماه فى الحكم سنة (١٣٢٧) وكان ذلك بتعيل امه وتغلب على عما كمة ايقوسيا وعزم على عزل فليسش دوولوه ملك فرئسا فاضطرمت بينهمانران الرب سنة (١٣٤٦) وكانت التصرة لايدوارد فاخذمد بنة كالس وعدة مدائن اخرى ولمامات فيليدش وقع الحرب بن ايدوارد وابن فيليش فهزمه ايدوارد واسرهسنة (١٣٥٧) وارسله الى انكلترة ولم يرجع منها الابعدار بعسنوات

هى قسم من ابر يطانيا الكبرى في شمالها محدود من جهة المنوب الشرق بانكلترة ومنسائر المهات الحرواهله مليون وغماغا تذالف وسهوله كشرة اللصب وكان يسمى سابقاةامدونا وقطره شديدا المرودة في الغالب اكن هوآؤه صاف ملايم للعمة وجباله مشحونة باشجار يخرج منهاخشب العسارات وفيهامعادن الفعم والرخام وغسرذاك ولم تزل ابقوسسا مستقلة مرأسها فيالكومة الى زمن ملكهاما كوس اوجا كوس السادس الذي دعى للحاوس على كرسى انسكاترة ولم تضم ايقوسيا الى انكلترة الافى حكم الملكة آنة اوحانة وتختهامد سقايد سورع

بكسرالهمزة واللام بينهمامنناة تحتيسة ساكنة وسكون الكاف وضم المشاة الفوقية معناه منتف بكسرائك والجع المكتورس اى متعبون وهم جاعةمن الامر آكان الهم يلاد المانيا الحق في انتخاب الاعمراطور اعراطور لة

اسم اعظم من المالك و بلغ ف الانساع والشوكة والسطوة درجة عالمة ويقال لمن تولاه اعمراطورود لك كدولة الرومان في قديم الزمان

## حرف الماء

#### سالة في دال المساح المالة الوماما المالي المناهاء

هواسم لاسقف رومة رئيس الكنيسة الكبرى واصله فى اللغة المونانية باپاس اى الاب وكان سابقة المونانية باپاس اى الاب وكان سابق است ندرية مخص باسقف رومة سنة (٧٣) فى ايام اغرغوا را اسابع بارون

هوفى الاصلاق لا كابر المتزمين غمار يلقب به كل متزم له ارض التزام وتنسب ارضه اليه فيقال بارونية اى ارض البارون والانثى بارونة بحر الجزرو بقال الخزر

هومن بحاراورو بابن بلادالعجم والموسقو والتمار يكتنفه من اغلب جهاته جبال شاهقة وهو منقطع لا يتصل بغيره من البحور وان زعم بعضهم اله يتصل بالخليم الفارسي" بواسطة عبون تحت الارض وعليه يكون بحيرة كبيرة برغه نها

بضم البه وسكون الرآ وضم الغين المجهة اسم لاقليم من اقاليم فرائساالقديمة عدودمن جهة الشرق اقليم افرنشقنتة ومن جهة الغرب اقليم بريونة ومن جهة الخنوب اقليم ليون ومن جهة الشمال اقليم شنبانيا اوشمبانيا وقاعدته مدينة ديجون وهو الاتن اربع مأموريات

#### برلمان

وضح الهاء الفارسية وضم اللام بينهمارا وساكنة كان يطلق فى زمن قدما الملوك الفرنساوية على الديوان الذى يجتمع فيه اكابرالملكة ليتفاوضوا في شأن المحالح الجسية وهوماً خوذ من برلما نتوم وهى كلة لاطينية معناها محل المذاكرة اومجلس يجتمع فيه عدة اشخاص للمذاكرة فى المصالح البلدية ويطلق فى بلاد انكلترة على الديوان الذى تجتمع اربابه بطلب الملك وهو مجلسان مجلس للقسيسين والاعهان ويسمى المجاس العالى واخر لوكلا والاعهان ويسمى المجاس العالى واخر لوكلا والاعهان والمدن وهو المدن وهو المحلس السافل

#### برونسة

بضم الموحدة التحتية وسكون الراء وفق الواد وسكون النون وفق السبن المهملة آخره هاء اقليم فى جنوب فرنسا بجانب المجر تغلب عليه الرومان ثم المسلون ثم اجلاهم عنده الملك كرلوس مارتيل المدردة المدر

وجاق من العساكركان عدينة رومة يخشى بأسه وسطوته وكان فيهاع بزلة

پر بووت

بكسرالبا الفارسية والرآ وسكون المثناة التحتية وضم الواوو يقاله ايضا بريوست اسم لرجل من فرنسا ولدسنة (٢٩٧ أ) وكان في مبد المره ذاطيش فطرد بذلك من وطنه في ان تارة يذهب الى بلادهولنده وتارة الى بلاد انسكاترة وكان تعيشه من صناعة الكتابة وكان يسمى بريووت اكزيل اى المنتى الاخراجه من وطنه الى البلاد الاجنبية ثم دى الى بلده سنة (١٧٣٤) ومات سنة (١٧٦٣) وترك وترك وقات عظية ومصنفات جسيمة اعظمها كتاب ذكر فيه اخبار وجل من اهل الفضل اعتزل النياس ولا يخنى مافي ذلك من الاشارة لافسه ومنها تاريخ كابولند وكتاب يسمى ماللمر وماعليه وتاريخ ادبى وقد كل هذا التياريخ المواف كرلون والمؤاف سرجى واختصره المؤلف وقد كل هذا التياريخ كوس اغرند يسون وله من ابتداء القرن الخيامس عشر وقد كل هذا التياريخ كوس اغرند يسون وله ويجوع تا ليفه الكاملة أد ده.

يسوه

بضم الموحدة التحقية وسكون السين المهملة وفق الواو آخره ها اسم لمؤرخ شمير ولد بمدينة ديجون سنة (١٦٢٧) وهوعر يق الحسب والنسب دهب الحمد ينة باريس سنة (١٦٤٢) وفاق الاقران بفضله وكثرة معارفه وثاع

# صيته بين الانام ومات بهاسنة (١٠٧٤) وله مصنفات عظية بطرس ارميطه و يقال بطرس ارميط

معنى كلة ارميط بكسرالهمزة وسكون الرآء العابد الزاهدوا عالقب به هذا الرجل لزهده وتواعه بالديانة المصرائية حتى اله صار رئيس حروب الصليب بلاد القدس وذلك الله في اواخر القرن العاشر واوائل الحادي عشر ظهر بين النصاري وهم غريب وهواعتقادان الساعة قد قر بت فصار النصاري ملوكا وسوقة بأون الى بيت القدس من كل في عيق وذهب هذا الرجل أيضا الحارض القدس سنة (٣٩٠١) والمارجع آخران النصاري في كرب عظيم من معاملة المسلمين لهم فنفرت نفس الباية اور بان الثاني من ذلك وارسله الى الاقطار النصرائية لحكى فيهاما شاهده فصار يتنقل من الله وارسله من الخيالة وسار بهم الى بيت المقدس فلما نظرهم المسلمون صاحوا الله اكبر وحاوا عليهم وفقة وا بهم فولوا الادبار وركنوا الى الفرار وقد حصلت وحلوا عليهم وفقة عرارا فعزم بطرس الذكور على اخذ بيت المقدس من المسلمين لمهم الهر عة مرارا فعزم بطرس الذكور على اخذ بيت المقدس من المسلمين المسلمين المسلمين

#### نغداد

اسم ادينة هي تخت بلاد بغداد يخترقها نهر دجلة و يكتنفها خند ف كبير وهي محصنة به تدة ابراج وطوابي عظيمة اسسما الخليفة ابوجعفر المنصور وغم نهاءها في اربع سنوات واهل هذه المدينة ستون الفا الملاد الواطمة

اسم الملكة من عمالك اورو بامحدودة من جهة الشمال بحر المانيا وعملكة فرنساوسن هانورة ومن جمة الخنوب عملكة فرنساوسن جهة الخنوب عملكة فرنساوسن جهة الشرق بدوقية الران الاسفل وارضها خصبة وتبلغ فها الصنايع درجة كال و بهامعادن الفحم وورش القماش والحرير وايرادها السنوى خسة وسبعون مليونامن القروش

#### بالرنسة

مدينة عظيمة من بملكة ايطاليا بالبعد عن الشمال الغربي من دوقية برمة بار بعة عظيمة من ملكة الطاليا بالبعد عن الشرق من دوقية ميلان باحد عشر فرسخا و بها كثير من المبانى الظريفة المشيدة والكائس المرونة قالمزخوفة واهلها عشرون الفاوتشمل على فبريقات الحرير والبرانيط وغيرها المندقية و رقال النادقة

اسم لمدينة كبيرة ذات روة محدودة من جهة الشمال بالبحر الادرياتيق ومبنية على ما نة وهمان وثلاثين جزيرة صغيرة وحاداتها ضيقة ومبلطة بعضها بالجر وبعضها بالرخام وبها مبان شهيرة منها كنيسة سنت مرق وهي مبنية بالجر والرخام وحولها ما نتمان وهمانية وثمانون عامود امن الرخام و يجلب الى هذه المدينة من البلاد الاجنبية القماش والسكر والبن وانواع الشراب والزيت والادوية والنيلة والصوف والزعفران والصغ وغير ذلا وبها فبريقات يصنع فيها انواع الاقشة النفيسة كالقطيفة واقشة الحرير وغيرها وكان تأسيسها

جعيات والتنقية

سنة (٢١ع) وهي تخت حكومة المنادقة

بضم الموحدة التعتية منسوبة الى البوايتيقة ومعساها السياسة ودلاللان هذه الجعيات تتذاكر في شأن ما يخص سياسة الدول والرعايا

دىرة

بكسرالبا القارسية وسكون المثناة التحتية وفق الزاى اسم لمد ينه عظمة من دوقية طوسكان على البعد من مدينة ليورنه من جهة الشمال بار بعة فراسخ وكذلك من جهة الشرق و بهامبان عبية الشهرها الكاندرال اى الكنيسة الكبرى وكذلك البفروى وهو دار عظية حكالقبة في المحنائي المبنية بالرخام الكبرى وكذلك البفروى وهو دار عظية حكالقبة في المحنائي المبنية بالرخام الكبرى وارتفاعها مائة قدم

حرف الشاء تاست عثناة فوقية وسين مهملة مكسورة فثناة تحتية ماكنة آخره مثناة فوقية مؤرخ شهيرمن مؤرجى اللاطينيين كان من اعظم اهل عصره حتى انه لمعارفه وصل الى اكبر مناصب الاعبراطورية فقدا تحفه الاعبراطور وسيازيان والاعبراطوريت بالمناصب الحليلة وله تا آمف عديدة مفيدة منها كابه الذى اودع فيه اخلاق الحرمائيين ومنها تاريخ الاعبراطرة وعدة تواريخ اخرى شهيرة غيران بعضها اضاعته صروف الزمان والبعض الا حرموجود ومرغوب الحالان

#### التتار

امم لعددة قبائل مختلفة كل قبيلة منها تسمى باسم يخصها الاانها متعدة في الاخلاق والعوايدولهم مهارة في ركوا محاريهم وساروا كالجراد كاسلافهم ولما انقرضت الدولة الرومانية تركوا صحاريهم وساروا كالجراد المنتشر فتم من تغلب على بلاداورو باوهم الهو نيون ومنهم من استولى على بلاد المجم معظم الاطولى و بعد ذلك تغلب على مد يستة القسطنطينية وهم التركان

#### تشارستان

هي بلادالتتاروكانت في القرن الشانى عشر اوسع الممالك واعظمها شوكة وذلك ان الاعبراطور جنعيس خان جع قباتل التتاروجعلها عصبة واحدة فقو يت بذلك شوكته و تغلب على بلادالصين و بلادالعيم وجيع بلاد آسيا من البحر الاسود الى بحر الهند ثم تغلب خلفه على بلاد الموسة و و بلاد بولونها وجزء من بلاد المانيا ولولم يقع الفشل بن هذه القبائل لتغلبت على بلاد اورو با تحمامها

## وليده اوطوليده ويقال طليطلة

مديشة على نهرتاجه شهيرة بما كابده اهلهامن المشاف بعد خروج بم عن طاعة الحاكم بن هشام ثالث خليفة من بنى اميسة بالاندلس وكانت تخت اسبانيا قبل مدينة مدريد تنتاوه

بكسرالمناه النوقية بعدهامناه تحتية ساكنة فنناه فوقية ساكنة فلام مكسورة اسم الورخ لاطيئ شميرا ختلف في منشا ته فقيل مدينة بندووقيل مدينة الونة وله تا ليف مفيدة اشهرها التاريخ الرومان من تأسيس رومة الى موت القيصر دروروس في بلاد النيسا ومات هذا المؤرخ بمدينة بندو بعد الميلاد بسبع عشرة سنة

حرف الشاء ثالس

هواحدة لاسفة اليونان المشهور بنولد بدينة ميليطه قبل الميلاد بسمائة واربعين سنة تقريب المصروتعلم فيها العلوم الربعين سنة تقريب المصروتعلم فيها العلوم الرباضية معاد الى وطنه وفق مدرسة ومن تلامذته فيشاغورس وكان له تاع طويل في علم الفلائد وهواول من برهن على كسوف الشمس والقمروه نبال في علم وهواها عربوناني ولدفي حزيرة كريد

مرف الجيم حالموس الثماني

هواحدبابات رومة ولدفى قرية أليزالة وجعله عمالبا به سكستوالرابع رئيسا على الجيوش القسيسية سنة ( ١٧١) وارسله الحاقليم اومبرى لنسكين اهله وكانوا قد خرجوا عن طاعة البابة فمزمهم وقع الباغى منهم وتولى با به سنة (٣ ، ٥٠) وهوالذى حرص ماول اورو باعلى جمور بة البنادقة فكان سبما في عصبة كبر به الشهيرة ومات سنة (٣ ، ١٥)

و يقال الهاالمعاهدة الحرمانية وهي كناية عن اتفاق ملوك المانيا على ان يكونوا جريدة واحدة بحيث يكون من تعدّى على واحدمتهم كانه تعدّى على الجميع وكان رئيس هذه المعاهدة اعبراطور النيسا

حنو برو يقال جنو برة

بفتح الجيم وسحون النون وكسر الواو بعدها مناة تحتية آخره زاى المه لدوقية عظيمة كثيرة الجيال المشعونة بالغا بات والاشعار و جامر وج وسهول الطيفة وقطرها معتدل وفيها بعض معادن من الرخام والمرمر الابيض وكانت سابقا جهورية عظيمة ذات تجارة كبيرة وكانت تحت حكم الغوطيين ثما خذها منهم اللمبرديون فهدمت من ذاك الوقت الى ان بناها الملان كرلوس ما نوس واضافها الى مملكة الفرنسيس ثم قحها المسلون فى القرن العاشر وقتلوا رجالها وسبوانساه ها واطفالها ثم اخذت فى العمار ثانيا وصارت زاهية زاهرة بتجارتها وصنا يعماحتى صارت تساعد ملوك النصارى فى الحروب زاهرة بتجارتها وصنا يعماحتى صارت تساعد ملوك النصارى فى الحروب الصليبية الاان ثروتها جعلتها مطمع نظر الحاسد فصارت تتنقل من غزوة الى المرى حتى وقعت فى اواخر القرن الرابع عشر نحت حكم كوس السادس الى اخرى حتى وقعت فى اواخر القرن الرابع عشر نحت حكم كوس السادس الما فرنسا ثم خرجت عليه بعد ذلك بمدة قليلة و دخلت فى حكم كوس السادس الما فرنسا ثم خرجت عليه بعد ذلك بمدة قليلة و دخلت فى حكم حكم راوس السابع ثم قامت عليه ايضا وعادت الى ما كانت عليه من حريتها القديمة الما بعرون تتكمها الملكة اندرود رية التى قتلت سنة (١٦٨٤) با مم الملك لوير الرابع عشر

# حرف الدال دلمائيا

بفتح الدال المهملة وسكون اللام وفتح الميم بعدها الف هملله مكسورة همناة تتحقية مفتوحة المرقة خليج البنادقة وحدها من جهة الشرق اقليم سروية ومن جهة الغرب الشمال اقليم بسنية ومن جهة الشرق اقليم سروية ومن جهة الغرب والجنوب البحر و يكثر بها النبيذ والقميح والمواشى والزيت والماروغيرذلك دوفين

بضم الدال المهملة وسكون الواووكسر الفاء بعدها مثناة تحتية ساكنة فنون اسم للابن البكرى من اولاد ملوك فرنسا و يقال لزوجة الدوفين دوفنة

دست

بكسرالدال المهملة بعدها مثناتان تحتيتان اولاهما عالة بين الكسرة والفحة والنائية والنائية والنائية والنائية والنائية والنائية والمدالكة بالادالمانية وبلاد يولونيا وبلاد اسوج

حرف الرآء

## روسيلون

اقليم من اقاليم فرنسا عسد ودمن جهة الشرق بالبحر الابيض ومن جهة الغوب باقليم سردانيا ومن جهة الشمال باقليم لنغيد ومن جهة المنوب باقليم قذا ونيا وقد ضم الا نهذا الاقليم اى اقليم روسيلون الى اقليم سردانيا وصارا اقليما واحدايقال له البيرينة

#### رومة

بضم الراء اسم لدينة شهر من بلادا بطالب اوهي كرسى الباراو يقسمها نهر تبرة الى قسمين بتصلان به عضهما بواسطة الربع فناطر عظيمة والها سودحه من بلغ عيظه خسمة فراسخ وليس لها نظير في حسن مبانيها القديمة و بهاشها و يعسر على الانسان ان بعرف مقد دارالاعدة والهماكل والكائس والحنفيات المزخرفة والحال الفاخرة القديمة المدينة التي است قبل الميلاد بسيعها ثة واثنين وخسين سنة

#### رمولوس

يضم الرآء والميم واللام اول الولد روسة وهو الذي اسسها واتقن قوانينها الداخلية واحكم ترتيبها مات قبل الميلاد بسبعمائة وخس عشرة سنة بعد ان حكم سبعة وثلاثين عاما

## حرف السين سقراط

وادعد منة أنيد اقبل الميلاد باربعمائة وتسع وستبن سنة وكان في مبدء امره بشتغل بصنعة ابه وهي النجت غرتركها وتولع بالفلسفة و بلغ فيها درجة السكال حق تخرج عليه فلاسفة مشاهيرمنهم في ينوفون وافلاطون

#### السنات و قال الدنت

بتشديد السين المهمله المحسورة وفق النون وتسكين المثناة الفوقية اسم لمشورة كانت عند دالرومان سابقا يجتمع بها اكابر الدولة للمذاكرة في شأن المصالح المهمة و يطلق في بعض السلدان على محكمة ملوكية تقام بما الدعاوى

#### سواته

بضم السين المهملة وفتم الواووالموحدة التحقيدة اسم لقسم عظيم من بلادالمانيا محدود من جهة الشعال باقليم دان الاسفل واقليم فرنكو نية اوفر نكونياومن جهة الغرب بنهر الربن ومن جهة الشرق باقليم باويرة من جهة المنتوب بحيرة كونستنسدو تهر الربن وجزعمن ولاية تيرول

#### السويسة

على كة في اورو بالمحدودة من جهتى الشمال والشرق ببلاد المانيا ومن جهة الغرب عملكة ابطاليا وهي اكثر عمالك الغرب عملكة ابطاليا وهي اكثر عمالك اورو باج الاوبها كثير من المعيرات والانهار الاان ارضها في الغالب مجدية وان كانت فرداعاتها كثيرة

## سيسرون ويقال قيقرون

بكسرالسين المهملة بعدهامشاة تحتية ساكنة تمسين مهملة مكسورة مرآء من ومن السين المهملة بعدهامشاة تحتية ساكنة تمسين مهملة مكسورة مرآء من السين رومة اشتر بالخطابة والحزم والاصابة حضر على امهر العلياء عدية رومة حق المه في اولى خطبة خطبها في المحافل العمومية اخذ بعقول الناس ومع دلال سافرالى بلاد اليونان ومكث عارس العلوم والا داب عدية الله على الماجد من ولكن كان برى في معمارفه فرينالهم لا تليذ اوقد خطب خطبة في جزيرة رودس اودع فيها من الفصاحة والبلاغة ماجذب اليه القلوب حتى ان بعض معليه المشهور من وهو الولو نوس مولون فال في شأنه ما معناه واحسر تا معلى بلاد اليونان قده ومت معند الرومان قال في شأنه ما معناه واحسر تا معلى بلاد اليونان قده ومت معند الرومان قال في شأنه ما معناه واحسر تا معلى بلاد اليونان قده ومت معند الرومان

وهاهى الا تنقدا شرفت على الهزيمة في ميلدان الفصاحة بنجيابة فيقرون انتهى مات قتيلا قبل الميلاد بثلاث واربعين سنة و يوجد له الا تن مؤلفات جسمة صحيحة

# حرفالشين شرلمائياو يقال كرلوس مائوس

هوكرلوس الاول ملك فرنسا ولدسنة (٧٤٧) تقر ساوة الدعد موت اسه على جميع بلا دفرنسا وهرم السكسونيين عدة مرات وجبرهم على التمسك بدين النصرانية ثم انتقل الى ولاية لونسار ديا وهزم ملاكها المسمى ديدية وصارمل كاعلها ثم انتقل الى اسمانيا وانتصر فها واخذ منها عدة مدن واحي علوم الا داب وغيرها فن ثم كان يلقب بمعيى العلوم والا داب مات سدنة علوم الا داب وغيرها فن ثم كان يلقب بمعيى العلوم والا داب مات سدنة (١٤٨) بعدان قسم محالك دين النملو بروحفيده برنارد

## امارةالشوارى

بضم الشين المجمة وفتح الواو وضم الملام وهددهاراً واسم لرتبة شريفة كانت محترمة ذات خصوصيات ومن الاجليلة حتى ان الملوك كانت الوايفة أو يفتفرون بانتظامهم في سلاد الرباع كافعل الملك فرنسيس الاول ولذلك لا يطلق الاكن لفظ شو الدير الاعلى الاكابر والملتزمين العظام

# حرف الصاد صلاح الدين

هوالناصر بوسف بن ابوب سلطان مصروا اسام واصله من الاكراد م دخل مع اخيه في خدمة السلطان نورالد بن سلطان الشام فلاطلب العاضد لدين الله عبد الله بن بوسف احد خلف الفاطميين بمصر الاعانة من السلطان نور الدين امدة بحيش وجعل صلاح الدين واخاه رئيسين عليسه فلا وصلا ما لحيش الى مصر جعل العاضد صلاح الدين وزيرا واميراعلى عساكره ومات العاضد بعد ذلك بسيرة لل صلاح الدين على مصر ثم مات السلطان نور الدين وكان له ولد قاصر فصار صلاح الدين وصياعليه واخذ يرتب قوان من عظيمة المقدس من النصارى فانتصر على جميع ملوكهم نصرة عظيمة سنة (١١٨٧) المقدس من النصارى فانتصر على جميع ملوكهم نصرة عظيمة سنة (١١٨٧) واخذمنهم بيت المقدس سنة (١١٨٨) ثم مات وله من العمرسيع وخسون سنة حصر أدبع اوعشر بن سنة وفى الشام تسع عشرة واعقب سبعة عشر ولدامن الذكور تقاسموا ممالكه بعده

حرف الغين اقليم غرناطة

هو ببلاداسبانيا وهو آخر ممالك الاسلام بها وقاعدته مدينة غرناطة وقدخرج منهاعدة مؤلفين منهم صاحب ايجاز الطب وهو يوسف ابن الغرناطي وصاحب احكام القرق آن وهو عبدالمنع بن محدابن عرس الغرناطي

غوثيون اوغوطيون

اسم لام كانوا اولابسهال اورو بافى بلاداسوج و بلاددانبرقة م انفصلواعن بعضهم فى القرن الرابع وصاروا قسمين احدهما يسمى اوستروغوطيين والشاتى يسمى وير بغوطيين اوويسيغوطيين وهم الذين تغلبوا على الايمراطورية الرومانية وسلبوا اموال رومة وخربوها

غودفروادو بوليون

بضم الغين المجمة وسكون الدال المهمداة وضم الفاء وسكون الراء وفتح الواو بعدهاهوابن القوسة اوستاش الشانى ولدقبل منتصف القرن الحادى عشر وقد ظمر منه وفور الشجاعة والبراعة فقلدر باسة العساكوفي الغزوات الصليدة

## الغولة اوالغلية

اسم لامة من الام القديمة المتبربرة كانت مشهورة عند اليونان باسم السلت وتغلبت على بلاد جرمانيا و بلادا بلير به اوا بلير باوكان الرومائيون يخشون بأسم الانها كانت في الحرب لاتر في ولا تذر

#### فيموس بماتور

إفض الفاء وسكون الموحدة التعقية وضم المثناة التعقية اسم الورخ من الرومان فوهو اقل من كتب تاريخ وطنه من الرومان كان موجود اقبل الميلاد عبائتين وست عشرة سنة اعنى بعد تاسيس رومة باكثر من خسمائة سنة

فرد شد

بكسرالفاء وسكون الرآء وكسرالدال المهملة بعدهامنناة تحتية ساكتة فنون مفتوحة بعدهانون ساكنة فدال مهملة اسم ملك البرقوغال خلف الماهسنة (١٣٦٧) على المملكة وتولى ملكاعلى قسطيلة ايضا بعدموت ملحكه على المملكة وتولى ملكاعلى قسطيلة ايضا بعدموت ملحكه المحلوس الجباد قاضطرمت نيران الحرب بينه وبين الملك هنرى دو ترزية ما رفو به من المحلم المحلى شرط دو ترزية ما أنة فرد نند

#### فرمانالذهب

هواسم للقوانين التى كانت تصدر عن بعض الاعبراطرة فيقال مثلالقانون الذى رتب الاعبراطور كوس الرابع فرمان الذهب وهومعنى قول الافرنج بولدوروكان من جلة ما تضعنه هذا القانون كيفية انتخاب الاعبراطرة

علكة عظية من عمالك اورو بالمحدودة من جهة الشمال عملكة البدلاد الواطية ومن جهة الشرق بحيال البه وجبل وره الفاصل بينها وبين بلاد السو يسة ومن جهة الغرب بالبحر الاطلنطيق وارضها خصية واهلها الرباب نشاط وفطنة وشعاعة وفنون وصنايع وبها كثير من المدارس ودواوين العلوم و يكرم بهااهل الفضل ولكن طالما كابدت مصائب ومشاق في الامراف والحكومة الالتزامية فكانها كانت في الزمن المسابق اسو محالك اورو باصارت الان اسعدها واحسنها ومنشأ ومنشأ ومنادع

فرنسيس الاول ويقال فرنسوا

هواحد ملوك فرنساولد عديشة قوناقة سنة (٤٩٤) ويولى على المملكة بعدموت زوج امه لو رااشانى عشرولمامات الاعبراطور مكسهلمان اواد فرنسدس المذكوران تغلى على عملكته فلم يكنه ذلك بل اخد ذها شراكان فاضطومت بينهما نارالحرب وانهزم فرنسيس بعدان كابداه والاومشاق غظمة واخذه شراكان اسراعنده فكت لامه بقول قدفقدنا كلشئ ماعدا الشرف ولم يخلص من الاسرالابشروط صعبة وكان موته سنة (١٥٤٧)

بكسرالفاء وفتم الرآء وسكون النون وضم الكاف قسم من بلاد المانيا محدود منجهة الشمال بولاية تورنجة ومنجهة الشرق عملكة بوهمة ومنجهة الحنوب عملكة سوابة ومملكة ماويرة ومن حمية الغرب ماقلير ران الاعلى ويخرج مارضهاالقمع والماروتكثر بهاالمروح اللطيفة وكان عدداهلها يلغ مليوناونصفاوفسينة (١٨٠٦)ضم جزؤمنهاالى علكة ورتبرغ وجزؤالى دوقية بادة الكبرى وآخرالي مملكة هيس واعطى جزؤ لعائلة سكس الملوكية وهوقونتية همبرغ ومابق اضيف الى مملكة باو برة

اسم لولاية من بلاداساء مدودة من جهة الشمال ببلادالشام ومن جهة الشرق مالحسال التي خلف نهر الاردن ومن جهدة الحنو بسلاد العرب ومنجهة الغرب بحرسف يدوفيها من العمائب الطسعية والاصطناعمة امورشي

## فلورنسة

يضم الفاء واللام وفقرالراء وسكون النون اسم لمديسة هي قاعدة دوقية طوسكان سلادا بطاام اموضوعة فى وادنضر ظريف وفهاعدة اكدممات وكتحانات وقصور منتمفة ويساتين انبقة ظريفة واهلها بحانون الفيا ويها كشرمن الفريقات وتجارتهاعظمة فناون

يكسرالفاء والنون وضم اللاماسم لاديب شهيرولدسنة (١٦٥١) ولما بلغ من العمر تسع عشرة سنة صار فى الخطابة والوعظ بمكان عظم حق شهدله النماس بالفضل والمهارة واستمال قال بهم بحسن فصاحته و بديع بلاغته حتى ان الملك لو يزال ابع عشر اختماره فى سنة (١٦٨٩) لتربية حفدته ودعى الى غير ذلك من المناصب الشريفة وله تا ليف عظيمة فى الفلسفة وما فوق الطبيعيات والا داب ومن مؤافاته الادبية كابه المعروف بوقائع تليما كوس وهو كتاب نقيس عظيم الفائدة بحث على الباع الفضيلة والتو ودة والمرقة وعدم الميل الحالمة بوات النفسمانية فهو عظيم لتعليم الصبيان وهدية لا بنا الملوك والاعمان وقد ترجم الى اللغات الاجنبية وكان موت فناون المذكور سنة (١٧١٥)

فيليش او سل

هوفيليبش الرابع ولوسل لقبه ومعناه الظريف وكان ملكاعلى بلاد فرنسا ونوارولدسنة (١٢٦٨) وتولى على الملكة بعدموت ابيه سنة (١٢٨٥) واخذ بلاد غيينة من ايدوارد الاول الثالانسكايزسنة (١٢٩٥) وانتصر ايضانصرة عظيمة على الانكليز والفلنان سنة (١٢٩٦) ومات فى اليوم التاسع والعشرين من شهرتشرين الثاني سنة (١٣١٤)

حرفالفاف

ا قانون و يقال قاطون

الم الورخ كان موجوداسة (٧٠٠) من الميلادواسمه الاصلى والريوس فاطون

قرطاحة

مدينة شهيرة ببلادافريقة كانتسابقا كديثة رومة وصارت الان خوبة لم يبق الا آثارها وهي على البعد عن تونس باربعة فراسخ همانما اوكمانيا

بضم القاف وسكون المم جعية منعقدة التمارة وتجمع على قبانيات

#### قو مسه

اسم لاوجة القوسية ويطلق الضاعلى أنم أه التى لهاارض تسمى قونتية وهو من القاب الامر آيلقب به من هوفى المرتبة الثالثة من مراتب الشرف حرف الكاف

# كرلوسالسابع

هوابن الاعبراطورايو بولد ولدسنة (١٦٨٥) وتولى اعبراطورا على ولاد المانياسنة (١٦٨٥) وهوسادس اعبراطور خرج من عائلة اوسترسياو آخراعبراطرتها

# كولونيا

اسم لمدينة في بلاد البروسيا كانت سابقا تحت اقليم كولويساوه ي على شاطئ نهر الرين واغلب حاراتها ضيقة سطلة و بيوتهارديئة البنياء واعظم مبانها السكائس وفي ترسخا ناتها عسدة انواع من الاسلحة القديمة التي تنشوق النفس الحدود يتها و يوجد في المدينة معامل الدخان وورش الفطن والقطم فة وغير ذلك واهلها نسعة وثلاثون الفا

# حرف اللام أو يل

مدينة فى المانيا اسسما القوسة آدولف الثانى سنة (١١٤) محكمة البناء نظيفة الحارات كانتسابقا من اعظم مدن المانيا م نقصت عما كانت عليه وان كانت تجاراتها عظمة الى الاتن فقد كانت فى الزمن السابق كثيرة القلاع والحصون ثم انهدمت فى واقعة سسنة (١١٥) ولم يبق بهاسوى الاسوار وبها معامل السحور واقشة الصوف والحرير واقشة الشراعات وبها ايضامعامل الدخان والصابون والسختيان وغير ذلا واهلها اربعون الفا

لونبردية ويقال لمبردية اولمبرديا

بضم اللام وسكون النون اوالمم بعدها موحدة تحقية مفتوحة وراء ساكنة فدال مهملة مكسورة اسم لامة كانت في الاصل بشمال اورو بامقية بجزيرة

سكندناوة غرزات بشواطئ بهرالبيس حتى دعاها بوسطنيانوس بلاد الطالب المقاتلة الغوطيين واعطاها في نظير ذلك اقلم نوريكة واقلم بانونيا الاعلى ولازالت من يومند تردادقوة وشوكة حتى تغلبت على بلاد الغلية واست فيا علكة وجعلت كرسيها مدينة باوية هذا وذكر بعضهم ان اللمبردية في الاصل من بلاد التتار

لو بزالتاسع وهوسنت لو براى لو يرالقديس

هواحدملوك فرنساوهواب لويرالشامن ولدسنة (١٢١) ويولى المملكة سنة (٢٦١) وكان لين العربية يحب اهل الفضل والمعارف وكان لين العرب والمصرف عدة غزوات ولوجه المحمورة على مدينة دمياط سمنة (٢٤١) غيرا له غلب في بدرالمنصورة واسرهو ومن معه من الملتزمين ومعظم جيشه فقدى نفسه بتسليم مدينة دمياط وقدى من معه من الاسرى عباغ جسيم من الاموال تم سارالى فلسطين ومنها الى فرنسا واجتهد في اصلاح مافسد في المدة غيبته ونشر بين رعيته الوية العدل غرنسا واجتهد في اصلاح مافسد في الدافريقة وحاصر عملكة ونس واخد قلعتها بعد عمانية المالادفي السنة المذكورة عرض و يا قي اصابه وكاد علائه حدشه

## لو يرا الحادى عشر

كان ملكاعلى فرنساوه وابن كرلوس السابع ولدسنة (١٤٢٣) ويولى المملكة سنة (١٤٢٣) وصول المملكة سنة (١٤٢٣) وصول المملكة سنة (١٤٣١) وصاد يظلم الفرنساوية و يكلفهم من الفرد والغوامات مالا يطيقون حتى افتقرا كابرهم واعيانهم وتعصب عليه الناس فابطل تعصبهم باعطائه لسكل رئيس من رؤسا العصبة ما كان يطلب وله غزوات عديدة مع الانكليزومات سنة (١٤٨٣)

لو برالسابع

هوايضا من ملوك فرنساوهواب لويرالسادس الذي كان يلقب لوغروس اى الفليظ ولدسنة (١١٣٧) وكان

قد حكم معه بعض سنوات وحصل له حرب عظیم ادى به و بملكته الى حالة سيئة وكان سببه تيمون الشائ قو نمة شمبانيا فانتقى منه هدا الملال انتقاما شديد اواخذ منه مدين شة وترى وخر بهاسنة (٢٤١) واهلال اهلها عن آخرهم ثم لامته نفسه على ذلا وضاق صدره من هذه الخطيئة فحث عما يكفر ذنبه فا فاده القديس برناردان مثل هذا الدنب لا يكفره الازيارة بيت المقدس فعزم أن يعين الجماهدين النصارى على جاية الارض المقدسة وسافر الها سنة (٧١١) ومعه جيش بلغ ثما نين الفاومع ذلك هزمته عساكر الاسلام وعاد الى بلاده ومات بمدينة باريس سئة (١١٨)

لو يزالعاشر

هوملك فرنساونوار خلف اباه فى الملك سنة (١٣١٤) ودعا اليمودالي الاقامة عملك مربل ينجم فيه ومات في مدينة ونسينة سنة (١٣١٦)

لوير لوغروس اي الغليظ

هولو برالسادس ابن فيليبش الاول ملك فرنسا ولدسنة (١٠٨١) وقيل سنة (٧٧ ) وقول المملكة سنة (١٠٨١) وفي مبد حكمه اخذ في القتال مع عدة من الملتزمين كانوا خارجين عن طاعته ومكث ثلاث سنوات وهو ببذل جهده في اذلالهم حتى اخذ سنة (١١٥) قلعتهم وهدمها ثم انعقد الحرب ينه و بين هنرى الاقل ملك الانكليزوما ذال الحرب ينهما الى حكم الملك كلوس السابع وكان موت لو برا المذكور سنة (١١٣٧) بعدان مكث سنة بن مقعد المناسات وكان موت لو برا المذكور سنة (١١٣٧) بعدان مكث سنة بن مقعد المناسات وكان موت لو برا المذكور سنة احت و

بكسراللام وسكون المشاة التعتبة وكسر الزاى بعدهامشاة تعتبية ماكنة فشاة فوقية مفتوحة غجم ونون مكسورتان وراء مضومة معناه مشورة العموم اومشورة وكلاء المملكة وهي مشورة تمعقد في عالك اوروبا لاحل مصالح الرعايا وانما عيت عشورة وكلاء المملكة لان اربابها يعضرون من الافاليم بطريق الوكالة عن الاهالي

# حرف الميم ميمالون و يقال ما يباون

بيم مفتوحة فوحدة تحتية مكسورة ولام مضمومة اسم اوّاف شهرولد سنة (١٦٣٦) و بعث الى بلاد النيساسة (١٦٨٣) ليجث عايسة دمنه تاريخ فرنسا وساح فى ايطالياسنة (١٦٨٥) وكانت مصاريقه على طرف الملك ثم عاد الى فرنسا بفوائد عظية و ثمرات جسية ومات بمدينسة باريس سنسة (١٧٠٧)

#### الحاد

بفتح الميم والجيم اقليم كبيرفى بلاداورو بالمحدودمن جهة الشمال باقليم غاليسه ومن جهة المنوب بلادالترك ومن جهة الخنوب بلادالترك ومن جهة الغرب بلاد المانيا واهله ملاح القدود شعمان محرصون على الانتقام والاخذ بالشار متدينون بالدين القانوليقي غيران دا ترة العلوم والمعارف عندهم ضيقة وقاعدة هذا الاتاليم مدينة بستة

#### السلطانعدالثاني

يقاله السلطان محدالا كبرولد بدينة ادرنة سنة (١٤٥١) من الميلاد وخلف اباه وهو السلطان مرادالناني سنة (١٥٥١) و بجرد تسلطنه تعلقت آماله بقتال اليونان فاصر القسطنطينية وفتحها عنوة سنة (٣٤٥) وحاصر ايضا بلغرادة واستولى على قورنئة وضر ب الجزية على بلادمورة وفتح ايضامد بنة طرابوزان وغيرها واغارسنة (١١٧) على بحزيرة اغر بوزة التي يقال لهافي بعض الكتب العربية نقر بنت واستولى على قاعدة مدنها و بعد ذلك بعشر سنوات ارسل عارة سفن كبيرة الى جزيرة ودس وفرعت منه بلاد ايطاليا و بلادا ورويا وآسيا ولم ينقذها منه الاموته فانه كان يضاهى اسكند رالا كبروكان موته سنة (١٨٤١) من الميلاد واستغرقت مدنه احدى وثلاثين سنة

المشورة الاوليقية

هى مشورة وظيفتها بتا احكم فى سائرما بقام فيها من الدعاوى ومتى حكمت بشئ فلا يمكن نقضه وتطلق ايضاعلى مشاور خصوصية لبعض ملوك المانيا

#### مقدونيا

اقليم شهير بلاد اوروپا محدود من جهة الجنو بباقليم تساليا وجزائر الارخبيل ومن جهدة الشرق باقليم تراسة ومن جهتى الشمال والغرب بسلسلة جبال فاصلة بينه وبين اقليم بلغاروهو جرومن بلادروملى ويسمى عند الترك فيليپ ولايتى اى ولاية فيليب لانه وطن فيليش الى اسكندر الرومى المشهور

#### مورة

بعيشعر برة في جنوب بلاداليونان محدودة من جهة الشمال بجون لبيئته ومن جهة الشرق بجون اثينا وجون فا بولى ومن جهة الجنوب بجون قولوشينة وجون قورون ومن جهة الغرب بخليج اركادياو التنشيل سابقاعلى عدّة ابالات كثيرة العمران ومعظم ارضها جملية الاان فها كثيرا من السهول اللطيفة والاودية النضرة الخصية ويرزع بهاالقمع والعنب والتمار وهي من اصلح الباحدان واحسنها وضعا بالنظر التحارات البحرية وبهاعدة مينات اطيفة كينيا بتراس ومينا قورون ومينا فاواران الشهيرة بالواقعة العظمة التي حصلت عن قريب بن السلطان محود و الولاالافر في الذين استعان بهم اهل ورة بعدان كات قواهم بجيوش صاحب السعادة ولى مصروشبله ابراهيم ضرغام العصروم فتاح النصر

## موتسكيو

بضم الميم وسكون الواو والنون وكسمر المثناة الفوقية وسكون السين المهملة بعدها كاف و السين المهملة تحتية مضمومة اسم لمؤاف شهير ولا سنة (١٦٨٩) و تعلقت اماله بالتأليف حين بلغ من العمر عشرين سنة فالف تا ليف نفيسة منها كتابه المسمى روح الشرائع وكتابه المسمى بالمراسلات

القارسية والكتاب الذى بين فيه اسباب تقدّم دولة الرومان واضع لالها وقد سباح في بلاداورو با ولاحظ في سياحته ما يلايم كل مملكة من الممالك التي سافر الهافقال ان بلادالمانيا تليق للسياحة و بلادايط الياللا قائمة و بلادالا نكلير تصلح اقدح الذهن واعمال الفكرة و بلادفر نساللمسرة وطيب العيش

مونرشكي

بضم الميم وسكون الواو وفق النون وسكون الرآء وكسر الشين المجة والكاف بنهما مناباة تحتية يقال حكومة مونرشيكية الله وكية ال علكة يحكمها ملك ويقال حصومة دعوقر اطبة الله معمور ية يحكمها اهلهامن غير ان يكون لهم ملك ويقال ايضا حكومة ارستوقر اطبة وهي التي يكون الحكم فهاللا كابروالاعيان

دوقيةمدلان ويقالمدلاندس اومدلائيز

اسم القسم عظيم من بلاد ايط المات ازع عليه امر آء عائلة سفورس والملك لو يرالشانى عشرمة مستطيلة فى اوائل القرن السادس عشر وبعد لوير المذكور من والملك فرنسيس الاول المذكور بن والملك فرنسيس الاول فلم ينعيم فى ذلك لما ان الإعبراطور شرا كان اخذه في اللا عت جايته لانها كانت من جلة الترامات اعبراطور يته ثم آل امرها الى ان صارت من جلة ارائى شراكان

الرف الهاء

هز بودوس و مقال هز بود

هورجل شهرمن شعراء اليونان ولد بمدينة كومة وهواقل من نظم في علم الزراعة نظما لطيف حقال قيقرون اشار عليه بان يامن الامدنه بعفظ تلك المنظومة والف عدة تاكيف نفيسة قيل انه مات قتيلا قتله اللوكر بايون وألقوه في الم

همبورغ

مدينة في بلاد المانياذات تجارة عظيمة وحاراتها ضيقة و بيوتها عالية جدا السماالا عبراطور كرلوس مانوس

#### هنرىالاول

هوابن هو يون دوق سكس ولدسنة ( ٦٧٦) وخلف كونراد ملك جرمانيا سنة ( ٩١٩) وكان دامهارة ونشاط حتى انه رتب قوانين بديعة النظام وانشأعدة مدن حصينة وهزم البوهيمين والاسكلاووليين والدانيرقيين وكذلك المحارسنة ( ٩٣٤) بمدينة مرسبورغ وشن الغارة على بملكة لورين ومات سنة ( ٩٣٦)

#### هنرى الثالث

هوابن الاعبراطوركونرادالثاتي ولدسنة (١٠١٧) وخلف اباه فى الاعبراطورية سنة (١٠٣٩) ووقعت له حروب مع اهل بولونيا و بوهيمة والجمارومات سنة (٢٠٥٦) بمدينة بونغلدة في بملك سكس

## هنرى الخامس

لبس تاج الملائسسنة (١٤١٥) وتغلب عملى بلاد نورمند ما ومات وعمره ست وثلاثون سنة

## هنرىالسادس

هوابن هنرى الخامس خلف اباه في ممالكه سنة (٢٢٥) وهو ابن عشرة المهر وابن عشرة المهر وكابن عشرة المهر وكابن هندور دووصيه على بلادا نكاترة الدوق علوسستمرلكن فيابعد ضاعت منه ها تان المملكة ان واخذ السيرا وسحبن في برج عدينة لندرة حتى قتله غلوسستير في السحبن سنة (٢٤١)

#### هوغس كا مات

هواقل ملوك الدولة الشالشة من دول فرنسا فلذا تنسب اليه فيقال الدولة المكابيتية و قال على فرنسا لما حازه من وفور الشجاعة وجيد الحصال ومعنى كابيت الرأس الكبر قيل اقب به لكبررأسه وقيل اعظم قر يحته وحدة ذهنه ولد سنة (ع٤٢) ولوكى ملكاعلى فرنساسنة (٩٨٨) ومات سنة (٩٩٦) هوم

بضم الها وسكون الواورجل شهيريسى داودهوم ولدسنة (١٧١١) في مدينة الدمبورغ عملكة القوسا وهومن عائلة فقيرة المتغل اولا بالفقه والاحكام مم تعلق بالا داب والفلسفة وصرف همته في السياسة حتى اله استخدم في ابعد بوظيفة كاتب سرا لجية الاميرسنت كايروغيره مم تخلى بالكلية عن المصالح العمومية وماتسنة (١٧٧٦) وله تا ليف عظيمة في الفلسفة والا داب والسياسة والتواريخ بل وفيا فوق الطبيعيات وترجت جيع والا داب والسياسة والتواريخ بل وفيا فوق الطبيعيات وترجت جيع كتبه من لغته الكونها كثيرة الموائد نفيسة الكونها كثيرة الفوائد نفيسة الكونها كثيرة

## هدلانكوس

بكسرالها اسم لورخ شهرمن اليونان ولدقبل الميلاد بار بعمائة واحدى عشرة سنة وله مؤلفات عظيمة تسكلم عليه اللؤلف هورد

#### ورحيل

بكسر الواووسكون الرآ وكسر الجيم الم لشاعر لاطمئ شهيرولد قبل الم لا بسبعين سنة ومارس العلوم والا داب وسافر لتحصيلها في عدة مدن غذهب الى مدينة رومة فقلق فيها بالترحيب والاكرام من فضلائها واعيانها لاسبا القيصر اوغسطوس وكان من شيته التواضع والجول معانه كان من عظما والهاعصر وكان بمكانة جليلة عند الرومان مات بعد الميلاد بتسع عشرة سنة

#### ولتبر

بضم الواووسكون اللام وامالة المثناة الفوقية بين الفحة والكسرة عالم فلسفى شميرولدسنة (٤٦٩) لكن الشئ اذا تجاوزا لحدرجع الى الضدوكان الجمل مضر فكذلك مقابله اذاصاحبته اساءة الغيروذلك ان هذا العالم افضت به غزارة علم الى الفدح فى الاديان بل وفى كثير من ملوك عصره فعوقب بالمطرد

عن وطنه وعن كل موضع اراداانزول به ومع ذلك فلم يرل يسخر من الناس ويعيب عوايدهم واديانهم مات سنة (١٧٧٨) وله مؤلفات عديدة منها كاب تاريخ كرلوس الشائى عشر الذى ترجم الى العربية وسمى بعط العشموس السيرفى وقا تع كرلوس الشانى عشر ولكن قل من كان يثق بتها كيف هدا الرجل الجيب

#### الوندال

وفتح الواووسكون النون اسم لامة من الجرمانيين كانت على شواطئ بحر بلطق ثم اغارت على ولاد الغلية وطردت الرومان من اسبانيا واست فيها مملكة الانداس ثم اجلاها عنها الغوطيون فيزات كالجراد المنتشر على مملكة الرومان فرتم بها ومحت منها الفنون عن آخرها

وقد يسرالله سيمانه وتعالى تميم ترجة هذا الكتاب وتعريبه \* وتعريره حسب الامكان وتهذيبه \* على يدناطرمدرسة الالسن ورئيس قلم الترجة فياء بحمد الله تعالى من كتب التواريخ المهمة \* وكان حريا بالظم ورف دولة الداورى ولى النعمة

وقدطبع عطبعة صاحب السعادة الابدية التي انشاها بولاق مصرالحمية لللاث خلت من صفرالخيرسة ٢٥٨ ١.

and the segment of the second second But A Charles to the to the store and the The control of the control of the Black Bell that A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH · Marketin A very plan well and the contribution of the THE SAME OF COURT OF THE CONTROL OF THE The retiliant Carlotte Land Control of the OKO ILLANDE ZONOM COM







